# منعن المائنة في المرائز المرائز في المرائز

لِلْإِمَامِ الْجَافِظِ إِنِّي ٱلفَصَيِّلِ مُعَكَّبِن طَاهِرْ بْنَ عَلِي ٱلْمَقَدِّسِي ( 824 – 800 )

> د کاسکة وَ بِحِقِیق مجبر (الرحمل بن سب م) مگر

> > دارالصمیعی لنشت والتوزیع

دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ١٤٢٩ هــ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

قائد ، عبد الرحمن حسن

منتخب المنثور من الحكايات والسؤالات . / عبد الرحمن حسن قائد ـــ

. - الرياض ، ١٤٢٩هـ

... ص ؛ .. سم

ردمك : ٥-٨٦ - ٨٦٩ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨ ١ - العقيدة الإسلامية ٢ - الحديث

ديوي ۲۴۰ / ۱۹۲۹

رقم الإيداع : ٢٦٥٦ / ١٤٢٩

ردمك : ٥-١٦ - ٨٦٩ - ٩٧٨ - ٩٧٨

محفوظٽ جميع جھوق

أ ـ العنوان

الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٣٠ هـ ـ ٢٠٠٩م

الصف والإخراج الفني بدار الصميعي دارالصميعي للنشر والتوزيع / المملحة العربية السعودية المربية السعودية الرياض ص. ب: ٩٦٧ الرياض ص. ب: ١١٤١٧ المؤتر الرياض السويدي - المؤتر الرياض السويدي العام شارع السويدي العام فاكس: ٤٢٤٥٣٤ عنيزة – أمام الجامع الكبير

هاتِف: ٢٦٢ ٤٤٢٨ تلفاكس: ٣٦٢ ١٧٢٨ ٣٦٢ الموزع في المنطقة الغربية والجنوبية / جوال ١٥٦٨ ١٥٧٨ ٥٠٠

مدير التسويق ١٦٩٠٥١٥٥٥٠

البريد الالكتروني : daralsomaie@hotmail.com

# منعب المائن في المرائز المرائز في المرائز ف

ِللِإِمَامِ الْجَافِظِ إِنِّي ٱلفَصَيِّلُ مُحَدِّبْنَ طَاهِرْ بْنَ عَلِي ٱلْمَقَدِّسِي ( 824 – 800 )

> د کاسکة وَ بِجَوْتِيق مجبر (الرحمن بن مسرب فائر

> > دارالصمیعمیم لانشت والتوزیع

دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ١٤٢٩ هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

قائد ، عبد الرحمن حسن

منتخب المنثور من الحكايات والسؤالات . / عبد الرحمن حسن قائد ـــ

. \_ الرياض ، ٢٩ ١ هـ

... ص ؛ .. سم

ردمك : ۵-۸۱ – ۲۲۸ – ۲۹۱۰

١ - العقيدة الإسلامية ٢ - الحديث أ ــ العنوان

ديوي ۲٤٠

1117 / 7077

رقم الإيداع : ٢٦٥٦ / ١٤٢٩

ردمك : ٥-٨٦ - ٢١٨ - ٢٩١٠ - ٢٧٨

معفوظٽ جميع جھوڻ

الطَّبُعَـةُ الأولىٰ ١٤٣٠ هـ ـ ٢٠٠٩م

الصف والإخراج الفني بدار الصميعي المملكة العربية السعودية الرياض ص. ب: 477 الرياض ص. ب: 477 الرياض الرياض المراد البريدي 11817 المراد البريدي المراد السويدي المام المراد السويدي المام الكرد المراد المرا

مدير التسويق ١٦٩٠٥١ ٥٥٥٠

البريد الالكتروني : daralsomaie@hotmail.com

دار الصميعي للنشر والتوزيع/

# بسب إبدار حمرارحيم

الحمد لله حقَّ حمده ، كما ينبغي لجلال وجهه وعزِّ سلطانه ، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه ، وصفوته من بريته ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .

أما بعد ؛ فهذا سِفْرٌ من أسفار التاريخ ، وسفينةٌ من سفن الفوائد ، فيها أشتاتٌ من السؤالات والأخبار والحكايات ، جلُّها يتصل بسِير جماعةٍ من أعيان الحفَّاظ والمحدثين والفقهاء وغيرهم من أئمة القرن الرابع والخامس ، كأبي نعيم الأصبهاني ، وأبي عبد الله الحاكم ، والدارقطني ، والخطيب البغدادي ، وأبي إسماعيل الهروي الأنصاري ، وأبي إسحاق الشيرازي ، والقضاعي ، في نصوص عاليةٍ مهمة ، جملةٌ منها لا توجدُ إلا في هذا الكتاب ، وعنه آشتهرت وذاعت ، مع أشعارِ مختارة ، ونوادر مستطرفة ، وقصصِ ذات عبرة ، جمعها وقيَّدها على طول رحلته الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى المتوفىٰ في صدر القرن السادس سنة ٥٠٧ ، ووصلتنا منها مختاراتٌ آنتخبها من أصل مصنفها أحدُ أهل العلم العارفين ، وهي ما قصدتُ لإخراجه محقَّقًا في هذا الكتاب، محرَّرةً نصوصُه، محبَّرةً فوائدُه، شافعًا ذلك بدراسةٍ مبسوطةٍ بعض البسط لمصنِّف « المنثور » وناظم دُرِّه : أبي الفضل بن طاهر المقدسي ، تعرِّف بسيرته ، وآثاره ، وشيوخه ، وتلاميذه ، وتدرأ عنه بعض ما لحقه من ضيم على مرِّ الزمان.

وقد زاد من عزمي على العناية بهذا الجزء ما رأيتُ من آحتفال أهل العلم به ، واعتمادهم عليه ، ونقلهم عنه ، وإفادتهم منه ، مصرِّحين باسمه تارة ، ومكتفين باسم مصنِّفه أخرى ، وسترى فيما تستقبل من الباب الثاني الذي أفردتُه لدراسة الكتاب وجوهًا من القول في هذا .

وقد أقمتُ الرسالة على قسمين رئيسَيْن ، وملحق :

القسم الأول: قسم الدراسة. وفيه بابان:

الباب الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته.

المبحث الثالث: شيوخه.

المبحث الرابع: تلاميذه.

المبحث الخامس: مصنفاته.

المبحث السادس: ثقافته وجوانب حياته.

المبحث السابع: ثناء أهل العلم عليه.

المبحث الثامن : المآخذ والطعون الموجهة إليه .

المبحث التاسع: وفاته.

الباب الثاني: التعريف بالكتاب. وفيه مباحث:

المبحث الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المبحث الثاني: تحرير اسم الكتاب.

المبحث الثالث : موضوع الكتاب ومميزاته .

المبحث الرابع: وصف النسخة الخطية المعتمد عليها.

القسم الثاني: النصُّ المحقَّق.

وجرى عملي فيه على النحو التالي:

١ - نسختُ المخطوط نسخًا دقيقًا ، ملتزمًا قواعد الإملاء الحديثة في الكتابة وعلامات الترقيم ، إلا ما كان من لغةٍ لبعض العرب فأبقيته كما ورد في الأصل ما دام يحتمل من العربية وجهًا صحيحًا .

كما أبقيتُ اللَّحْن في المتن على حاله ، إذ كان المصنف موصوفًا به ، والناسخُ ينقل عن خطِّه ، وهو دقيقٌ متحرِّ في نقله ، فلم يكن لي أن أخالفه إلى غيرما كتبته بنانه ، ومع هذا فقد بينتُ في الحاشية ما الجادةُ فيما لحن فيه ، واعتذرتُ له في بعض المواضع ، وخرَّجتُ بعض ما وقع منه على بعض مذاهب النحاة ، صبابةً بالعلم ، ومِقَةً لالتماس العذر ، وإن كان من سداد الرأي أن لا يستعمل هذا إلا مع أهل اللسان المحتجِّ بعربيَّتهم ، أو من حذا حذوهم من أمراء البيان ، وصاحبنا ليس من هؤلاء ولا أولئك .

- ٢ ترقيم نصوص الكتاب.
- ٣ ضبط ما يحتاج إلى ضبط ، من الأسماء والأنساب والبلدان ونحوها .
  - ٤ ترجمة الأعلام الواردين في الكتاب.
- التعريف بالبلدان والمواضع تعريفًا موجزًا يجمع بألطف إشارة بين
   الماضى والحاضر .
  - ٦ شرح الغريب من الألفاظ.

- ٧ توثيق نصوص الكتاب من الكتب الناقلة عنه ، ومقابلتها بها .
  - ٨ تخريج الأحاديث والأخبار والأشعار .
- ٩ التعليق على المواضع التي تحتاج إلى فضل بيان وإيضاح ، وأطلت النفس في بعضها إطالة أرجو أن فيها غناء وفائدة ؛ لأن الكتاب هو المصدر الأصلى لبعض النصوص الواردة فيها .

الملحق: وسقتُ فيه النصوص التي وجدتها منقولةً في كتب أهل العلم عن كتاب « المنثور » ، ولم ترد في المنتخب الذي بين أيدينا .

ثم فهارس الكتاب ، وتشتمل على الآتي :

- ١ فهرس الآيات .
- ٢ فهرس الأحاديث.
  - ٣ فهرس الشعر .
  - ٤ فهرس الأعلام.
- ٥ فهرس المواضع والبلدان.
- ٦ فهرس الطوائف والجماعات.
- ٧ فهرس الكتب المذكورة في النص.
  - ٨ فهرس الفوائد المنثورة .
  - ٩ فهرس المراجع والمصادر .
    - ١٠ فهرس الموضوعات.

وإني لأحمد الله أهل الثناء والمجد على ما وفَّق وأعان ، ويسَّر وأكرم ، وأتوجَّه إليه ، وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، أن يشمل بعفوه ومغفرته مَنْ أعظم عليَّ النعمة بهما ، فقصَّرتُ في واجب الشكر ، وإن اجتهدت ، فربِّ ارحم والديَّ كما ربياني صغيرًا .

ثم أزجي كلمات التقدير والثناء لشيخنا الشريف أبي محمد حاتم بن عارف العوني ، أمتع الله به ، على قبوله الإشراف على الرسالة ، وقراءتها ، وتقويم منادها ، وما هذا بأول ما أصبنا من بركاته ، فلم يزل علمُه وزكيُّ شمائله موردًا ننهل منه ، وفيئًا نأوي إليه .

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما فيه رضاه ، وأن يستعملنا في طاعته ، إنه أكرم مسؤول ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



القسم الأول الدراسة



الباب الأول

التعريف بالمؤلف



```
مصادر ترجمته (مرتبةً على وفيات المصنفين):
```

- \* « الرسالة » لمحمد بن عبد الواحد الدقاق (ت: ١٦٥): (ق: ١٣/ب).
  - \* منتخب « التحبير » للسمعاني (ت: ٥٦٢): (٢/ ١٩٤).
  - \* المنتخب من « معجم شيوخ السمعاني » (ت: ٥٦٢ ): (٣/ ١٨٩٥ ).
    - \* « تاريخ دمشق » لابن عساكر (ت: ٧١٥): (٥٣ / ٢٨٠).
      - \* « المنتظم » لابن الجوزي (ت: ٩٧٥): (٩/ ١٧٧).
    - \* « معجم البلدان » لياقوت الحموي (ت: ٦٢٦): (٥/ ١٧٢).
      - \* « التقييد » لابن نقطة (ت: ٦٢٩) : (١/ ٥٦).
      - \* « تكملة الإكمال » لابن نقطة (ت: ٦٢٩): (٤/٧).
- \* « التاريخ المجدد لمدينة السلام » لابن النجار (ت: ٦٤٣): (٣١ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد).
  - \* « مرآة الزمان » لسبط ابن الجوزي (ت: ٦٥٤): (٢/ ٥٨٣).
    - \* « وفيات الأعيان » لابن خلكان (ت: ١٨١): (٤/ ٢٨٧).
- \* مختصر « طبقات علماء الحديث » لابن عبد الهادي (ت: ٧٤٤) : (٤ / ١٣) . (٢٢ ) .
  - \* «سير أعلام النبلاء » للذهبي (ت: ٧٤٨): (١٩ / ٣٦١).
    - \* « تاريخ الإسلام » للذهبي (ت: ٧٤٨): (١١ / ٩٢).
    - \* « تذكرة الحفاظ » للذهبي (ت: ٧٤٨): (٤ / ١٢٤٢).
  - \* « العبر في خبر من عبر » للذهبي (ت: ٧٤٨): (٤ / ١٤).

```
* « دول الإسلام » للذهبي (ت: ٧٤٨): (٢/ ١٣).
```

\* « الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلام » للذهبي ( ت :
 ٧٤٨) : ( ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعبان» (٧/ ٣٣٢).

- \* « بديعة البيان » لابن ناصر الدين (ت: ٨٤٢): (٢٠٠).
- - \* « المقفىٰ » للمقريزي (ت: ٥٤٥): (٥/ ٧٣٤).
  - \* « لسان الميزان » لابن حجر (ت: ٥/ ٢٠٧).
- \* « المجمع المؤسس » لابن حجر (ت: ٥٥٨): (٢ / ١٢١ ، ٤٢٤ ، ٥٦٥ . « . ١٨٣ / ٣٢٤ ) .
  - \* « المعجم المفهرس » لابن حجر (ت: ٨٥٢): ( ٩١ ، ١٦٠ ، ٣١٤).
- \* « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي (ت: ٩٠٢): (٢١٨، ٢١٨).
- \* « جمع الجيوش والدَّساكر على ابن عساكر » لابن المَبْرَد (ت: ٩٠٩): (ق: ٢٢، ٢٢ / أ).
  - \* « طبقات الحفاظ » للسيوطي (ت: ٩١١): (٤٥٢).
- \* « الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل » للعليمي (ت: ٩٢٨): (١/ ٩٢٩) . (٢٩٩) .
- \* قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر : لبا مخرمة ( ت : ٩٤٧ ) : ( ٢ / ٢ ) .
  - \* « النسبة إلى المواضع والبلدان » لبا مخرمة (ت: ٩٤٧): ( ٤٨٣).

<sup>(</sup>۱) « شذرات الذهب » (۲/ ۳۰).

- \* « كشف الظنون » لحاجي خليفة (ت: ١٠٦٧): ( ٨٨ ، ١١٦ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٩٣ ). ٣٩٣ ، ٢٠٨ ، ٢٩٣ ).
  - \* شذرات الذهب » لابن العماد (ت: ١٠٨٩): (٦/ ٣٠).
    - \* « ديوان الإسلام » للغزى (ت: ١١٦٧): (٣/ ٢٤٤).
  - \* « التاج المكلل » لصديق حسن خان (ت: ١٣٠٧) : (١١٠) .
- \* (أكتفاء القنوع بما هو مطبوع » لإدوارد فنديك (طبع كتابه سنة : ١٣١٣) : (٣٣٧) .
  - \* « آداب اللغة » لجرجي زيدان (ت: ١٣٣٢): (٣/ ٦٧).
    - \* « هدية العارفين » للبغدادي (ت: ١٣٣٩): (٢/ ٨٢).
- \* « الرسالة المستطرفة » لمحمد بن جعفر الكتاني (ت: ١٣٤٥): (١٢، ، ١٢) . (٢٠ ، ١٢٥ ) . (٢٠٧ ) .
- \* « معجم المطبوعات العربية » ليوسف إليان سركيس (ت: ١٣٥١): (١/ ٢٢١).
- \* « تاریخ الأدب العربي » لبروكلمان (ت: ١٣٧٥): القسم الثالث (٦/
   ١٧٩).
  - \* « الفكر السامي » للحجوي (ت: ١٣٧٦): (٢/ ٣٣٣).
    - \* « التنكيل » للمعلمي (ت: ١٣٨٦): (١/ ١٣٢).
    - \* « الأعلام » للزركلي (ت: ١٣٩٦) : (٦/ ١٧١).
  - \* « معجم المؤلفين » لكحالة (ت: ١٤٠٨): (١٠ / ٩٨).

- \* « فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية » للألباني ( ت : ١٤٢٠ ) : ( ٦٧، ٦٦ ) .
  - \* « فهرس مخطوطات الظاهرية » ليوسف العش : ( ٢٠٩ ، ٢٠٩ ) .
- \* « الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط الحديث النبوي وعلومه ورجاله » مؤسسة آل البيت : ( ٤٠ ، ٦٥ ، ٢٠٥ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ) .
  - \* « طبقات النسابين » لبكر أبو زيد: ( ١٥١ ) .
  - \* « دائرة المعارف الإسلامية » لجماعة من المستشرقين : (١/ ٢٦٦).



## المبحث الأول

### اسمه ونسبه ومولده

#### اسمه وكنيته ونسبه:

محمد بن طاهر أبي الحسن بن علي (١) بن أحمد المَقْدِسي ، الشَّيباني . وكنيته : أبو الفضل .

ويُعْرَفُ بابن القَيْسَراني (٢) ، نسبةً إلى قَيْسارِيَة على غير قياس ، وهي بلدةٌ

وقد عُرِف جماعةٌ من الأعلام بابن القيسراني ، منهم: الشاعر محمد بن نصر بن صغير، وابنه موفق الدين خالد بن محمد بن نصر ، ومعيد الدين محمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) في « التقييد » لابن نقطة ( ١ / ٥٦ ، ٥٧ ) : محمد بن طاهر بن محمد بن علي . وهو خطأ . وقد ذكر المصنف اسم والده في الفقرة الثانية من « المنثور » .

ووقعت كنية أبيه في بعض المصادر ، كـ « السير » ( ١٩ / ٣٦١ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٤ ) : أبو الحسين .

وقال العليمي في « الأنس الجليل » (١/ ٢٩٩): « وقيل: اسمه علي بن أحمد بن محمد بن طاهر ». وهو وهم لا ريب فيه .

<sup>(</sup>۲) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ( ۳۱) ، و « تاريخ دمشق» ( ۵۳ / ۲۸۰) ، و « وفيات الأعيان» ( ٤ / ۲۸۷) ، و « فضائل جامع الترمذي» للإسعردي ( ۳۳ ) ، و « الوافي بالوفيات» ( ۳ / ۱٦٦) . كذا ذكر هؤلاء و « المقفى » ( ٥ / ۷۳٤) ، و « الوافي بالوفيات» ( ۳ / ۱٦٦) . كذا ذكر هؤلاء وغيرهم من متر جميه ، يتابع الآخرُ فيهم الأول ، مع أنه لا يكاد يُعْرَف بهذه النسبة في كتب أهل العلم من تقدَّم منهم أو تأخر ، وإنما يُعْرَف بمحمد بن طاهر المقدسي ، وبمحمد بن طاهر ، وبأبي الفضل وبالمقدسي ، وبمحمد بن طاهر ، وبابن طاهر ، وبأبي الفضل من نظر أيضًا .

بفلسطين ، على ساحل البحر المتوسط (١) .

#### \* مولده:

ولد – كما أخبر عن نفسه في هذا الكتاب – في السادس من شوال ، سنة ثمان وأربعين وأربع مئة .

قال: « وكان مولدُ المقتدي [ الخليفة العباسي ] في الثاني عشر من جمادى الأولى من سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مئة ، ومولدي في السَّادس من شوَّال من هذه السَّنة » (۲) ، وروى الذهبيُّ عبارته بالمعنى ، فقال: « كان مولد المقتدي في عام مولدي ، وأنا أصغر منه بأربعة أشهر » (۳) .

خالد بن نصر بن صغير ، والصاحب فتح الدين عبد الله بن محمد بن أحمد ، وولده القاضي شرف الدين محمد ، والقاضي عماد الدين إسماعيل بن محمد ، وولداه القاضي شهاب الدين يحيى ، والقاضي شرف الدين خالد ، وأبو الفتح نصر بن محمد بن نصر ، وعز الدين محمد بن محمد بن خالد ، ونجم الدين سعيد بن خالد ، وشرف الدين يحيى بن خالد بن محمد بن نصر .

(۱) على بعد ٤٢ كيلًا جنوب غرب حيفا . انظر : « الأنساب » ( ۱۰ / ۲۹۰ ) ، و « وفيات الأعيان » ( ٤ / ٢٨٨ ) ، و « معجم ما استعجم » ( ١٠٠ ) ، و « معجم البلدان » ( ٤ / ٢٨١ ) ، و « تاج العروس » ( ١٣ / ١٣ ) ، و « معجم بلدان فلسطين » لمحمد شراب ( ٢١٣ ، ١٣٣ ) ، و ضبطها الأخير بكسر القاف ، ولعله أراد اللهجة الدارجة اليوم .

والياء الثانية مشددةٌ عند ياقوت ، والأشبه تخفيفها ، كما نصّ عليه البكري والفيروز ابادي .

(٢) الفقرة: ٥٠.

(٣) " السير » ( ١٩ / ٣٦٨ ) . وما وقع في صدر ترجمته من مطبوعة " السير » ( ١٩ / ٣٦١ ) : " ولد ببيت المقدس في شوال سنة ثمانٍ وأربع مئة » ، فخطأ وسقط طباعي ظاهر ، وإن اغتر به بعض المعاصرين ، والصواب : سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مئة .

ومولده ببيت المقدس.

قال محمد بن ناصر السَّلامي : « سألت أبا الفضل المقدسي عن مولده ، فقال : سنة ثمان وأربعين وأربع مئة ، ببيت المقدس » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: «تكملة الإكمال» (٤/ ٨)، و « التقييد» (١/ ٥٧).

# المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم ورحلاته

### \* نشأته وأسرته:

نشأ ببيت المقدس نشأته الأولى ، ولم تذكر المصادر شيئًا عن تلك الفترة إلى أن بلغ الثانية عشرة من عمره وابتدأ سماع الحديث .

ولئن لم تخبرنا المصادر كذلك عن حال أبيه ، وموضعه من العلم ، ودوره في رعاية ابنه وتثقيفه وتسميعه الحديث ، فإننا نتلمس في عدم رواية محمد عنه أنه لم يكن من المشتغلين بالعلم ورواية الآثار ، ولم تقع له إجازةٌ خاصَّةٌ من أحد مسندي عصره ، ولو قد حصل ذلك له لاحتفى الابن بالرواية عن أبيه ، ولرأينا ذلك ظاهرًا في مروياته .

لكنه وإن لم يورِّثه العلم ، فقد ورَّثه من رقَّة الطبع ، وخفَّة الروح ، ولطافة السَمَعْشر ، وقلة التكلُّف ، ما نستشفُّه من تلك النادرة التي آختار أن يرويها عنه في صدر كتابه هذا ، وهي على وجازتها تحمل تلك المعاني التي رأيناها في شمائل محمد بن طاهر ، وتحدَّث بها عنه واصفوه .

ولم أجد شيئًا ذا بالٍ من خبر أسرته وإخوته ، إلا أنه لقي أخاه بمصر سنة سبعين وأربع مئة بعد دخول التُّرْك بيت المقدس ، وقَتْلهم الناس بها ، فتأثَّر للقائه (۱) ، في خبر قد يُفْهَم منه أن سوءًا لحق بأهله هناك ، ولعلهم كانوا ممن

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹ / ۳۲۷)، و «المقفى» (٥ / ۳۳۹).

قُتِل يومئذ (۱) ، وعسى أن يكون ذلك من أسباب طول رحلته واستقراره بهمذان آخر حياته ، وعدم رجوعه لوطنه .

وقد أخبرنا عن زوجته خديجة بنت أحمد العلوي المُوسَوي ، وحدَّث عنها برؤيا رأت فيها النبي ﷺ (٢).

وعرفتُ من ولده اثنين ، كلاهما روى الحديث :

ابنه طاهر ، وكنيته أبو زرعة <sup>(٣)</sup> .

وابنته ، واسمها : ضوء النهار (؛) .

#### \* طلبه للعلم:

آبتداً سماع الحديث ببلده بيت المقدس سنة أربع مئة وستين ، وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، من الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفتح نصر المقدسي (ت: ٤٩٠) ، كما يخبرنا عن ذلك بقوله في هذا الكتاب : « سمعتُ الإمام أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ، بها ، وهو أولُ شيخ سمعتُ منه الحديثَ في سنة ستِّين [أي : وأربع مئة] ، وأنا يومئذ ابن اثنتا عشرة سنة » (٥) ، وقال : « أول من سمعتُ منه

<sup>(</sup>١) فقد ذُكِر أن الأتراك بقيادة الأقسيس دخلوا بيت المقدس سنة ٤٦٩ عنوة ، وقتلوا مِنْ أهله فأكثروا ، حتى إنهم قتلوا من التجأ إلى المسجد الأقصىٰ . انظر : ﴿ الكامل ﴾ لابن الأثير (٨/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) منتخب (المنثور ): ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ١٣١ ) ، و « السير » ( ٢٠ / ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : منتخب « التحبير » ( ٢ / ٤١٨ ) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٣/ ١٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) النص: ٦٨. وقد وقع هكذا في الأصل. والصواب: اثنتي عشرة. وانظر: « التقييد »

الفقيه نصر المقدسي ، كتبتُ عنه إملاءً " (١).

وظلَّ يطلب العلم ببلده ، يغشىٰ مجلس شيخه شيخ الشام نصر المقدسي ، لسماع الحديث ، ودراسة الفقه ، فقد كان نصرٌ من كبار فقهاء الشافعية لعهده ، على معرفته بالحديث واشتغاله به ، وأحسَّ الشيخ من تلميذه نجابةً وصلاحًا ، وآنس منه صدقًا في العزم واشتياقًا ، فأدناه إليه ، وأولاه من رعايته وإشفاقه ما هو حريٌّ بمثله ، و في القصة التي ساقها محمد بن طاهر في هذا الكتاب ما يُبِين عن تلك الصِّلة الوثيقة التي نشأت بينهما .

قال: « لما دخلتُ بيتَ المقدس راجعًا من بغداد في أوَّل رحلتي إليها دخلتُ البلدَ خُفْية ، ولم يَشْعُرْ بي أحد ، حتى دخلتُ المنزل ، ففي الحال بلغ الخبرُ إلى الشَّيخ نصر ، فبعثَ بخادمه سلامة بن محمد القطَّان يدعوني إليه ، فخرجتُ معه ، فقال لي : يا أبا الفضل ، إن الشَّيخ بالأمس ذكر الدَّرس الكبير ثم قال لأصحابه : قد رأيتُ رؤيا ، ولعلَّ فلانًا يَقْدُمُ اليوم أو غدًا ، وكنَّا أمس نتظرُ قدومَك ، فلما كان في هذه السَّاعة أُخبِرَ بقدومك ففرحَ وبعثَ بي إليك » (۱).

وبعد أن قضى من شيخه بعض نهمته ، وسمع من غيره من كبار محدِّثي بيت المقدس ، كأبي الغنائم البصري (ت: ٤٦٥) ، وابن ورقاء (ت: ٤٦٥) ، وغير هما (٣) ، وتهادت إلى مسامعه أخبار المسندين والأسانيد العالية في العراق

لابن نقطة (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: « المقفى » (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) الفقرة: ٤٩. وانظر التعليق عليها هناك.

<sup>(</sup>٣) انظر: « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٢).

وغيرها = تاقت نفسه إلى الرِّحلة ، ولا بدَّ أنه قد سمع بعض الأخبار المنقولة عن السلف الماضين في الارتحال في طلب السنن وسماع الحديث ، ولعل شيخه نصرًا أشار عليه بذلك ، وأرشده إلى فضيلته .

#### \* رحلاته:

لم يتخلَّف أحدُّ ترجم للحافظ محمد بن طاهر عن الإشارة إلى رحلاته في طلب الحديث ، والإشادة بها ، وقد حلَّه معظمهم بالرحَّال ، أو الجوَّال ، وستأتي بعض عباراتهم في مبحث ثناء أهل العلم عليه .

قال السمعاني: « ما أظنُّ أحدًا رحل في عصره مثل رحلته » (١).

وقال في ترجمة ابنته ضوء النهار: « والدها ممن يُضْرَبُ به المثل في الحفظ والجمع والرِّحلة » (٢).

وقد ضرب به المثل ، فقال في أحد المحدِّثين : « وما أظنُّ أن أحدًا بعد ابن طاهر رحل وطوَّف مثله ، أو جمع جمعه » (٣) .

قال الذهبي: « له الرحلة الواسعة » (1).

وقال المقريزي : « سمع بمصر ، والثغور الشامية ، وبلاد الشام ، والحجاز ،

<sup>(</sup>١) انظر: « المقفى » (٥/ ٧٣٤).

 <sup>(</sup>۲) منتخب « التحبير » ( ۲ / ٤١٨ ) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » ( ٣ / ١٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿ تَارِيخِ الْإِسْلَامِ ﴾ (١١ / ٩٢ ).

والجزيرة ، والعراق ، والجبال ، وفارس ، وخراسان » (١٠) .

وسجع له ابنُ فضل الله العمري (ت: ٧٤٩)، فقال: السرى للطّيف شرَىٰ الخيال، وركب شُهْبَ الأيام ودُهْمَ اللّيال، وقطع قَفْرَ البِيْد يلمعُ آلُه (٢)، ويجمعُ الشَّتاتَ ضلالُه، وسلك منها مسالك تجاري الرَّياحَ في أفواجها، ويغرقُ الصباحُ في أمواجها، ... إلى أن آبَ مملَّكًا، وآل أمرُه إلى أن أصبح كما أمسىٰ مدركًا » (٢).

وله في رحلاته أخبارٌ تشهد له بعلوِّ الهمة ، وصدق العزم ، وبالغ الصبر ، حتى صارت مضرب الأمثال ، وسنأتي على بعضها بعد أن نسوق رحلاته والبلاد التي سمع فيها على وجه الإجمال .

\* الرحلة الأولى من بيت المقدس إلى العراق: أخبر ابن طاهر عن نفسه ، فقال: ( رحلتُ إلى بغداد سنة سبع وستين » (٤٠).

وسمع بها من شيوخ بغداد ومسنديها الكبار ، ومن أعلاهم إسنادًا : الصريفيني (ت: ٤٦٩)، وابن النقُور (ت: ٤٧٠)، ولقي بها أبا إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي (ت: ٤٧٦) وبعث معه كتابًا إلى شيخه نصر المقدسي .

\* ثم رجع إلى بيت المقدس ، فأحرم بالحجِّ منها إلى مكة ، وهناك سمع

<sup>(</sup>١) ﴿ المقفى ﴾ (٥/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) الآل: السَّراب.

<sup>(</sup>٣) قسالك الأبصارة (٥/٥١٦ ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : ( تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٦ ) . وفي ( التقييد » ( ١ / ٥٧ ) : ( سنة ثمان وستين » ، والصواب الأول ؛ فإنه قال في كتابنا ( فقرة : ٥٠ ) : ( كنتُ ببغداد في سنة سبع وستين وأربع مئة ، وفيها توفيً القائمُ بأمر الله » .

من جِلّة شيوخ الحرم ، وأخذ عنهم العلم والزهد ، ومن أبرزهم أثرًا في نفسه : شيخه الذي يقول عنه كلما ذكره : « ما رأت عيناي مثله » ، أبو القاسم سعد بن علي الزَّنجاني (ت: ٤٧١) ، ومن أعلاهم إسنادًا : أبو علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعي (ت: ٤٧١) ، الذي صنّف في أصول مروياته كتابه : « كفاية المداخل » ، وقد تفرَّد بأسانيد عالية .

\* ثم همَّ بالرحلة ثانيةً إلى العراق ، ومنها إلى خراسان ؛ لإدراك مشايخها ، فقصد شيخه الأثير أبا القاسم الزَّنجاني مودِّعًا ، يقول : « ودخلتُ عليه في أوَّل سنة سبعين ، لمَّا عزمتُ على الخروج إلى العراق أودِّعه ، ولم يكن عنده خبرٌ من عزمى ، فقال :

## \* أراحلون فنبكي ، أم مقيمونا ؟ \*

فقلت : ما أمر الشيخُ لا نتعدًاه ، فقال : على ما عزمت ؟ فقلت : أريدُ أن ألحق مشايخَ خراسان ، فقال : تدخل خراسان وتبقىٰ بها ، وتفوتك مصر ، فيبقىٰ في قلبك ، فاخرجُ إليها ، ومنها إلى العراق وخراسان ، ففعلتُ ، وكان في ذلك البركة » (۱) .

\* فرحل إلى مصر ، ومعه رسالةٌ من شيخه أبي القاسم الزَّنجاني إلى حافظ مصر ومسندها في وقته أبي إسحاق الحبَّال (ت: ٤٨٠) (٢) ، فلقيه بها سنة سبعين وأربع مئة ، وسمع منه أول لقائه به في بعض الأسواق الحديثين المسلسلين ،

<sup>(</sup>۱) انظر: « السير » (۱۸ / ۳۸۷)، و « تاريخ الإسلام » (۱۰ / ۳۲۹)، و « التذكرة » (۱۱۷٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: « السير » (۱۸ / ۰۰۰).

أحدهما المسلسل بالأولية ، ثم صار يحضر عنده كلَّ يوم بجامع عمرو بن العاص حتى خرج من مصر (١) ، وحكىٰ عنه مسائل وفوائد وأخبارًا تتصل بسيرته (١).

وسمع بتِنِّيس من علي بن محمد الحدَّاد ، وهو من أعلىٰ ما وقع له في رحلته المصرية ، كما يقول الذهبي (٣) ، ودخل الإسكندرية ومدنًا أخرى .

\* ثم عاد إلى الشام ، وزار بيت المقدس ، وانطلق منه في رحلة ثانية طاف فيها الأرض .

\* فجال في مدن الشام وهو في طريقه إلى العراق ، فدخل دمشق سنة ٢٧١ (نه ، وسمع بها من الحسين بن علي الأنطاكي (ت: ٤٧٣) ، وابن أبي العلاء المصيصي (ت: ٤٨٧) ، وغيرهما .

\* ثم وصل العراق وهي رحلته الثانية إليها (٥) ، فسمع ببغداد من أبي نصر محمد بن محمد الزينبي الهاشمي (ت: ٤٧٩) ، وعبد الله بن محمد السكّري ، وغير هما ، وكان ينزل إذ ذاك برباط الزّوزني ، كما أخبر عن نفسه .

\* ورحل منها إلى خراسان ، فذرع بلادها ومدنها وقراها ، وما حولها من

 <sup>(</sup>١) وذلك قبل أن تمنعه الدولة العبيدية الباطنية من التحديث . انظر : « السير » ( ١٨ / ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل منها الذهبيُّ طائفة ، بعضها في منتخب « المنثور » الذي بين أيدينا ، وأحسب الباقي مما لم يصلنا منه . انظر : « السير » ( ١٥ / ٢٥٠ ، ١٦ / ٢٨٥ ، ١٧ / ٢٥٥ ، ١٨ / ١٨٠ ، ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٢). وانظر : (٧/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨١ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التقييد» (١/ ١٠٩).

الأقاليم ، فسمع وكتب وروى شيئًا كثيرًا ، ومن أبرز من لقي بها : شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري (ت: ٤٨١) ، وهو ممن له أثر ظاهرٌ في علمه وحاله .

\* واستقر مقامه أخيرًا بهمذان .

ومما يتصل برحلاته أنه كان كثير السفر لحجِّ بيت الله الحرام .

قال ابن نقطة: « قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر [ السَّلامي ] فيما قرأتُ بخطه: ... وكان [ أي : محمد بن طاهر ] مقيمًا بهمذان ، ويرحل إلى الحجّ في كلِّ عام (۱) . وذكر أنه سافر إلى الحجاز ثلاثين سنة » (۱) .

وقال شِيرُويه بن شهردار : « كان كثير الحجِّ والعمرة » (٣).

وقد مرَّ في طريقه للحجِّ ببلادٍ كثيرة (١) ، ولعله سمع ببعضها ، ولكثرة حجَّاته فإنا لا ندري تاريخ دخوله بعض البلدان التي تقع في ذلك الطريق ونصَّ على السماع فيها .

وفيما يلي سياق ما وقفتُ عليه من البلدان التي سمع فيها الحديث ، ما بين

<sup>(</sup>١) يعني: في غالب أمره ، أو في آخر حياته ، كما هو ظاهر من ذكره أنه سافر إلى الحجاز ثلاثين سنة .

 <sup>(</sup>۲) انظر : ( التقييد » لابن نقطة ( ۱ / ۵۷ ) ، و ( تكملة الإكمال » ( ٤ / ٨ ) . وسيأتي التعليق على هذا عند القول في عبادته .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٥) و «المقفى» (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر لوصف طريق الحج من المشرق إلى بغداد ، ومنها إلى مكة ، وما يمرُّ به من المنازل والديار : «بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢٢ – ١١١ – ١١٣ ) ، و « المناسك » المنسوب للحربي ( ٢٨ – ٣٤٩ ، ٤٦٠ – ٤٦٥ ، ٥٤٥ – ٢١٥ ) .

قرية ومدينة وإقليم (١) ، مع تسمية بعض شيوخه فيها ، على حروف المعجم :

- ١ آمِد: وسمع بها من القاسم بن أحمد الخيَّاط.
- ٢- آمُل طَبَرِ سْتان: وسمع بها من ابن البَصْري الفضل بن أحمد.
  - ٣- أرَّجان : وسمع بها من محمد بن عبد الله بن أحمد بن بَـلْخ .
    - ٤ إستراباذ: وسمع بها من علي بن عبد الملك الحَفْصي .
      - ٥- أسَداباذ: وسمع بها من علي بن الحسن المُحَكِّمي.
- ٦- إسفرايين: وسمع بها من عبد الملك بن أحمد الإسفراييني.
- ٧- الإسكندرية: وسمع بها من الحسن بن عبد الرحمن الصَّفراوي ، وزيد بن الحسين الطحان.
- ٨- أصبهان: وسمع بها من طائفة كثيرة ، منهم: عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده ، وإبراهيم بن محمد الطيّان القفّال ، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم ، وأحمد بن أبي الفتح الخِرَقي ، وأحمد بن عبد الرحمن الذكواني السّبط ، وأحمد بن أبي الربيع الإستراباذي ، وغيرهم .
  - ٩ الأنبار: وسمع بها من ابن الأخضر علي بن محمد الخطيب.
  - ١ الأهواز: وسمع بها من عمر بن محمد بن حَسْكان النيسابوري .
- ١١ بِرْدَشير : وسمع بها من إسماعيل بن أبي صالح المؤذِّن النيسابوري .
  - ١٢ بُروجِرْد: وسمع بها من أبي الفتح عبد الواحد بن إسماعيل.

<sup>(</sup>١) عرَّفتُ بما يحتاج منها إلى تعريفٍ عند وروده في أول موضع من مبحث شيوخه .

- ١٣ بِسُطام : وسمع بها من أبي الفضل محمد بن علي السَّهْلكي .
- ١٤ البصرة: وسمع بها من عبد الملك بن علي بن خلف بن شَغَبَة ،
   وعلي بن أحمد التُسْتَري ، وجعفر بن محمد بن الفضل القرشي .
- ١٥ بغداد: وسمع بها من طائفة كثيرة ، منهم: ابن النقور ، والصريفيني ، وأحمد بن الحسن الكرجي ، وأحمد بن علي بن أبي عثمان الدقاق ، ورزق الله التميمي ، وشجاع بن فارس السُّهْرَوَرْدي ، وأحمد بن محمد الوزَّان المقرئ ، وعبد الله بن الحسن الخلَّال ، وغيرهم .
- ١٦ بُوشَنْج: وسمع بها من عبد الله بن على بن أحمد بن بحر البَلْخى ،
   وعبد الرحمن بن الحسن الحَجَري ، وعبد الرحمن بن محمد بن عفيف .
- ١٧ بيت المقدس : وسمع بها من ابن ورقاء ، ونصر المقدسي ، وأبي الغنائم ابن الغرَّاء ، وغيرهم .
  - ١٨ ترياق : وسمع بها من أبي نصر عبد العزيز بن محمد بن علي .
- ١٩ يَنِيس : وسمع بها من علي بن الحسين الحدّاد ، وأحمد بن محمد المهلّبي ، وعبد المؤمن بن عبد الصمد ، وغيرهم .
- ٢٠ جُرجان : وسمع بها من إسماعيل بن مسعدة ، وإبراهيم بن عثمان الخلّالي ، وكامل بن إبراهيم بن أحمد الخَنْدَقي ، وغيرهم .
- ٢١- الجزيرة العمرية : وسمع بها من أبي أحمد عبد الوهاب بن محمد
   اليمني ، وحبيش بن محمد بن حبيش .
  - ٧٢- جِيْرَنْج : وسمع بها من محمد بن أحمد الجِيْرَنجي الخطيب .
    - ٢٣- حلب: وسمع بها من الحسن بن مكي الشَّيْزري.

٢٤- خُسْرَوْ جِرْد: وسمع بها من الحسن بن أحمد البيهقي .

٢٥ - دمشق: وسمع بها من علي بن محمد بن أبي العلاء المصيصي ،
 الحسين بن على الأنطاكي ، وغيرهما .

٢٦- الدِّينُور: وسمع بها من أحمد بن عيسى بن عباد.

٧٧ - ذات عِرْق: وسمع بها من أحمد بن عبد الوهاب الشيرازي.

٢٨ - الرَّحبة: وسمع بها من الحسين بن محمد بن سعدون .

٢٩ - الرّي: وسمع بها من أبي بكر إسماعيل بن علي الخطيب ، وإبراهيم بن أحمد المراغي ، وإبراهيم بن نصر الأبهري ، وعبد الله بن طاهر بن محمد شاهفور ، وغيرهم .

٣٠ - زَرْق : وسمع بها من محمد بن أحمد الزَّرْقي .

٣١ - ساوة: وسمع بها من محمد بن أحمد السَّاوي الكامّخِي.

٣٢- سَرَخُس : وسمع بها من محمد بن عبد الملك بن الحسن .

٣٣- شيراز: وسمع بها من علي بن محمد الشُّروطي.

٣٤- صُور : وسمع بها من علي بن محمد بن عبيد الله الهاشمي ، وعلي بن عبد السَّلام الصُّوري ، وابنه : غيث .

٣٥- الضَّيْقة : وسمع بها من طاهر بن عتيق الضَّيْقي .

٣٦ - طُوْرِين : وسمع بها من محمد بن طاهر الطُّورِيني .

٣٧- طُوس : وسمع بها من عبد الله بن محمد الغازي ، و محمد بن سعيد بن فروخ زاد ، وأبي شريف الطوسي .

- ٣٨ فَرْخَك : وسمع بها من إسماعيل بن عبد الله الساوي .
- ٣٩- فُورْجَرُد : وسمع بها من أبي جعفر محمد بن الحسين .
- ٤ قَرُوين : وسمع بها من محمد بن إبراهيم بن علي العِجْلي .
- ٤١ كازْرُون : وسمع بها من محمد بن علي بن الفضل الكازْرُوني .
  - ٤٢ الكَرَج: وسمع بها من السَّلَّار مكى بن منصور.
- 27 الكوفة: وسمع بها من أبي القاسم الحسين بن محمد الدهقان.
  - ٤٤ المدينة: وسمع بها من الحسين بن علي الطبري.
  - ٥٤ مَرَسْت : وسمع بها من العباس بن محمد بن الحسين .
- ٤٦ مَرُو: وسمع بها من محمد بن الحَسن المِهْرَبَنْدَقْشَايي، وإدريس بن
   حمزة الرملى.
  - ٧٤ مَرُو الرُّوذ : وسمع بها من الحسن بن محمد الفقيه .
- ٤٨ مصر: وسمع بها من أبي إسحاق الحبّال ، والقاضي أبي الحسن الخِلَعي .
- ٤٩ مكة: وسمع بها من الحسن بن عبد الرحمن الشافعي ، وأبي القاسم الزنجاني ، وهياج الحطيني ، وعبد الكريم بن عبد الصّمد الطّبري ، وغيرهم .
  - ٥ مُلْقاباذ: وسمع بها من المطهَّر بن بَحِير بن محمد البَحِيري .
- ١٥- الموصل: وسمع بها من الحسن بن هبة الله الخطيب، وسعد بن
   محمد بن إدريس، وهبة الله بن أحمد المقرئ.
  - ٥٢ نُبَاذان : وسمع بها من أميرك بن أبي معاذ النُّباذاني .

٥٣ نهاوند: وسمع بها من عمر بن عبيد الله القاضي .

٤٥- نَوْبَنْدَجان : وسمع بها من أبي القاسم عبد الكريم بن محمد .

•• نيسابور: وسمع بها من طائفة كثيرة ، منهم: أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي ، وأكثر عنه ، وإسماعيل بن محمد الحجّاجي ، وأبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي ، والحسن بن محمد الخوافي ، وعثمان بن محمد بن عبيد الله المَحْمِي، وأحمد بن سهل السرّاج ، والفضل بن عبد الله بن المحب المفسّر ، وأحمد بن عبد الرحمن الكيالي ، وغيرهم .

٥٦ هَرَاة : وسمع بها من أبي إسماعيل الأنصاري ، وبيبى الهرثمية ،
 وصاعد بن سيار ، والفقيه محمد بن عبد العزيز الهَرَوي ، وغيرهم .

٥٧ - الهَكَّارية: وسمع بها من علي بن أحمد بن يوسف القرشي .

٥٨ - هَـمَذَان : وسمع بها من إسماعيل بن أبي الفضل القومساني ، وسفيان بن الحسين بن فنجويه ، وأخيه : محمد ، وعبد الله بن الحسين التُّويِّي ، وغيرهم .

٥٩ - واسط: وسمع بها من صدقة بن محمد المتولي.

٣٠- واقِصَة : وسمع بها من طِرَاد بن محمد الزَّيْنبي .

٣٦ - وَفُراوَنْدَه : وسمع بها من أحمد بن حمد بن عبدوس الوفراوندي .

وقد سمَّى الذهبيُّ نحو أربعين بلدًا دخله ابن طاهر ، وذكر شيوخه فيها ، ثم قال : وسمع في بلدانٍ أخر تركتها (١) ، وأظنه اعتمد في ذلك على أحد المعجمَيْن اللذَيْن صنعهما ابن طاهر : « معجم الشيوخ » ، و « معجم البلدان » . ولئن لم

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٣، ٩٢ ) .

يصلنا أيَّ منهما ، فإن فيما وصلنا من كتبه الأخرى بعض الغَناء ، فقد كان حريصًا على ذكر البلد الذي سمع فيه من شيخه عقب ذكره في الإسناد ، فيسَّر لنا سبيل الوقوف على تلك البلاد .

وثمَّ بلدانٌ أخر دخلها ابن طاهر طلبًا للحديث ، لكنه لم يسمع فيها شيئًا ، لخلوِّها من أهل هذا الشأن حينئذ .

## فمن ذلك:

\* شِعْب بوَّان : موضعٌ بين شيراز ونوبندجان ، دخله ، ولم يظفر بمن يحدِّث فيه (١) .

\* رَشِيد : من ثغور ساحل مصر بالقرب من الإسكندرية ، دخله ، ولم يكن به من يحدِّث إذ ذاك (٢) .

\* الصَّيْمرة: بلدةٌ بين ديار الجبل وخوزستان ، دخلها ، ولم يكن بها من يحدِّث يومئذ (٣).

\* ضُمَير : قريةٌ في آخر حدِّ دمشق ، نزلها ، ولم يكن بها من يُذْكَر (١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر : « الأسماء المتفقة » ( ۲۱ ) . وهو أحد متنزَّهات الدنيا ، ومما يضربُ به المثل في الحُسْن وكثرة الاشجار والمياه والرِّياض ، وقد تغنى به الشعراء ، وهو الذي عناه أبو الطيب بقوله :

مغاني الشُّعب طيبًا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان

<sup>(</sup>٢) انظر: « الأنساب المتفقة » ( ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب المتفقة » ( ٩٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: « الأنساب المتفقة » ( ٩٤ ) .

وذِكْره لهذا برهانُ صدقه وأمانته وتحرِّيه .

\* \* \*

ومن أخباره الدالَّة على عظيم صبره وجلده في رحلاته ، وشدة تهيامه وولهه بطلب العلم ، وتفانيه في تحصيله وجمعه ، ومعرفته لعظيم ما يطلُب ، وشريف ما يؤمِّل ، ما حدَّث به عن نفسه ، قال :

« رحلتُ من مصر إلى نيسابور ، لأجل أبي القاسم الفضل بن المُحِب ، صاحب أبي الحسين الخفّاف ، فلمّا دخلتُ عليه قرأتُ في أول مجلس جزأين من حديث أبي العباس السَّرَّاج ، فلم أجد لذلك حلاوة ! واعتقدتُ أني نلتُه بغير تعب ؛ لأنه لم يمتنع عليّ ، ولا طالبني بشيء ! وكل حديثٍ من الجزأين يسوي رحلةً (۱).

وقال: لمَّا قصدتُ الإسكندرية كان في القافلة مِنْ رَشِيد إليها رجلٌ من أهل الشام، ولم أدر ما قصده في ذلك .

فلمًّا كانت الليلةُ التي كنًّا في صبيحتها ندخلُ الإسكندرية رحلنا بالليل ، وكان شهر رمضان ، فمشيتُ قدَّام القافلة ، وأخذتُ في طريقِ غير الجادَّة ، فلما أصبح الصباحُ كنتُ على غير الطريق بين جبال الرَّمْل ، فرأيتُ شيخًا في مَقْثاةٍ له (٢) ، فسألته عن الطريق ، فقال : تصعدُ هذا الرَّمْل ، وتنظرُ البحرَ وتقصدُه ، فإنَّ الطريق على شاطئ البحر .

فصعدتُ الرَّمْل ، ووقعتُ في قَصَبِ الأقلام ، وكنتُ كلما وجدتُ قلمًا

انظر: «الآداب الشرعية» (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) المقنأة : الأرض إذا كانت كثيرة القنَّاء . والقنَّاء هو الخِيار . انظر : « اللسان » ( قنأ ) .

مليحًا اقتلعتُه ، إلى أن اجتمع من ذلك حزمةٌ عظيمة ، وحميت الشمسُ وأنا صائم ، وكان الصَّيف ، فتعبتُ ، فأخذتُ أنتقي الجيِّد ، وأطرح ما سواه ، إلى أن بقي معي ثلاثةُ أقلام لم أر مثلها ، طولُ كلِّ عُقْدةٍ شِبْرَيْن وزيادة ، فقلت : إن الإنسان لا يموتُ مِنْ حَمْل هذه .

ووصلتُ إلى القافلة المغربَ ، فقام إليَّ ذلك الرجلُ وأكرمني . فلمَّا كان في بعض الليل رحلت القافلة ، فقال لي : إن في هذه البلد مَكْس<sup>(1)</sup> ، ومعي هذه الفضَّة ، وعليها العُشْر ، فإن قدرتَ وحملتَها معك لعلَّها تَسْلَم فعلتَ في حقِّي جميلًا ، فقلت : أفعل .

قال : فحملتُها ووصلتُ الإسكندرية ، وسَلِمَتْ ، ودفعتُها إليه ، فقال : تحبُّ أن تكون عندي ، فإن المَساكن تتعذَّر ، فقلت : أفعل .

فلمَّا كان المغربُ صلَّيتُ ودخلتُ عليه ، فوجدتُه قد أخذ الثلاثةَ الأقلام ، وشَقَّ كلَّ واحدٍ منها نصفين ، وشدَّها شدةً واحدة ، وجعلها شِبْه المَسْرَجَة ، وأقعدَ السِّراج عليها !!

فلحقني من ذلك من الغمِّ شيءٌ لم يمكنِّي أن آكل الطعامَ معه ! واعتذرتُ إليه ، وخرجتُ إلى المسجد .

فلما صلَّيتُ التَّراويحَ أقمتُ في المسجد، فجاءني القيِّم، وقال: لم تجر العادةُ لأحدِ أن يبيت في المسجد. فخرجتُ ، وأغلقَ الباب ، وجلستُ على باب المسجد لا أدري إلى أين أذهب.

فبعد ساعةٍ عبر الحارسُ ، فأبصرني ، فقال لي : من أنت ؟ فقلت : غريبٌ

<sup>(</sup>١) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس.

من أهل العلم ، وحكيتُ له القصَّة ، فقال : قم معي . فقمتُ معه ، فأجلسني في مركزه ، وثَمَّ سراجٌ جيِّد ، وأخذَ يطوفُ ويرجعُ إلى عندي ، واغتنمتُ أنا السِّراجَ ، فأخرجتُ الأجزاء ، وقعدتُ أكتبُ إلى وقت السَّحَر ، فأخرج إليَّ شيئا من المأكول ، فقلت : لم تجر لي عادةٌ بالسُّحور .

وأقمتُ بعد هذا بالإسكندرية ثلاثة أيام ، أصومُ النهار ، وأبيتُ عنده ، وأعتذرُ إليه وقت السَّحر ، ولا يعلمُ ، إلى أنْ سهَّل اللهُ بعد ذلك وفَتَح .

وقال: أقمتُ بتِنيِّس مدةً على أبي محمد ابن الحدَّاد ونظرائه، فضاق بي، ولم يبق معي غيرُ درهم، وكنتُ في ذلك اليوم أحتاج إلى خُبْز وإلى كاغَد (١)، فكنتُ أتردَّد: إنْ صرفتُه في الخبز لم يكن لي كاغَد، وإنْ صرفتُه في الكاغَد لم يكن لي خبز! ومضى على هذا ثلاثة أيام ولياليهنَّ لم أطعم فيها!

فلمَّا كان بكرة اليوم الرابع قلت في نفسي : لو كان لي اليوم كاغَدٌ لم يمكن أن أكتب فيه شيئًا ؛ لما بي من الجوع ، فجعلتُ الدرهم في فمي (٢) ، وخرجتُ لأشتري الخبز ، فبلعتُه ، ووقع عليَّ الضَّحك .

فلقيني أبو طاهر بن حُطامة (٣) الصَّائغ المَواقيتي بها وأنا أضحك ، فقال لي : ما أضحك ؟ فقلت : خير . فألحَّ عليَّ ، وأبيتُ أن أخبره ، فحلف بالطلاق لتَصْدُقنِي : لم تضحك ؟ فأخبرتُه ، فأخذ بيدي وأدخلني منزله ، وتكلَّف لي ذلك

<sup>(</sup>۱) بالدال ، وبالذال ، وهو القرطاس والوَرَق ، فارسيٌّ معرَّب . « التاج » (كغد ) ، و « المصباح » (ورق).

<sup>(</sup>٢) انظر لوضع الدرهم في الفم: «الأنساب» (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) « المقفى » ( ٥ / ٧٤٠ ) : بن خطاب . وفي « السير » ( ١٩ / ٣٦٧ ) ، و « الروض المِعْطار » للحِمْيري ( ١٣٧ ) : فلقيني صديق .

اليوم أطعمةً (١).

فلمًا كان وقتُ صلاة الظهر خرجتُ أنا وهو إلى الصَّلاة ، فاجتمع به بعضُ وكلاء عامل تِنِيس يُعْرَف بابن قادوس ، فسأله عني ، فقال : هو هذا . فقال : إن صاحبي منذ شهرٍ أمرني أن أوصل إليه في كلِّ يومٍ عشرة دراهم ، قيمتها ربع دينار ، وسهوتُ عنه . قال : فأخذ منه ثلاث مئة درهم ، وجاءني وقال : قد سهَّل الله رزقًا لم يكن في الحساب ! وأخبرني بالقصة ، فقلت : تكونُ عندك ، ونكونُ على ما نحن عليه من الاجتماع إلى وقت الخروج ، فإنني وحدي ، وليس لي من يقوم بأمري . ففعل . وكان بعد ذلك يَصِلُني ذلك القدرُ إلى أن خرجتُ من البلد إلى الشام .

وقال: رحلتُ من طُوس إلى أصبهان ؛ لأجل حديث أبي زرعة الرازي الذي أخرجه مسلمٌ عنه في الصحيح (٢) ، ذاكرني به بعضُ الرَّحَّالة بالليل ، فلمَّا أصبحتُ شددتُ عليَّ ، وخرجتُ إلى أصبهان ، فلم أحلُل عنِّي حتى دخلتُ على الشيخ أبي عمرو [ عبد الوهاب بن منده ] ، فقرأتُه عليه ، عن أبيه ، عن أبي بكر القطان ، عن أبي زرعة ، ودفع إليَّ ثلاثة أرغفة وكُمَّثُراتَيْن ، [ فما كان لي قوتُ تلك الليلة غيره ] (٢) ، ثم خرجتُ من عنده إلى الموضع الذي نزلتُ فيه ، وحللتُ عني ، [ ثم لزمته إلى أن حصَّلتُ ما أريد ، ثم خرجتُ إلى بغداد ، فلما عدتُ كان

<sup>(</sup>١) « المقفى » (٥/ ٧٤٠): ما أطعمه.

<sup>(</sup>٢) (برقم: ٢٧٣٩). ولم يرو مسلمٌ عنه في « الصحيح » غيره.

<sup>(</sup>٣) في « المقفى » ( ٥ / ٧٣٩ ) : « وما كان وقع إليَّ تلك الليلة قوتي ، ولم يكن لي قوتٌ غيره » .

قد تو في ] <sup>(۱)</sup> .

وقال : كنتُ ببغداد في أول الرِّحلة الثانية من الشَّام ، وكنتُ أنزلُ برباط الزَّوزني ، وكان به صوفيٌّ يعرفُ بأبي النجم ، فمضى علينا ستة أيام لم نَطْعَمْ فيها ! فدخل عليَّ الشيخ أبو علي المقدسي الفقيه ، فوضع دينارًا وانصرف .

فدعوتُ بأبي النجم ، وقلت : قد فتح اللهُ بهذا ، أيَّ شيءٍ نعملُ به ؟ فقال : تَعْبُر ذاك الجانب ، وتشتري خبزًا وشواءً وحَلْواء وباقليَّ أخضر ووردًا وخَسَّا بالجميع ، وترجع .

فتركتُ الدينار في وسط مجلَّدةٍ معي ، وعَبَرْتُ ، ودخلتُ على بعض أصدقائنا ، وتحدَّثتُ عنده ساعةً ، فقال لي : لأيِّ شيءٍ عبرت ؟ فقلتُ له ، فقال : وأين الدينار ؟ فظننتُ أني قد تركتُه في جيبي ، فطلبتُه فلم أجده ، فضاق صدري ، ونمتُ ، فرأيتُ في المنام كأنَّ قائلًا يقول لي : أليس قد وضعتَه في وسط المجلَّدة ؟ فقمتُ من النوم ، وفتحتُ المجلَّدة ، وأخذتُ الدينار ، واشتريتُ جميعَ ما طلب رفيقي ، وحملتُه على رأسي ، ورجعتُ إليه وقد أبطأتُ عليه ، فلم أخبره بشيءٍ إلى أن أكلنا ، ثم أخبرتُه ، فضحك ، وقال : لو كان هذا قبل الأكل لكنتُ أبكي ! » (٢) .

وقال : « كنتُ يومًا أقرأ على أبي إسحاق الحبَّال جزءًا ، فجاءني رجلٌ من

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات ، عدا الموضع الأول ، من « السير » ( ١٩ / ٣٦٦ ) . والسياق من « تاريخ الإسلام » .

<sup>(</sup>٢) النص بطوله من « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٦ – ٩٨ ) . ونسبه إلى « المنثور » ، وهو مما لم يصلنا منه .

أهل بلدي وأسرَّ إليَّ كلامًا قال فيه : إن أخاك قد وصل من الشام ، وذلك بعد دخول التُّرك بيت المقدس وقَتْل الناس بها ، فأخذتُ في القراءة ، فاختلطت عليَّ السُّطور ، ولم يمكنِّي أقرأ !

فقال أبو إسحاق: ما لك؟

قلت : خير .

قال: لا بدَّ أن تخبرني ما قال لك هذا الرجل.

فأخبرته ؛ فقال : وكم لك لم تر أخاك ؟

قلت: سنين.

قال: ولم لا تذهب إليه؟

قلت: حتى أُتِمَّ الجزء!

قال: ما أعظم حرصَكم يا أهل الحديث! قد تمَّ المجلسُ ، وصلى الله على محمد. وانصرف » (١).

وقال مخبرًا عن نفسه: « بلتُ الدَّم في طلب الحديث مرتين: مرة ببغداد، ومرة بمكة ؛ وذلك أني كنت أمشي حافيًا في حرِّ الهواجر بهما، فلحقني ذلك » (۲).

وقال : « ما ركبتُ دابةً قطُّ في طلب الحديث ، وكنت أحمل كتبي على

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦٧)، و «المقفى» (٥/ ٧٤٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر : « التقیید » (۱/ ۵۰) ، و « تاریخ دمشق » (۵۳/ ۲۸۱) ، و « السیر » (۱۹/ ۳۸۳) ، و « المقفی » (۵/ ۷۳۸) .

ظهري ، إلى أن آستوطنتُ البلاد » (١).

قال السمعاني: سمعت بعض المشايخ يقول: « كان ابن طاهر يمشي في ليلةٍ واحدةٍ قريبًا من سبعة عشر فرسخًا ، وكان يمشي على الدوام بالليل والنهار عشرين فرسخًا » (٢).

ولم يستبعد الذهبي ذلك ، بل قال : « وكان قادرًا على ذلك » (٣) . وذلك أنه كان مشهورًا بسرعة المشي ، موصوفًا به .

قال السمعاني: « سمعتُ من أثق به يقول: قال [ شيخ الإسلام ، أبو إسماعيل] عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون سريع القراءة ، سريع النسخ ، سريع المشي ، وقد جمع الله هذه الخصال في هذا الشَّاب ، وأشار إلى ابن طاهر ، وكان بين يديه » (3).

وقد روى هذا ابن طاهر ، فقال : « سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول :

<sup>(</sup>۱) انظر : « أدب الإملاء والاستملاء » ( ٣٤٤ ) ، و « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨١ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۹۶ ) ، و « السير » (۱۹ / ٣٦٣ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٩٤ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٣٦٣ ، ٣٦٣ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٨ ) . والفرسخ ثلاثة أميال ، نحو خمسة كيلو مترات ، وقدَّره بعضهم بأكثر من ذلك ، ومشيه على الأقدام يكون في نحو ساعةٍ ونصف ، فيكون قدر ما يمشيه دائمًا في اليوم والليلة على قدميه نحو مئة كيلو متر !! . انظر: « صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل » للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ( ٢٠ ، ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٦)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

المحدِّثُ يجبُ أن يكونَ سريعَ المَشْي ، سريعَ الكتابة ، سريعَ القراءة » (١) ، ولم يذكر تتمة كلامه تواضعًا .

ووصفه تلميذه شِيرُويه بن شهردار بأنه كان قويَّ السَّير في السفر (٢) .

وقال عبد الله بن أبي بكر بن الخاضبة : « له حجَّاتٌ كثيرةٌ على قدميه ، ذاهبًا وجائيًا ، وراحلًا وقافلًا » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: « ذيل طبقات الحنابلة » (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : « السير » (١٩ / ٣٦٥ ) و « المقفى » (٥ / ٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣٣ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٤٢ ) .

## المحث الثالث

## شيوخه

رحل الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ، وطوَّف الدنيا ، وكتب عن خلقٍ كثيرين ، عاليًا ونازلًا ، حتى كتب عن بعض أقرانه وتلاميذه (١١) .

قال تلميذه شِيرُويه بن شهردار: « دخل الشام ، والحجاز ، ومصر ، والعراق ، وخراسان ، وكتب عن عامة مشايخ الوقت ، وروىٰ عنهم » (۲) .

واعتنىٰ بهؤلاء الشُّيوخ ، فصنَّف معجمًا لهم ، ومعجمًا آخر للبلدان ضمَّنه ذكر طائفةٍ منهم (٣) ، ثم هو في روايته عنهم في تصانيفه يعتني بذكر موضع سماعه منهم ولقائه بهم .

وفيما يلي ذكرٌ لمن تيسَّر الوقوف عليه منهم (١) على حروف المعجم:

ومن عرفتُ منهم رفعتُ نسبه ، وذكرتُ تاريخ وفاته ، ثم أحلتُ في الحاشية إلى مصادر ترجمته ، ومن لم أعرفه كتبتُ اسمه كما وقع في الأصل المطبوع أو المخطوط ، ولعل بعضه أن يكون محرفًا ، ففي مخطوط « الحجة » خاصةً تحريفٌ كثير .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام عنهما في مبحث مؤلفاته.

<sup>(3)</sup> جمعتهم من كتبه: «صفوة التصوف» النسخة الخطية المسندة ، و « إيضاح الإشكال » ، و « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » ، و « العلو والنزول » ، و « مذاهب الأئمة » ، و « أطراف الغرائب والأفراد » ، و « التسمية » ، و « الأنساب المتفقة » ، و « السماع » ، و « الحجة » ، و منتخب « المنثور » ، ومما أمكن الوقوف عليه في غيرها من دواوين أهل العلم .

۱ – إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن محمد ، المَراغي ، البيِّع ، الرازي ، أبو إسحاق (ت: بعد  $(5.8)^{(1)}$ .

سمع منه بالرَّي (٢).

وروى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٣٠.

٢ - إبراهيم بن سعيد بن عبد الله ، النّعماني مولاهم ، الحبّال ، الحافظ ، أبو إسحاق (ت: ٤٨٠) (٣) .

سمع منه بمصر سنة ٤٧٠ .

والعمدة في بيان موضع سماع ابن طاهر من شيوخه على خبره هو ، فإنه اعتنىٰ بذكر ذلك حال روايته عنهم ، ثم في المعجم الذي صنعه للبلاد التي دخلها وضمَّنه ذكر من سمع بها منهم ، ولم يصلنا . وهو دقيقٌ في بيان ذلك ، فتراه إن سمع من راو ببلدٍ غير بلده بيَّن ذلك ، كما في : الحسن بن محمد الخوافي ، والفضل بن أبي حرب .

ومن هذا المبحث يستفاد تصحيح كثيرٍ من التحريف الواقع في أسماء شيوخ ابن طاهر في المطبوع والمخطوط من كتبه ، بالإضافة إلى تعيينهم والإحالة إلى مصادر تراجمهم .

وقد جمع الدكتور عبد الرحمن الفريوائي عددًا منهم في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن طاهر: « ذخيرة الحفاظ » ، وهو على فضل سبقه مشتملٌ على أوهام عديدة ، مع قصورٍ كبير .

- (۱) انظر : «التدوين» (۲/ ۱۰۱،۱/ ۱۹۵، ۲۹۸، ۲۷۰، ۲۲۲، ۳۰۰، ۶۳۶، ۳/ ۴۰۵)، و « تاريخ الإسلام» (۱۰/ ۸۵۸).
  - (٢) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب « المنثور » : ٠٤ .
- (٣) انظر: «الإكمال» (٢/ ٢٧٩)، و «السير» (١٨/ ٤٩٥)، و «تاريخ الإسلام»
   (٣) ٥٠٥،٥٠٥).

وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ١ / ب، ٢٠ / أ، ٣٩ / أ، ٦٢ / أ، ٩٩ / أ، ٦٩ / أ، ٩٩ / أ، ٩٩ / أ، ٩٩ / ب، ١٠٧ / أ، ١٩٣ / ب، ١٩٨ / أ، ١٩٩ / ب، ١٩٨ / أ، ١٩٩ / ب، ١٩٨ / أ، ١٩٨ / ب، ١٩٨ / أ، ١٩٨ / ب، ١٩٨ / أ، ١٩٨ / ب، ١٩٨ / أ، ١٥٩ / أ، « النزول » : ٤٥ ، ٦٦ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٠ .

وهو يروي عنه عن عبد الغني بن سعيد كتبه.

٣ - إبراهيم بن عثمان بن إبراهيم ، العدل ، الخلّالي ، الشَّروطي ، أبو
 القاسم (ت: نيِّف و ٤٨٠) (١١) .

سمع منه بجُرجان (٢).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٥ / أ ، ٢١ / أ ، ٩٤٩ / ب .

إبراهيم بن عثمان بن محمد الكلبي ، الغَزِّي ، الأديب ، الشاعر ، أبو إسحاق (ت: ٥٢٤) (٣).

٥ - إبراهيم بن علي بن يوسف ، الفيروزابادي ، الشِّيرازي ، شيخ الشافعية ،

<sup>(</sup>١) انظر: «تكملة الإكمال» (٢/ ١٩٢)، و «السير» (١٩/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب « المنثور » : ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : « إنباه الرواة » ( ۲ / ۳۰۰ ) ، و « إرشاد الأريب » ( ۱۸۳۷ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۳۹۳ ) .

وله ترجمةٌ حافلةٌ في « الخريدة » قسم الشام ( ۱ / ۳ – ۷۰ ) ، و « السير » ( ۱ / ۳ – ۷۵ ) . و « السير »

والغزِّي نسبة إلى غزَّة بفلسطين ، حيث ولد بها . وتحرفت في المصدر الأول إلى : العربي .

أبو إسحاق (ت: ٤٧٦) (١).

لقيه ببغداد سنة ٤٦٧ ، وأرسل معه كتابًا إلى الشيخ نصر المقدسي . «المنثور»: ٥٠، ٤٨ .

٦ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، الطَّيَّان ، الأصبهاني ، القفَّال ، أبو إسحاق (ت: ٤٨١) (٢).

سمع منه بأصبهان (٣).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤ / أ ، ١٦ / ب ، ٢٥ / أ ، ٢٥ / ب ، ٢٥ / أ ، ٢٥ / ب ، ٢٥ / أ ، ٢٢ / ب ، ٢٥ / أ ، ٤٤ ، ٤٢ / ب ، وغيرها ، « التسمية » : ٤٢ ، ٢١ / ب ، « أسامي « السماع » : ٣٩ ، ٥١ ، ٥١ ، ٢١ / ب ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٢٦٤ .

٧ - إبراهيم بن محمد بن بُندار النَّشوي ، أبو إسحاق (١) .
 يروى عن القاضي أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حمكا .

<sup>(</sup>۱) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٤٣ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٤٥٢ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٤ / ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأنساب» (۸/ ۲۸۲)، و «تاریخ الإسلام» (۱۰/ ۸۸۸).

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب « المنثور » : ٤ .

<sup>(3)</sup> انظر: "تبصير المنتبه " (٤ / ١٤٤٠). وزعم ابن الأثير في " اللباب " (٣ / ٣١٠) أن نسبته إلى: نشا، قرية بالرِّيف، أي: ريف مصر. انظر: " لب اللباب " للسيوطي ( النشوي ). وأخشى أن يكون وهمًا، وإنما نسبته إلى: نشا، ويقال: نشوى، البلدة المتصلة بأذربيجان وأرمينية، إلا أن يكون وقف عليه كذلك في " معجم البلدان " لابن طاهر.

٨ - إبراهيم بن محمد الجُوْرِي ، أبو العز (١).

٩ - إبراهيم بن نصر الأبهري ، الصُّوفي ، أبو إسحاق (٢) .

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٤٢ ، « المنثور » : ٤٠ ، ٤٤ .

١٠ - أحمد بن إبراهيم بن سهل القابوسي ، أبو شجاع (٣).

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ١١٧ .

وسأله عن نسبته ، فقال : أنا من أولاد قابوس .

١١ - أحمد بن أميرجه القلانسي<sup>(١)</sup> ، خادم شيخ الإسلام أبي إسماعيل
 الأنصاري الهروي .

روى عنه أخبارًا تتصل بسيرة الأنصاري (٥٠).

١٢ – أحمد بن الحسن (١٦) البزار ، أبو سعد (٧) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في ﴿ أَطْرَافُ الْغُرَائِبُ وَالْأَفْرَادُ ﴾ : ق ٤ / أ ، ٩ / ب ، ﴿ إيضَاحِ

<sup>(</sup>١) انظر: «تبصير المنتبه» (١/ ٣٧٠)، و «توضيح المشتبه» (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب» (١٠/٩).

<sup>(</sup>٤) لعله: أبو نصر المذكور في « السير » ( ٢٠ / ٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ستأتي في ملحق النصوص المنقولة عن ( المنثور ) .

<sup>(</sup>٦) وفي موضع : الحسين .

<sup>(</sup>٧) لعله المترجم في " تاريخ الإسلام " (١٠ / ٧٧٥).

الإشكال»: ٤٠.

وهو يروي عنه عن البرقاني سؤالاته للدارقطني (١).

۱۳ - أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن نُحداداد ، الكَرَجي ، الباقلّاني ، أبو طاهر (ت: ٤٨٩) (٢) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف »: ق ١٠٢ / أ ، « الأنساب المتفقة »: ٧ ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان »: ٤٦٧ .

١٤ - أحمد بن الحسين بن محمد ، الخطيب ، الفيروز ابادي ، أبو جعفر .
 سمع منه بنيسابور (٣) .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٦١ /أ.

١٥ - أحمد بن حَمَّد بن عَبْدوس الوَفْرَاوَنْدي ، الرئيس ، أبو نصر .

سمع منه بو فراونده (١).

وروى عنه في « المنثور » : ٥٩ .

١٦ - أحمد بن سهل بن محمد السرَّاج ، النيسابوري ، الفقيه ، العابد ، أبو

<sup>(</sup>١) وانظر: « التقييد » لابن نقطة (١/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: « التقیید » (۱/ ۱۶۲)، و « السیر » (۱۹ / ۱۶۶)، و « تاریخ الإسلام »
 (۲) ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب ( المنثور » : ٨ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب « المنثور » : ٥٩ .

بكر (ت: ٤٩١) <sup>(۱)</sup>.

سمع منه بنيسابور .

وروی عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥ / أ ، ١٢٣ / أ ، ١٣٤ / أ ، ١٤٨ / ب .

۱۷ - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سُمَيْر الأصبهاني ، أبو نصر (ت: بعد (٢٥) (٢٠) .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥١ / أ .

۱۸ – أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الملك بن رضوان البغدادي ، المَراتبي ، أبو نصر (ت:  $378)^{(7)}$ .

١٩ - أحمد بن أبي الفتح عبد الله بن محمد بن أحمد بن القاسم ،
 النَّجرَقي ، الأصبهاني ، أبو العباس (ت: ٥٠٤) (١٠) .

سمع منه بأصبهان .

وروى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٧٥ .

٢٠ - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله المَحْمِي ، أبو الحسن

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتخب من السياق» (١١٤)، و « السير» (١٩ / ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تكملة الإكمال» (٣/ ٢٢٥)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في « السير » ( ١٩ / ٥٣٠ ) : « روى عنه محمد بن طاهر في معجمه » . وقال في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٣٩٣ ) : « روى عنه محمد بن طاهر المقدسي مع تقدُّمه » .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ الإسلام» (١١/ ٤٩)، و «توضيح المشتبه» (٣/ ١٨٤).

(ت: ۸۵٤)(۱).

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۷۲ / ب.

۲۱ - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي الحسين النيسابوري ،
 الكيّالي ، المشّاط ، المقرئ ، أبو الحسين (ت: ٤٧٨) (٢).

سمع منه بنيسابور.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٦٨ / أ ، ٦٨ / أ ، ١٢٦ / أ ، ١٢٦ / أ ، ١٣٣ / ب ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٣٤٥ .

۲۲ - أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أبي علي الهمذاني ،
 الذّكواني ، الأصبهاني ، السّبط ، أبو الحسين (ت: ٤٨٤) (٣) .

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۱۸ / ب ، ۱۷۷ / ب ، ۱۸۸ / ب ، « الحجة » : ق ۲۱ / أ (١) .

\* أحمد بن عبد الوهاب (٥) بن محمد بن الحسن اليمني .

<sup>(</sup>١) انظر : « المنتخب من السياق » (١٠٩ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : «المنتخب من السياق » (١٠٩) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٤٠٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب» (٧/ ٣١)، و «السير» (١٩/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) وانظر: « تكملة الإكمال » (٣/ ١٢٨ ).

<sup>(</sup>٥) كذا وقع الاسم في نسخة « صفوة التصوف » ( ق : ١٣٣ / أ ) ، وهي نسخةٌ جليلة ،

۲۳ - أحمد بن عبد الوهاب بن موسى الشيرازي ، الشافعي ، الواعظ ، أبو منصور (ت: ٤٩٣) (١).

سمع منه بذات عِرْق (٢).

\* أحمد بن عبد الملك الإسفراييني.

سمع منه بإسفرايين.

وروى عنه في « السماع » : ٩٣ .

(لعله: عبد الملك بن أحمد الإسفراييني، الآتي، انقلب على الناسخ) (٢٠).

وأحسبه - بالنظر إلى شيخه - محرفًا عن: أبو أحمد عبد الوهاب، وسيأتي اسم الأب في حرفه.

- (١) انظر : « طبقات الشافعية » لابن الصلاح ( ١ / ٣٤٨ ) ، وللسبكي ( ٤ / ٢٧ ) ،
   و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٣٤ ) .
- (۲) ميقات أهل العراق للحج والعمرة ، شمال شرق مكة ، تبعد عنها نحو مئة كيل ، وتسمى اليوم : الضَّرِيبة ، والضريبة واد يدفع سيله في ذات عرق . وقيل : إنها فصل ما بين تهامة ونجد والحجاز . انظر : « معجم ما استعجم » ( ٩ ) ، و « المناسك » المنسوب للحربي ( ١٥١ ) ، و « تيسير العلام » للبسام ( ٢ / ١٠١ ، ١٠٢ ) .
- (٣) وليس هو أحمد بن عبد الملك النيسابوري الحافظ، أبو صالح، محدث نيسابور، وإن كان النيسابوري يروي عن أبي الحسن السقاء عن أبي العباس الأصم، وهذا الإسفراييني يروي عنه كذلك، كما في « السماع » (٩٣)، وإن كانت إسفرايين بليدة من نواحي نيسابور، كما في « معجم البلدان » (١ / ١٧٧)، و « بلدان الخلافة الشرقية » (٤٣٤). وذلك لأن النيسابوري توفي في رمضان سنة ٤٧٠، وكان ابن طاهر مطلع تلك السنة بمكة، ثم سافر إلى مصر بإشارة شيخه الزنجاني، ومنها إلى الشام، ثم رحل بعد ذلك إلى العراق فخراسان؛ فلم يدركه.

٢٤ - أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان البغدادي ،
 الدقّاق ، العَدْل ، المقرئ ، أبو محمد (ت: ٤٧٤) (١) .

سمع منه ببغداد ..

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤ /ب ، ١٦ / أ ، ٥٥ / أ ، ٦٢ / أ ، ٩٤ / أ ، ١٦ / أ ، ٩٤ / أ ، ١٧١ / ب ، « الحجة » : ق ٩ / ب ، ١٦ / ب .

٢٥ - أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطُّرَيْشِيثي ، البغدادي ،
 الصوفى ، المعروف بابن زهراء ، أبو بكر (ت: ٤٩٧) (٢) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « السماع » : ٩٣ .

۲۲ – أحمد بن علي بن عبد الله بن عمرو بن خلف ، الشيرازي ، النيسابوري ، الأديب ، أبو بكر  $( : 2 \times )^{(7)}$ .

سمع منه بنيسابور .

<sup>(</sup>١) انظر: «السير» (١٨/ ٥٥٩)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) انظر : « السير » (۱۹ / ۱٦٠ ) ، و « تاريخ الإسلام » (۱۰ / ۷۸۶ ) . ونسبته إلى : طُرَيْشِيث ، من نواحي نيسابور . انظر : « الأنساب » (۸ / ۲۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: « السير » (١٨ / ٤٧٨).

وهو يروي عنه عن الحاكم تصانيفه ، ومنها : المستدرك ، والأمالي ، وسؤالاته للدارقطني ، و ذِكْر أثمة الأقطار المزكين لرواة الآثار ، والإكليل .

\* أحمد بن على البندار.

« الحجة » : ق ١٥ / ب . ( لعله انقلب على الناسخ ، وصوابه : علي بن أحمد البندار ) .

٢٧ - أحمد بن على الواسطى ، أبو عبد الله .

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ١٦٣ (١٠) .

\* أحمد بن علي ، أبو علي .

التسمية » : ٥٦ ، (ق : ١١ / ب) . (لعله : أحمد بن علي الشيرازي ، أبو بكر ؛
 فإنه يروي عن الحاكم ) .

٢٨ - أحمد بن عيسى بن عبَّاد الدِّينَوَري ، أبو الفضل (ت: ٤٧٨) (٢٠ .

<sup>(</sup>۱) وانظر : ﴿ الأنسابِ » ( ۱۲ / ۲۰۳ ) . وهو منسوبٌ إلى واسط مرزاباد ، قرية بالقرب من مطيراباذ .

<sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۱۸/ ۸۶، ۲۰۲)، و «تاريخ الإسلام» (۱۰/ ۲۱۸).

سمع منه بالدِّينَوَر (١).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤١ / أ ، ٥٦ / أ ، ١٧٠ / ب .

۲۹ – أحمد بن محمد بن إبراهيم القَصَّارِي ، الخوارزمي ، أبو طاهر  $(ت: 27)^{(7)}$  .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٥١ / أ، ٧٠ / أ، ١١٢ / ب .

٣٠ - أحمد بن محمد بن أحمد بن زَنْجُوْيه ، الزَّنْجاني ، الفقيه ،
 أبو بكر (٣) .

٣١ - أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد ، الأصبهاني ، الحدّاد ،
 المقرئ ، أبو الفتح (ت: ٥٠٠) (١).

سمع منه بأصبهان .

وذكره في « الأنساب المتفقة » : ٤٥ .

، البغدادي ، البزاز ، البغدادي ، البزاز ، البعدادي ، البزاز ، البعدادي ، البزاز ، أبو الحسين (ت: ٤٧٠) ( $^{(0)}$  .

<sup>(</sup>١) من مدن إقليم الجبال ، بين قرميسين (كرمانشاه) وكنگور ، وهي اليوم أطلال . انظر : « بلدان الخلافة الشرقية » (٢٧٤) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » (٩/ ٣٧٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الإكمال» (٧/ ٤٨)، و «الأنساب» (١٠/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿ طبقات الشافعية ﴾ للسبكي (٤/ ٢،٤٥ / ٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المنتظم» (٩/ ١٥١)، و «السير» (١٩/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر : « تاريخ بغداد » (٤ / ٣٨١ ) ، و « السير » (١٨ / ٣٧٢ ) ، و « تاريخ الإسلام »

سمع منه ببغداد.

وخرَّج من حديثه خماسيَّات ، سيأتي ذكرها في مؤلفاته .

٣٣ - أحمد بن أبي الربيع محمد بن أحمد بن عبد الواحد ، الإستراباذي ،
 الحافظ ، أبو طاهر (ت: ٤٨٠) (١١) .

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٣٦ / ب ، ١٥٥ / ب ، « الأنساب المتفقة » : ٦٧ ، ٦٧ .

وهو يروي عنه عن محمد بن إبراهيم الجُرجاني عن أبي العباس الأصم عن عباس الدوري عن يحيى بن معين كتابه: « التاريخ » .

٣٤ - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، الأصبهاني ،

<sup>. (</sup>YAA / 1·)

انظر: «تاریخ الإسلام» (۱۰/ ۲۵۲، ۵۳۳).

السِّلفي ، أبو طاهر (ت: ٥٧٦) (١١).

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٣٩ ، « الحجة » : ق ١١ /ب ، وقال فيه : كان من أهل الصَّنعة .

۳۵ – أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الوزان (۲) ، المقرئ ، أبو بكر (ت: ٤٧٠) .

سمع منه بجامع المنصور ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۹۸ / ب.

وهو آخر من حدَّث عن أبي الحسين بن سمعون .

:  $^{(2)}$  . الصُّوفي ، أبو نصر (  $^{(2)}$  .  $^{(3)}$  .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٥٣ / أ.

٣٧ - أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن بِشُرُويه (٥) ، الأصبهاني ،

<sup>(</sup>۱) انظر: « السير » ( ۲۱ / ٥ ، ۲۳ ) . قال السمعاني عن السلفي : « وروى عنه محمد بن طاهر المقدسي مع حفظه وعلو سنده ، وأبو طاهر إذا ذاك شابٌ يطلب العلم » . وسيأتي ذكر السلفي في الآخذين عن ابن طاهر ، وقد روى عنه جملةً من تصانيفه .

<sup>(</sup>٢) كذا في « الصفوة » ، و « المنتظم » . وفي « تاريخ بغداد » ، و « طبقات الحنابلة » ، و « تاريخ الإسلام » ، و « التذكرة » : الرزاز . وفي « تكملة الإكمال » : البزاز .

 <sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ بغداد» (٤/ ٣٨١)، و «طبقات الحنابلة» (٣/ ٤٤٨)، و «تكملة الإكمال» (٢/ ٢٨١)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٢٨٩)، و «التذكرة» (١١٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المنتخب من السياق» (١١٦)، و « تاريخ الإسلام» (١٠ / ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) تحرَّف في « الأنساب المتفقة » ( ٥٤ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ١١٢٨ ) ، و « تاريخ

أبو العباس، محدِّث أصبهان (ت: ٤٩١).

روى عنه إجازةً في « الأنساب المتفقة » : ٥٤ .

 $^{8}$  - أحمد بن محمد بن عبد الله ، الخليلي ، البلخي ، الدِّهقان ، أبو القاسم (ت: ٤٩٢) (١) .

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ٥٠ ، فقال : « بلخيٌّ كتب إلينا من بلخ ، يروي عن أبي القاسم علي بن محمد الخزاعي ، عن الهيثم بن كليب : المسند » .

وروى عنه في ﴿ الحجة ﴾ : ق ١٧ /أ.

 $^{(7)}$  - أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصبّاغ ، أبومنصور  $^{(7)}$  .

• ٤ - أحمد بن محمد المهلبي ، أبو الحسين .

سمع منه بتِنِّيس (۳).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٨ /أ.

الإسلام» (١١/ ٤٠) إلى: شِيرُويه. وهو على الصواب في « السير» (١٩/ ٢١٨)، و « تاريخ الإسلام» (١١/ ٢٩٠)، انظر: « تكملة الإكمال» (١/ ٢٩٠)، و « تبصير المنتبه» (١/ ٩٠، ٩٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأنساب» (٥/ ۱۹۰)، و «السير» (۱۹/ ۷۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر : « المنتظم » (۹/ ۱۲۰) ، و « طبقات الشافعية » للسبكي (٤/ ٨٥، ٨٥) ،
 و « الوافي » (٨/ ۱۱۹) ، والأخيران ذكرا رواية ابن طاهر عنه .

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب ( المنثور ) : ٤٢ .

١٤ - أحمد بن محمد ، النيسابوري ، التاجر ، الصُّوفي ، المعروف بأحمد محمود ، أبو العباس (ت: ٤٧٨) (١) .

سمع منه بهراة (٢).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٠٤ / أ.

\* أحمد بن محمد ، أبو الحسين ، إمام جامع أصبهان .

« العلو والنزول » : ۸۷ . ( وهو تحريف عن : محمد بن أحمد بن محمد ، أبو
 الخير ، الآتي ) .

٤٢ - إدريس بن حمزة ، الرملي ، الفقيه ، أبو الحسن (ت: ٥٠٤) (٣) . سمع منه بمَرُو (١٠) .

وروى عنه في « المنثور » : ٤٧ .

العُنْبي ، الحسن العُنْبي ، محمد بن محمد بن الحسن العُنْبي ، أبو إبراهيم (v: ٤٩٤) (v).

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٠٢ / أ ، وذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٠٦ ، فقال : « مِنْ ولد عتبة بن غزوان ، حدَّثنا عن أبي بكر الحيري ، وأملى عليَّ هذا النسب » .

<sup>(</sup>١) انظر : « المنتخب من السياق » (١١٧ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب ( المنثور » : ٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ١ المنتظم » (٩/ ١٦٦)، و (طبقات الشافعية » (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب ( المنثور ؟ : ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الأنساب» (٨/ ٣٨١)، و «السير» (١٩/ ١٥٨).

- ٤٤ إسماعيل بن أحمد بن العباس الوكيل ، الرازي ، أبو سعد (١) .
   روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤١ / أ .
- النيسابوري، الفقيه، أبو سعد  $( ت : 000 )^{(Y)}$ .

سمع منه ببِرْدشير ، دار مملكة كَرْمان (٣) .

٤٦ - إسماعيل بن حمدون بن إبراهيم اللبَّاد ، المزكِّي ، الرازي ، أبو القاسم (١٠) .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٠٧ / ب ، ١٣٥ / أ .

ابوري، أبو النّوقاني، ثم النيسابوري، أبو النّوقاني، ثم النيسابوري، أبو القاسم (ت: ٤٧٩) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر : « المنتخب من السياق » ( ١٥٤ ) ، وله ذكرٌ في « التدوين » ( ٢ / ٢٩٩ ) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٢ / ٩٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » (١١ / ٥٦٥): « روى عنه الحافظ محمد بن طاهر مع تقدُّمه في معجم البلدان » .

 <sup>(</sup>٣) كما في المصدر السابق . وهي قصبة إقليم كرمان الواقع جنوب شرقي إيران اليوم ،
 ويقال لها : بهرسير ، وبهدسير ، وبردسير ، وهي مدينة كرمان الحاليَّة . انظر : « معجم البلدان » ( ١ / ٣٧٧ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٣٣٨ ، ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « التدوين » ( ٢ / ٣٢٩ ) . و سياق نسبه من « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (١ / ١٨٧ ، ٢ / ٨١١ ) . وفي الموضع الثاني من « الصفوة » : حمدويه ، بدل : حمدون .

<sup>(</sup>٥) انظر: « المنتخب من السياق ( ١٣٩ ) ، و « تكملة الإكمال » (٣ / ٦ ) ، و « السير »

روی عنه في « صفوة التصوف » : ق ۳۱/أ، ۶۵/ب، ۹۱/ أ، ۲۰۰/ ب، ۱۱۶/ب، ۱۵۳/ب، ۱۰۵/ب، ۱۷۲/أ.

التاجر، أبو القاسم (ت: ٤٨٠) (١) .

سمع منه بفرخك ( من قرئ نيسابور ) .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣ / ب ، ١٩ / ب ، ٣٢ / ب ، ١١ / ب ، ٣٢ / ب ، ١١١ / ب ، ١٤٥ ، « التسمية » : ٤٢ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٣٤ ، ٣٤ / ب ، ١٩ / ب .

٤٩ - إسماعيل بن علي بن أحمد الإسفراييني ، النيسابوري ، الخطيب ، أبو بكر (٢) .

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٩ / أ ، ٤٤ / ب ، ٥٦ / ب ، ٩٥ / ب ، ٩٢ / أ ، ١٩٠ / أ ، ١١٥ / أ ، ١١٥ / أ ، ١٩٠ / أ ، ٣٧ / أ ، ١٩٠ / أ ، ١٩٠

<sup>(</sup> ۱۸ / ۲۶۶ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٤ / ۲۷۰ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : « المنتخب من السياق » (١٤٢ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمةً على علو إسناده . انظر : « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٢ / ١٥٤ ، ٣ / ١٨٩٥ ، و « التدوين » (١ / ١٥٤ ، ٣ / ٣٠١ ) ، و « التدوين » (١ / ١٥٤ ، ٣ / ٣٧١ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٣ ) . وهو خطيب الجامع العتيق بالرَّي ، و في « الظاهرية » الجزء الثاني من حديثه .

١٥ / ب ، ١٨ / ب ، ٢٠ / ب ، ٢١ / ب ، ٢٣ / ب ، ٢٢ / أ ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٥٨٢ .

• ٥ - إسماعيل بن محمد بن أحمد بن جعفر ، الحَجَّاجي ، الحنفي ، أبو سعيد (ت: ٤٧٩) (١) .

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٢ / ب ، ٤٨ / ب ، ٥٨ / أ ، وغيرها ، « السماع » : ٤٦ ، « الأنساب المتفقة » : ٣٨ ، ٢٠ ، وقال : « الفقيه على مذهب أبي حنيفة ، لا أعلمني رأيتُ حنفيًّا أحسن طريقةً منه ... » ، وقال عنه مرة : « الشيخ الصالح » .

۱ ه – إسماعيل بن أبي الفضل محمد بن عثمان ، القومساني ، الهَمَذاني ، أبو الفرج (ت: ٤٩٧) (٢) .

سمع منه بهمذان .

وروى عنه في « المنثور » : ٤٥ .

٥٢ - إسماعيل بن مَسْعَدة بن إسماعيل بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ، الإسماعيلي ، الجُرجاني ، أبو القاسم (ت: ٤٧٧) (٣) .

سمع منه بجُرجان.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأنساب» (٤/ ٥٩)، و «المنتخب من السياق» (١٤٠)، و «معجم البلدان» (٢/ ٢١٢)، و «الجواهر المضية» (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المنتظم» (۹/ ۱٤۰)، و «السير» (۱۹/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) انظر : «المنتخب من السياق» (١٤٢)، و « تاريخ الإسلام» (١٠ / ٤٥٣).

وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ١٦ / ب، « العلو والنزول»: ٥٥، ٥٩، « الحجة »: ق ١٦ / أ، ٢٢ / أ، ٢٢ / ب، « السماع »: ٣١ ، ٢١ ، ٧٧، ٧٨، ٨٦ ، ٩٠، ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٠ ، ٩٢ ، ٩١ ، « الأنساب المتفقة »: ٩، ٤٩ ، ٩٠ ، ١١١ ، ١٠١ .

وهو يروي عنه عن حمزة بن يوسف السهمي عن ابن عدي « الكامل » (١) ، وعنه عن حمزة « سؤالاته للدارقطني » .

\* إسماعيل بن موسى بن عبد الله الساوي ، التاجر ، أبو القاسم .

« التسمية » : ٢٢ ، ٢٦ ، (ق : ٥ / أ ، ١٣ / أ ) . (هو إسماعيل بن عبد الله بن موسى الساوي ، انقلب على الناسخ ) .

٥٣ - أميرك بن أبي معاذ النُّباذاني .

سمع منه بنباذان (٢).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٤ /أ.

٥٥ - بكر بن علي بن بكر بن علي بن حماد ، البندار ، أبو القاسم .

سمع منه ببغداد ،

وروى عنه في  $^{*}$  أطراف الغرائب والأفراد  $^{*}$  : ق  $^{9}$   $^{9}$   $^{1}$ 

<sup>(</sup>١) وانظر: « تذكرة الحفاظ » لابن طاهر (٣٥).

<sup>(</sup>٢) من قرىٰ هراة ، وقد تُشْبَع الضمة ، فيقال : نوباذان . انظر : « معجم شيوخ ابن عساكر » (٢ / ٢٥٤ ) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٣/ ١٤٧٨ ) ، و « معجم البلدان » (٥ / ٢٥٢ ، ٢٠٧) .

٥٥ - بُنْجِير بن منصور بن علي الهَمَذاني ، الصُّوفي ، أبو ثابت ( ت : (٩٠ ) (١) .

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ١٣٢ .

٥٦ - بيبىٰ بنت عبد الصمد بن علي بن محمد الهَرْثَمِيَّة ، الهَرَويَّة ، أم الفضل (ت: ٤٧٧ تقريبًا) (٢) .

سمع منها بهراة (٣).

 $^{\circ}$  - ثابت بن روح بن محمد بن عبد الواحد الرَّاراني الأصبهاني ، أبوالفتح (ت:  $^{(1)}$  .

٥٨ - جامع بن عبد الرحمن بن إسماعيل الصُّوفي ، النيسابوري ، أبو إبراهيم (ت: ٤٨٤) (٥).

سمع منه بنيسابور .

وروی عنه فی « صفوة التصوف » : ق ۱٦ /أ ، ٥١ /ب ، ٨٩ /ب ،

<sup>(</sup>۱) انظر : « الوجيز » للسِّلفي ( ١٥٤ ) ، و « تكملة الإكمال » ( ٥ / ٤٦٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٦٤٨ ) . وله ذكرٌ في « معجم السفر » ( ٢٢ ، ١٣٠ ) . ويقال : بنكير ، بالكاف . وتحرف في مطبوعة « الأنساب المتفقة » إلى : يحيى .

<sup>(</sup>٢) انظر: « السير » (١٨ / ٤٠٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٤٠٥ ) . وبيبي على وزن ضيزىٰ . انظر: « تاج العروس » (٢ / ٥٤ ) . وقيل: بكسر الباء الثانية . انظر: مقدمة الدكتور الفريوائي لجزئها المشهور (٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السير» (١٨/ ٤٠٤،١٩/ ٣٦٨)، و «تاريخ الإسلام» (١١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: « المنتخب من السياق » (١٧٦) .

١١٠/أ، ١٨٨/أ، ١٤٩/ب، ١٥٠/ب، ١٦٤/أ، ١٨٥/ب، ١٨٨/ب.

و - جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد ، السَّرَّاج ، البغدادي ، القارئ ، أبو محمد (ت: ٥٠٠) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٩٥.

٠٦٠ – جعفر بن محمد بن الفضل القرشي ، العبّاداني ، البصري ، أبو طاهر (ت: ٤٩٣) (٢) .

سمع منه بالبصرة.

٦١ - حُبَيْش بن محمد بن حُبَيْش الموصلي ، أبو القاسم (٣) .

سمع منه بالجزيرة العُمريّة (٤).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٥٧ / أ ، ١١٢ / ب ، ونعته بالشيخ الصالح .

٦٢ - الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني ، الدقَّاق ، الحافظ ، أبو

<sup>(</sup>١) انظر: «إرشاد الأريب» ( ٧٧٧) ، و « السير » ( ١٩ / ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: « السير » (۱۹ / ۲۱ ، ۲۲ ) ، و « تاريخ الإسلام » (۱۰ / ۲۳۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : « تكملة الإكمال » ( ٢ / ٢٢٢ ) . و في « تاريخ دمشق » ( ١٢ / ٩١ ) ترجمة لرجل آخر متقدم عن هذا .

<sup>(</sup>٤) جزيرة ابن عمر ، فوق الموصل ، على الضفة الغربية من المجرى الأوسط لنهر دجلة ، وهو يحيط بها إلا من ناحية واحدة ، واختلف لمن نسبتُها . انظر : « معجم البلدان » ، و « وفيات الأعيان » (٣/ ٣٤٩) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » (٦/ ١٥١) .

على (ت: ٤٨٤) (١).

روى عنه في « المنثور » : ٦٥ ، ٦٦ .

٦٣ - الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر السمرقندي ،
 الحافظ ، أبو محمد (ت: ٤٩١) (٢) .

سمع منه بنيسابور.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۷ /ب ، « مذاهب الأثمة » : ٣٠ ، « الأنساب المتفقة » : ق ٨ / أ ، « الأنساب المتفقة » : ق ٨ / أ ، « المنثور » : ٢٢ ، ٣٣ .

وهو يروي عنه عن عبد الله بن محمد عن أبي سعد الإدريسي كتابه : « تاريخ سمرقند » .

٦٤ - الحسن بن أحمد البيهقي <sup>(٦)</sup>.

سمع منه بخُسْرَوْ جِرْد (١).

٦٥ - الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن ، المكي ، الشافعي ، الحنَّاط ،

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في التعليق على منتخب ( المنثور » : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «المنتخب من السياق» (١٨٨)، و «السير» (١٩١/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) : « وبخسروجرد من الحسن بن أحمد البيهقي عن الحيري » .

<sup>(3)</sup> وهي قصبة رستاق بيهق ، غربي نيسابور ، على مسيرة أربعة أميال من سبزاور . انظر : 
« الأنساب » ( ٥ / ١١٦ ) ، و « معجم البلدان » ( ٢ / ٣٧٠ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢ / ٤٢٩ ) .

العَـدُل، أبو على (ت: ٤٧٢) (<sup>(1)</sup>.

سمع منه بمكة.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣ / أ ، ٤ / أ ، ٩ / ب ، ١٣ / أ ، ٢ / ب ، ١٣ / أ ، ٤٤ / أ ، ٥٤ / ب ، وغيرها ، « العلو ٢٢ / ب ، ٣٩ / أ ، ٤١ / أ ، ٤٤ / أ ، ٥٥ / ب ، وغيرها ، « العلو والنزول » : ٩١ ، « التسمية » : ٢٥ ، ٥٣ ، « الحجة » : ق ٢ / أ ، ٢ / ب ، ٣ / أ ، ٣ / أ ، « السماع » : ٢٩ ، ١٩ ، « الأنساب المتفقة » : ٢١ ، ١١ ، ٩١ ، « أسامى ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٣٣٤ .

ونعته في « صفوة التصوف » : ق ٧٣ / أبـ « الثقة ، الرِّضا » .

٦٦ - الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الصَّفراوي (٢) ، العَدْل ، أبو علي .
 سمع منه بالإسكندرية .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١١٢ / أ.

٦٧ - الحسن بن علي بن العلاء بن عَبْدُويه بن محمد بن يزدجرد ، البُشتي ، أبو علي (ت: ٤٨٠) (٣) .

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٢ / ب ، ٨٨ / أ ، ١٦٢ / أ ، وذكره

انظر: « الأنساب المتفقة » ( ۸۱ ) ، و « السير » ( ۱۹ / ۲۰۰ ) ، و « العقد الثمين »
 (۱) انظر: « الأنساب المتفقة » ( ۸۱ ) ، و « السير » ( ۱۹ / ۲۰۰ ) ، و « العقد الثمين »

<sup>(</sup>۲) النسبة من «السير» (۱۹۱/ ۳٦۲)، و «تاريخ الإسلام» (۱۱/ ۹۲)، و «التذكرة» (۱۲٤۲) ترجمة ابن طاهر، وفيها: الحسين، بدل: الحسن.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المنتخب من السياق» (١٨٧)، و «الأنساب» (٢/ ٢٢٦).

في « الأنساب المتفقة »: ١٦.

٦٨ - الحسن بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن الفضل الشَّيْرجاني ،
 الكِرْماني ، الصوفي ، أبو على (ت: ٤٩٥) (١).

٦٩ - الحسن بن محمد بن الحسن الخوافي، النيسابوري، أبو القاسم (ت: ٤٨١) (٢).

سمع منه بنيسابور .

· ٧ - الحسن بن محمد ، الفقيه (١).

سمع منه بمَرْو الرُّوذ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر : « تاريخ دمشق » (۱۳ / ۳۵۰)، و « السير » (۱۹ / ۱۸۹ )، و « اللسان » (۲ / ۲۵۶ )، و « الوافي » (۱۲ / ۲۱۰ ). وذكر رواية ابن طاهرِ عنه الصفدي .

 <sup>(</sup>۲) انظر: « المنتخب من السياق » ( ۱۸۸ ) ، و « تكملة الإكمال » ( ۲ / ۲۱۵ ) ،
 و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۶۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) وقع في هذا الموضع هكذا: أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) : « وبمرو الرُّوذ من الحسن بن محمد الفقيه ، عن الحيري » . ولعله : الحسن بن محمد بن محمد بن حمويه الصفَّار الفقيه ، أبو على ( ت : ٤٧٥ ) ، له ترجمةٌ في « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) وقد تدغم، فتنطق: مرُّوذ، وهي مرو الصغرى، تمييزًا لها عن الكبرى المعروفة بمرو

، الشَّيْزَري، السَّيْزَري، الحسن بن الحسن بن الحسن، الشَّيْزَري، المقرئ، أبو محمد (1).

سمع منه بحلب.

وذكره في « الأنساب المتفقة » : ١١.

٧٢ - الحسن بن هبة الله بن الحسين ، الخطيب ، الموصلي ، أبو الفضائل (٣).

سمع منه بالموصل.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٦ / ب.

٧٣ - الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النِّعالي الحمَّامي ، الحافظ ،

الشاهجان ، وبينهما مسيرة خمسة أيام . انظر : « معجم البلدان » ( ٥ / ٢١٢ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>١) تحرَّف في « الأنساب المتفقة » ، و « بغية الطلب » ( ٣٣٤٩ ) إلى : علي .

<sup>(</sup>۲) انظر: "تاريخ دمشق " (۱۳ / ۳۹۰) ، و "تاريخ الإسلام " (۱۰ / ۳۰۳ / ۱۱ / ۹۲ ، ۹۲ ) . و "السير " (۱۰ / ۳۹۰ ) . و نسبته إلى : شَيْزر ، قلعةٌ شمال حماة على ضفة نهر العاصي الغربية ، حكمها بنو منقذ الكنانيون ، وإليها ينتسب الأمير المجاهد أسامة بن منقذ الكناني الشَّيْزري . انظر : " معجم البلدان " (۳/ ۳۸۳ ) ، ومقدمة "الاعتبار " لأسامة بن منقذ (۱۱) .

<sup>(</sup>٣) أظنه راوي « طبقات محدثي الموصل » عن أبي الفرج محمد بن إدريس عن المظفر بن محمد الطوسي عن أبي زكريا الأزدي . انظر : « أسد الغابة » ( ١ / ١٧ ، ٢ / ٣٥٣ ، محمد الطوسي عن أبي زكريا الأزدي . انظر : « أسد الغابة » ( ١٠ / ١٧ ، ٢ / ٣٥٣ ، و « بغية الطلب » ( مواضع كثيرة : ٢١٦ ، ٤٨٨ ) ، و « تاريخ دمشق » ( ٣٠ / ٣٥٧ ) ، و « بغية الطلب » ( مواضع كثيرة : ٢١٦ ، وقع في نسخة « الصفوة » : الحسين بن هبة الله . والمثبت من المصادر السابقة .

أبو عبد الله (ت: ٤٩٣) (١).

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف »: ق ١٥ / أ، وذكره في « الأنساب المتفقة »: ٣٦، وقال: إنه منسوبٌ إلى حفظ الثياب في الحمَّامات، وأهل بغداد يسمُّون من يتولى ذلك: الحافظ.

سمع منه بالمدينة (٢).

٧٥ - الحسين بن علي بن عمر الأنطاكي ، أبو عبد الله (ت: ٤٧٣) (١٠) . سمع منه بدمشق .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٧٤ /أ.

٧٦ - الحسين بن محمد بن الحسين بن سَعْدُون ، أبو عبد الله (٥) .

سمع منه بالرَّحْبة (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: «السير» (١٩١/ ١٠١)، و «تاريخ الإسلام» (١٠١/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>۲) انظر : « السير » ( ۱۹ / ۲۰۳ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٤ / ٣٤٩ ) . و في سنة وفاته خلاف .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٢، ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: « تاريخ دمشق » (١٤ / ٢٦٨ ) ، و ( السير » (١٨ / ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) له ذكرٌ في « تاريخ دمشق » (١٩/ ٢٦، ٢٩، ١٢١ ، ٥١ ، ١٥١ / ٦٨، ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٢ ) . وهي رَحْبة مالك بن طوق ، بلدةٌ على شاطئ

٧٧ - الحسين بن محمد بن الحسين الدَّهْقان ، المقرئ ، الصَّرِيفيني ،
 صَرِيفين الكوفة ، أبو القاسم (ت: ٤٩٠) (١) .

سمع منه بالكوفة (٢).

٧٨ - حمد بن علي بن حمد بن محمد بن صدقة الرهاوي ، الفقيه ،
 الحافظ ، إمام قبة الصخرة ببيت المقدس ، أبو سعد (٣) .

٧٩ - خاقان بن المظفَّر بن محمد البغوى ، أبو العلاء (١).

سمع منه بنيسابور.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٢٠ / ب، ١٢٤ / أ، ١٥٥ / أ.

٠ ٨ - خديجة بنت أحمد العلوي الموسوي ، زوجته .

روى عنها في « المنثور » : ١٤ ، منامًا رأت فيه النبي ﷺ .

٨١ - خلف الكَرْخي، المجهّز (٥).

الفرات ، بين الرقة وبغداد . انظر : « معجم البلدان » ( ٣ / ٣٤ ) . والحاء ساكنة ، وقد تحرَّك . انظر : « تهذيب اللغة » ( ٥ / ٢٧ ) ، و « توضيح المشتبه » ( ٤ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٦٤٨ ) ، و « لسان الميزان » (٢ / ٣١٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۱۹ / ۲۳۲)، و «تاريخ الإسلام» (۱۱ / ۹۳)، و «التذكرة»
 (۲٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: « تاريخ دمشق » ( ٩ / ٢٠ ، ١٣ / ٣٥٣ ) ، و « كنز العمال » ( ١١ / ٩٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : « المنتخب من السياق » ( ٢١٨ ) ، و « تكملة الإكمال » ( ٢ / ٨ ) . و في
 « المنتخب » وبعض نسخ « التكملة » : « المطهر » ، بدل : « المظفر » .

<sup>(</sup>٥) المجهِّز: اسمٌ لمن يحمل مال التجَّار من بلدٍ إلى بلد، ويسلِّمه إلى شريكه، ويردُّ مثله إليه. واشتهر جماعةٌ من المحدِّثين بهذا. انظر: « الأنساب » ( ١١ / ١٤٨ ).

قال في « الأنساب المتفقة » ( ١٢٨ ) : « سمعتُ خلفًا الكَرْخيَّ الـمُجَهِّز يقول : نحن من كَرْخ باجَدًّا ، منها : معروف الكرخي ، وبيتُه معروفٌ يزار إلى اليوم » (١) .

٨٢ - خُمَارتكين بن عبدالله الحَسَّاني (ت: ٤٩٩) (٢٠).

٨٣ - ذو النُّون بن سهل بن منصور ، الأُشْناني ، المصري ، الوَرْكاني ، الأصبهاني ، أبو بكر (ت: ٤٩٠) (٣).

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٦٤ ، وقال : حدَّثنا عن أبي نعيم وغيره .

٨٤ - رِزْق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي ،
 البغدادي ، الواعظ ، أبو محمد (ت: ٤٨٨) (١٠) .

سمع منه ببغداد.

<sup>(</sup>١) وانظر: « الأنساب » (٩ / ٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) قال ابن نقطة في « تكملة الإكمال » (۲/ ٤٩٩): « سمع من أبي محمد الحسن بن علي الجوهري ، سمع منه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، وكان أمير الحاج ، وله آثارٌ حميدة » . وقيّد بعضهم نسبته : الجَسْتاني . انظر : « معجم السفر » للسّلفي ، وهو من شيوخه (۸۱) ، و « تاريخ الإسلام » (۱۰/ ۸۱۳) ، و « توضيح المشتبه » (۲/ ۷۲۶) .

<sup>(</sup>٣) انظر : « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٣ / ١٦١٤ ) ، و « الأنساب » (٣) / ٢٥٠) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٣٠ / ٣٥٠) ، و « التمييز والفصل » لابن باطيش (٢٥٠ / ٢٥٠) ، و « معجم البلدان » (٥ / ٣٧٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٢٤٩ ) ، و « السير » (١٠ / ٢٥٧ ) . والوركاني نسبة إلى : وَرْكان ، محلَّة بأصبهان . وزعم السَّلفي أنْ ليست له روايةٌ عن غير أبي نعيم .

<sup>(</sup>٤) انظر : «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (١١٦ )، و «السير» (١٨ / ٢٠٩ ).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٦ / ب ، ٨٤ / أ ، ٧٨ / أ ، ١٦٧ / أ ، ١٦٧ / أ ، ١٩٧ / أ ، ١٩٧ / أ ، ١٩٩ /

۸۵ – زید بن جهبر(۱).

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف »: ق ٣٢ / ب.

٨٦ - زيد بن الحسين بن زيد الطحان ، أبو العلاء (٢) .

قرأ عليه بالإسكندرية.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٣٠ / ب.

٨٧ - سعد بن علي بن الحسن ، العِجْلي ، الأسَدَاباذي ، الهَمَذاني ، الفقيه ، أبو منصور (ت: ٤٩٤) (٣).

روى عنه في « السماع » : ٧٥.

۸۸ – سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين ، الزنجاني ، الإمام ، أبو القاسم ((z) : (z) )

<sup>(</sup>١) لم أتبينها ، ويمكن أن تقرأ : جرير . والابن يروي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحُرجاني .

<sup>(</sup>٢) له ذكرٌ في « معجم السفر » ( ٩٤ ، ١٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المنتظم» (٩/ ١٢٥)، و «السير» (١٨/ ٢٠٩)، و «طبقات الشافعية»
 للسبكي (٤/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأنساب» (٦/ ٣٠٧)، و «السير» (١٨/ ٣٨٥).

سمع منه بمكة .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٧ / أ ، ٨٣ / أ ، ١٠٢ / ب ، ١٥٧ / ب ، « مذاهب الأئمة » : ١٠٤ ، « العلو والنزول » : ٨٥ ، « الأنساب المتفقة » : ١٤٩ ، « أطراف الغرائب والأفراد » : ق ٨ / ب ، « الحجة » : ق ١٧ / أ ، ١٧ / ب ، « المنثور » : ٨ ، ٣١ ، ٥٥ ، وكان يقول : ما رأيتُ مثله .

۸۹ - سعد بن محمد بن إدريس ، أبو البركات (۱) .

سمع منه بالموصل.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٩ /أ.

· ٩ - سعد بن منصور بن الحسين بن ولَّاد الأصبهاني ، أبو طالب <sup>(٢)</sup> .

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٧ / ب ، ٣٣ / أ ، ٣٨ / ب ، « التسمية » : ٤٣ .

٩١ - سعد بن أبي سعد الأصبهاني .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٦ / أ.

<sup>(</sup>۱) هو كذلك راوي (طبقات محدثي الموصل » عن أبي الفرج محمد بن إدريس . انظر : «أسد الغابة » ( ۱ / ۱۷ ، ۲ / ۳۵۳ ، ۸۸۸ ) ، و « بغية الطلب » ( مواضع كثيرة : ۳۱۲ ، ۳۱۷۳ ، ۳۹۷۳ ، وغيرها ) .

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة « التسمية » : « أبو طالب بن سعد بن منصور » . وقد كتبها الناسخ كذلك (ق: ٥ / ب) ، لكنه عاد وضرب على « ابن » .

٩٢ - سفيان بن الحسين بن محمد بن فَنْجُوْيه الثقفي ، الدِّينوري ، أبو القاسم (ت: ٤٧٣) (١).

سمع منه بهمذان.

وروى عنه في لا صفوة التصوف ٢ : ق ٢٨ / أ.

9٣ – سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان ، الأصبهاني ، الحافظ ، الورَّاق ، أبو مسعود (ت: ٤٨٦) (٢).

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٣ / أ ، ٣٣ / أ ، ١٣٨ / أ ، ١٢٨ / أ ، ١٤٣ / أ ، ١٤٨ / أ ، « التسمية » : ٤٩ ، « السماع » : ٩٤ ، « الأنساب المتفقة » : ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ ، « الحجة » : ق ٢٢ / ب ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٥٨١ .

: - سهل بن عبد الله بن علي الغازي ، الأصبهاني ، أبو الحسن ( $^{(7)}$ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: « المنتخب من السياق » ( ۲٤٩ ) ، و « توضيح المشتبه » ( ۷ / ۱۱۸ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۲٦۱ ، ۳٥١) . وورَّخ بعضهم وفاته سنة ٤٦٨ ، وصحَّحه الذهبي ، وليس كذلك ؛ فإن ابن طاهر لم يدخل تلك البلاد إلا بعد سنة ٤٧١ ، كما تقدم .

<sup>(</sup>۲) انظر: «المنتظم» (۹/ ۸۷)، و «السير» (۱۹/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: « تكملة الإكمال » (٤/ ٤٠٠)، و « السير » (١٨ / ٤٤٢ )، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٣٧٨).

روى عنه عن أبي سعيد محمد بن على النقاش (١).

٩٥ - شجاع بن فارس بن حسين بن غريب بن بشير ، السُّهْرَوَرْدي ، البغدادي ، أبو غالب (ت: ٥٠٧) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « السماع » : ٤٧ ، ٦٥ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، « أطراف الغرائب والأفراد » : ق ٩ / أ ، « الأنساب المتفقة » : ٥٦ ، ١١٦ ، « المنثور » : ٣٢ .

وهو يروي عنه عن أبي بكر الخطيب.

٩٦ – صاعد بن سيَّار بن يحيى بن محمد بن إدريس الكناني ، الهروي ، القاضى ، أبو العلاء (ت: ٤٩٥) ( $^{(7)}$ .

سمع منه بهراة.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٣ / ب ، ١٨٥ / ب ، ١٩٥ / ب . ٩٧ - صدقة بن محمد المتولى <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي ( ۱۱۰۵، ۱۲۱۳، ۱۲۸۲، ۱۲۱۵، ۱۲۰۲، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸ في الصواب الموضع الأول: مؤمل . وهو تحريف ، ووقع على الصواب في بعض الأصول الخطية .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» (٧/ ١٩٨)، و «السير» (١٩/ ٣٥٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المنتخب من السياق» (٢٥٩)، و «تكملة الإكمال» (٣/ ٢٣١)، و «السير»
 (١٩١ / ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) : « وبواسط من صدقة بن محمد المتولي » . ولم أقع له على ترجمة ، وأخشى أن يكون محرفًا .

سمع منه بواسط.

٩٨ - طاهر بن عتيق السكاك الضَّيْقي ، أبو الحسن (١) .

سمع منه بالضَّيْقة (٢).

وروى عنه في « معجم شيوخه » <sup>(٣)</sup>.

٩٩ - طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، أبو الحسن ، والده .

روى عنه نادرةً في « المنثور » : ٢ .

١٠٠ - طِرَاد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد الهاشمي ، الزَّينبي ، البغدادي ، أبو الفوارس ( ت : ٤٩١ ) (١٠) .

سمع منه بواقِصَة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تبصير المنتبه» (۳/ ۸٦۱). وأورده السمعاني وتابعه ابن الأثير في رسم: الظيقي . انظر: «الأنساب» (۸/ ۳۰۰)، و «اللباب» (۲/ ۳۰۰). فردَّه ياقوت بقوله: لا أصل له في اللغة، والظاء ليست في غير كلام العرب.

<sup>(</sup>٢) موضعٌ على عشرة فراسخ ( وقيل : خمسة ) من عَيْدَاب ، وعيدَاب بلدةٌ وميناءٌ على ساحل مصر من البحر الأحمر ، كانت مرسىٰ السفن القادمة من عدن إلى الصعيد . انظر : « معجم البلدان » ( ٣ / ٤٦٥ ، ٤ / ١٧١ ) ، و « رحلة ابن بطوطة » ( ١ / ٢٣٠ ) ، و « تاج العروس » ( ٢٦ / ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب» (٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأنساب» (٦/ ٣٤٦)، و «السير» (١٩/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) منزلٌ على طريق الحج من الكوفة ، لا تزال معروفة ، داخل الحدود العراقية . انظر : « بلاد العرب » للحسن بن عبد الله الأصفهاني ( ٣٣٤ ) والتعليق عليه ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ٣٥٤ ) .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۸۰ / ب.

العلوي ، العلوي ، العلوي ، العلوي ، العلوي ، العلوي ، الوالفضل (ت: ٤٨٢) (١) .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۸۶ / ب ، ۸۲ / ب ، ۱۹۲ / أ ، « السماع » : ٤٠ ، ٤٠ .

، عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم بن مِهْران ، العاصمي ، البغدادي ، الأديب ، أبو الحسين (ت:  $8 \times 10^{(7)}$  .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤ / ب ، « الأنساب المتفقة » : م ١٦٠ ، « الحجة » : ق ٨ / أ (٣) .

١٠٣ - العباس بن محمد بن الحسين ، أبو الفضل .

سمع منه بمَرَسْت (١).

وذكر الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) أنه سمع منه بالمدينة النبوية ، وهو ينقل عن معجم شيوخه فيما أرجِّح . وتحرَّفت « المدينة » إلى « الحديثة » في مقدمة أبي غدة لـ « شروط الأثمة » ( ٦٨ ) ، وعلى الصواب في نشرته لـ « لسان الميزان » (٧/ ٢١٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتخب من السياق» (٢٧٠)، و « تاريخ الإسلام» (١٠ / ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» (٨/ ٣١٤)، و «السير» (١٨/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) وقع في « الحجة » : أبو الحسن عاصم بن الحسين الأديب . والنسخة كثيرة التحريف .

<sup>(</sup>٤) إحدى قرى پنج ديه الخمس ، من رستاق مرو الرُّوذ . انظر : « الأنساب » ( ٥ / ١٧٨ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ١٠٦ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٤٤٨ ) .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٠٢ / ب ، « الأنساب المتفقة » : ٦١ (١٠) ، « العلو والنزول » : ٧٨ .

١٠٤ - عبد الله بن أحمد بن الحسن القطان ، أبو العلاء .

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف »: ق ١٢٩ /أ.

محمد (ت: ٥١٦) ( $^{(7)}$ .

، الخلّال ، الله بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي ، الخلّال ، البغدادي ، أبو القاسم (ت: ٤٧٠) ( $^{(7)}$ .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤٥ / أ ، ١٥٣ / أ ، ١٩٤ / ب ، « الأنساب المتفقة » : ٣ ، « الحجة » : ق ١٠ / أ ، ١٣ / ب ، ١٥ / أ ، ١٧ / أ ، ١٩ / ب ، « أطراف الغرائب والأفراد » : ق ٢ / أ (٤٠) .

١٠٧ - عبد الله بن الحسن الأزّجي، أبو القاسم (٥).

<sup>(</sup>١) وانظر: «الأنساب» (٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۱۸ / ۳۸۳). وترجمته في (۱۹ / ۶٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ بغداد» (٩/ ٤٣٩)، و «السير» (١٨/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) كنِّي في الموضعين الأخيرين بأبي محمد .

<sup>(</sup>٥) الأزّج: محلةٌ كبيرةٌ بشرقيٌ بغداد. انظر: « الأنساب » (١ / ١٩٧) ، و « معجم اللّذان » (١ / ١٩٨) . ولعله والذي قبله واحد ، فكلاهما من بغداد ، ويكنىٰ بأبي

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٤ / ب ، ١٧٢ / أ.

١٠٨ - عبد الله بن الحسين بن أحمد بن جعفر الهمَذاني ، التُّويِّي ، المزكِّى ، أبو بكر (١) .

سمع منه بهمذان.

وروى عنه في « المنثور » : ٢٣ .

١٠٩ - عبد الله بن طاهر بن محمد شاهفور ، التَّميمي ، الإسفراييني ، الفقيه ، أبو القاسم (ت: ٤٨٨) (٢).

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « مذاهب الأثمة » : ١٠٣ ، وقال : قَدِمَ علينا الرَّي حاجًّا .

۱۱۰ – عبد الله بن على بن أحمد بن بحر البَلْخى ، الفقيه ، أبو (7) .

القاسم ، لكن شيوخهما مختلفون .

<sup>(</sup>۱) انظر: « معجم السفر » (۱۶۳ )، و « الأنساب » (۳ / ۱۱۰ )، و « توضيح المشتبه » (۱ / ۲۲۱ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المنتخب من السياق» ( ٢٨٨ )، و « تاريخ الإسلام» ( ١٠ / ٩٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: « تكملة الإكمال » (١/ ٣٦٦)، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني »
 (٣/ ١٩٠٠)، و « معجم شيوخ ابن عساكر » ( ١٢٠٥)، و « الجواهر المضية »
 (٢/ ٣١٣)، و « اللباب » (١/ ١٢٤). وفي نسخة « صفوة التصوف » : عبيد الله . والمثبت من المصادر السابقة .

سمع منه ببُوشَنْج (١).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٠١ / ب.

عبد الله بن عمرو البحيري = عبيد الله بن عمرو البحيري .

۱۱۱ - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن هَزَارْمَرد ،
 الصَّريفيني ، الخطيب ، أبو محمد (ت: ٤٦٩) (٢) .

سمع منه ببغداد.

وهو يروي عنه عن أبي القاسم بن حبابة عن أبي القاسم البغوي حديثَ

<sup>(</sup>۱) بالباء والفاء ، مدينة على مسيرة يوم غرب هراة بإقليم خراسان ، والظاهر أنها حيث تقوم مدينة غريان ( گوريان ) الحالية بإيران . انظر : « الأنساب » ( ۲ / ۳۳۲ ) ، و « معجم البلدان » ( ۱ / ۰۰۸ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٤٥٣ ) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » ( ٤ / ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۱٤٦)، و «السیر» (۱۸/ ۳۳۰).

على بن الجعد عاليًا.

الطُّوسي ، الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس الطُّوسي ، الغازي ، أبو محمد (1) .

سمع منه بطُوس (٢).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٠ / ب .

۱۱۳ - عبد الله بن محمد بن علي ، الأنصاري ، الهروي ، شيخ الإسلام ،
 أبو إسماعيل (ت: ٤٨١) (٣) .

سمع منه بهراة.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٦ /ب ، ٣٢ /ب ، ١٦١ /ب ، ١٦٢ /ب ، « العلو والنزول » : ٤٤ ، « الأنساب المتفقة » : ٢٨ ، ٣٢ ، ٢٢ / ، « المنثور » : « مذاهب الأثمة » : ١٠١ ، « الحجة » : ق ٧ / ب ، ٩ / أ، ٢١ / ب ، « المنثور » : ٣٨ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٣٨ .

وسئل مرةً عن أفضل من رأى ، فقال : سعد الزَّنْجاني ، وعبد الله بن محمد الأنصاري (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر: (المنتخب من السياق ١ (٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) من مدن نيسابور بإقليم خراسان ، تتألف من بلدتين : نوقان ، وطابران ، وتقع أطلالها اليوم على بضعة أميال من شمال مدينة مشهد بإيران . انظر : « بلدان الخلافة الشرقية »
 ( ٤٣٠ ) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » ( ١٥ / ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿ ذيل طبقات الحنابلة » (١/ ٥٠)، و « السير » (١٨ / ٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السير» (١٨/ ٣٨٦)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٢٨).

١١٤ - عبد الله بن محمد السُّكرى ، أبو محمد (١) .

قال في « صفوة التصوف »: ق ١١ / ب: « ولما دخلت بغداد في رحلتي الثانية إليها قصدت الشيخ أبا محمد عبد الله بن محمد السُّكري ، لأقرأ عليه أحاديث ، وكان مِنْ جلال (٢) أصحاب أحمد رحمه الله ، ومن المنكرين على هذه الطائفة [ يعني : الصوفية ] ... » ، وساق ما جرى بينهما وكان سببًا لتأليفه كتاب «صفوة التصوف » .

١١٥ - عبد الله بن يوسف الجُرجاني ، أبو محمد (ت: ٤٨٩) (٣).
 روى عنه في « أطراف الغرائب والأفراد »: ق ٣ / ب.

١١٦ - عبد الباقي بن محمد بن غالب ، الأزَجي ، ابن العطَّار ، أبو منصور (ت: ٤٧١) (١) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲ / ب ، ۲۲ / أ ، ۸۶ / ب ، « السماع » : ۳۶ ، ۹۳ .

١١٧ - عبد الرحمن بن الحسن بن علي الحَجَري، أبو سعد (٥٠).

<sup>(</sup>١) لعله المترجم في « المنتظم » (١٦ / ٢٠٧ ) ، وتوفي سنة ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . يريد: من جِلَّتهم .

<sup>(</sup>٣) انظر : « السير » ( ١٩ / ١٥٩ ) ، و « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٥ / ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ بغداد» (١١/ ٩١)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) له ذكرٌ في « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٣ / ١٧٤٨ ) ، وتحرَّف فيه : الحجري ، إلى : الخجندي .

سمع منه ببُوشَنْج .

وروی عنه في « صفوة التصوف » : ق ٥ / أ ، ٦٠ / أ ، ٢٧ / أ ، ١٢٢ / أ ، ١٢٢ / أ ، ١٢٣ / ب .

۱۱۸ – عبد الرحمن بن حَمْد بن الحسن بن عبد الرحمن الدُّوني ،
 الثَّوري ، الصُّوفي ، أبو محمد (ت: ٥٠١) (١) .

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٢٨ ، وقال : كان ثوريَّ المذهب ، آخر من حدَّث بكتاب « السنن » لأبي عبد الرحمن النسائي عاليًا ، وكان من ثقات الناس .

۱۱۹ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عاصم الجوهري ، الهروي ، أبو عطاء (ت: ٤٧٦) (٢).

سمع منه بهراة.

وروی عنه في « صفوة التصوف » : ق ۶۹ /ب ، ۶۵ /ب ، ۱۰٦ /أ، ۱۰۳ /أ، ۱۳۰ /أ، ۱۸۷ /أ، ۱۸۷ /أ، ۱۸۷ /أ.

۱۲۰ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن زياد الأصبهاني، الكاتب، أبو عيسى (ت: ٤٧٦ تقريبًا) (٣).

سمع منه بأصبهان .

<sup>(</sup>۱) انظر: « التقييد» (۲/ ۸۹)، و « السير» (۱۹/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: « السير » (۱۸ / ٤٩٤)، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : « السير » (١٨ / ٥٦٦ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٣٩٤ ) . واضطرب الذهبي في تحديد سنة وفاته .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤٦ / ب ، ٨٠ / أ ، « الحجة » : ق ٢٣ / ب .

۱۲۱ - عبد الرحمن بن محمد بن عفيف ، البُوشَنْجي ، الهروي ، كُلَار ، أبو منصور (ت: ٤٧٧) (١).

سمع منه ببُوشَنْج.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۷۷ / أ ، ١٠٤ / ب ، ١٧٣ / ب ، ١٨٠ / ب ، ١٨٠ / ب ، « الحجة » : ق ٢١ / ب ، « السماع » : ٥٣ .

، عبد الرحمن بن منصور بن رامُش بن عبد الله بن زید النیسابوري ابوري  $(x)^{(Y)}$  .

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۱ /أ ، ٦٥ /أ ، ٩٠ /ب ، ١٠٢ /ب ، ١٩٥ /أ.

۱۲۳ - عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد ، الحسناباذي ، الأصبهاني ، الصوفي ، أبو الفتح (ت: ٤٨٤) (٣).

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤١ / أ ، ١٩٣ / ب ، « السماع » :

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۸/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر : « المنتخب من السياق » ( ۳۱٤ ) ، و « الأنساب » ( ۲ / ۵۰ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۳۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب» (٥/ ١٣٩)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٣٥).

السَّيِّد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ، الفقيه ، المعروف بابن الصبَّاغ ، أبو نصر (ت: ٤٧٧) (١).

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٨١ .

۱۲٥ – عبد الصمد بن أبي حرب الجُرجاني ، الكحَّال ، أبو مسعود (ت: (٢٥) .

روى عنه في ا صفوة التصوف »: ق ١٥٩ / ب ، الحجة »: ق ٢٠ / أ.

۱۲۲ – عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم بن ثمامة ، الهروي ، النقيه ، أبو نصر (ت: ٤٨٣) (٣) .

سمع منه بترياق ، قرية من قرى هَرَاة .

وذكره في ( الأنساب المتفقة ) : ٢٣ .

١٢٧ - عبد الكريم بن عبد الصَّمد بن محمد بن علي ، الطَّبري ، القطَّان ، المقرئ ، أبو مَعْشر (ت: ٤٧٨) (١٠) .

سمع منه بمكة.

<sup>(</sup>١) انظر: (المنتظم» (٩/ ١٢)، و (السير» (١٨/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: ( المنتخب من السياق ؛ (٣٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: التقييد» (٢/ ١٢٦)، و «السير» (١٩/ ٦).

<sup>(</sup>٤) انظر : « معرفة القراء » ( ۲ / ۸۲۷ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۲۲۳ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٥ / ۱۵۲ ) .

وذكره في ( الأنساب المتفقة ): ١٥٦.

١٢٨ - عبد الكريم بن محمد ، أبو القاسم .

سمع منه بنَوْبَنْدَجان (١).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٢٩ / ب.

١٢٩ - عبد المؤمن بن عبد الصمد ، الزاهد .

سمع منه بتِنيس.

وروى عنه في ﴿ المنثور ١ : ٤٢ .

البغدادي ، الشّيحي ، البغدادي ، الشّيحي ، البغدادي ، النّصري ، أبو منصور (ت:  $8 \times 9)^{(7)}$ .

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٦١ ، وقال : إنه منسوبٌ إلى نصريَّة بغداد . وقد خرَّج له ابن طاهر من حديثه ، كما سيأتي في سياق مؤلفاته .

١٣١ - عبد الملك بن أحمد الأسفراييني، العَدْل، أبو القاسم (٦).

سمع منه بأسفرايين<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) بلدةٌ بفارس . انظر : ﴿ الأنسابِ ﴾ ( ١٢ / ١٤٨ ) ، و ﴿ معجم البلدان ﴾ ( ٥ / ٣٠٧ ) ، و ﴿ بلدان الخلافة الشرقية ﴾ ( ٣٠٠ ) ، وضبطها السمعاني بفتح النون وياقوت بضمها .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» (٧/ ٢٤٤)، و «السير» (١٩/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: « المنتخب من السياق » (٣٣٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) ، و « لسان الميزان » ( ٥ / ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) بلدة من نواحي نيسابور . وفي ضبطها لغاتٌ لا يكاد يخطئ معها أحد! . انظر : « معجم البلدان » ( ١ / ١٧٧ ) ، و « تاج العروس » ( ٣٥ / ١٩١ ) .

وروى عنه في « الحجة » : ق ٢٠ / ب (١٠) .

ابو سهل الدَّشْتي ، أبو سهل الله بن محمد بن أحمد الدَّشْتي ، أبو سهل  $(-180)^{(7)}$  .

ذكره في « الأنساب المتفقة »: ٥٤.

۱۳۳ - عبد الملك بن علي بن خلف بن شَغَبَة البصري ، الحافظ ، أبو القاسم (ت: ٤٨٤) (٣) .

سمع منه بالبصرة.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٢٥ / أ ، ١٩٨ / ب .

١٣٤ - عبد الواحد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد بن نغارة ، البُرُوجِرُدي ، الحافظ ، الفقيه ، أبو الفتح (١٠) .

سمع منه ببُروجِرْد (٥).

<sup>(</sup>١) وانظر فيما تقدم: أحمد بن عبد الملك.

 <sup>(</sup>۲) انظر: « المنتخب من السياق » ( ۳۳۰ ) ، و « الأنساب » ( ٥ / ٣١٤ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «تكملة الإكمال» (٣/ ١١٩)، و «السير» (١٩/٥٠).

<sup>(</sup>٤) له ذكرٌ في « الأنساب » (٦/١٤)، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٢/ ١٥٢ ، ٢٠٢ ، ٣٠٢ ، ٩٤٦ ، ٩٤٦ ، ٧٧٢ ، ٢٠٨ ) ، و « معجم شيوخ ابن عساكر » (٢٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٧ ، ٩٤٦ ، ٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) من مدن إقليم الحبال ، جنوب هَمَذان . وقيَّدها ياقوت بفتح الباء ، والسمعاني بضمَّها . انظر : « الأنساب » ( ٦ / ٤١ ) ، و « معجم البلدان » ( ١ / ٤٠٤ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢٣٥ ) .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٩ / أ، ٢٤ / ب، ٩٢ / أ، ١١٢ / أ، « الحجة » : ق ١٧ / أ.

١٣٥ - عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القُشَيْري ، النيسابوري ، المذكِّر ، الخطيب ، أبو سعيد (ت: ٤٩٤) (١) .

سمع منه بالرّي ، قدم عليهم حاجًا .

وروى عنه في : « العلو والنزول » : ٤٢ .

\* عبد الواحد بن عثمان = عبد الواحد بن إسماعيل بن عثمان

١٣٦ - عبد الواحد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن يوغة الكرابيسي ، السُوغِي ، الصُّوفي ، أبو الفضل (ت: ٤٨٢) (٢) .

سمع منه بهمذان .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲۸ / ب.

١٣٧ - عبد الواحد التميمي ، أبو الفضل (٣) .

روى عنه في « الحجة » : ق ١٥ / ب.

١٣٨ - عبد الوهاب بن أحمد بن بكران الشّيرازي ، المقيم بالرّي ، أبو

 <sup>(</sup>۱) انظر : « المنتخب من السياق » ( ٣٣٩ ) ، و « التاريخ المجدد لمدينة السلام » ( ۱ / ۲٤٨ ) . وكنّي في مطبوعة « العلو » بأبي سعد ، والمثبت من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأنساب» (۱۲/ ۳۳۳)، و «تاریخ الإسلام» (۱۰/ ۱۱، ۵۱۰/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في نسخة اللحجة ا، وهي مختصرةٌ كثيرة التحريف. وليس هو بأبي الفضل التميمي عبد الواحد بن عبد العزيز، شيخ الحنابلة، ذاك متقدم (ت: ٤١٠). ولعله هو، لكن سقط على الناسخ الراوى عنه.

الفتح <sup>(۱)</sup> .

سمع منه بالرِّي (١).

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٣٧ / أ ، ١٤٤ / ب ، « الحجة » : ق ٨ / ب .

۱۳۹ - عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن بن بُندار ، الأنماطي ، البغدادي ، أبو البركات (ت: ۵۳۸) .

سمع منه ببغداد .

وروى عنه في ( المنثور ٤ : ٥ ، ٣٢ .

عبد الوهاب بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده، العبدي، الأصبهاني، أبو عمرو (ت: ٤٧٥).

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤ / ب ، ٨ / ب ، ١٣ / أ ، ١٥ / أ ، ١٨ / أ ، ٢٢ / أ ، ٢٢ / أ ، ٣٤ / ب ، ٤٠ / أ ، ٤٠ / أ ، ٤٠ / أ ، ٤١ / ١٨ / ١٨ / أ ، ٢٢ / أ ، ٣٤ / أ ، ٣٤ / أ ، ٤٠ / ب ، ٢٤ / أ ، وغيرها ، « مذاهب الأثمة » : ٩٩ ، « السماع » : ٤١ ، ٣٥ ، ٣٣ ، « إيضاح الإشكال » : ٢١ ، « أطراف الغرائب والأفراد » : ق ١٠ / أ ، « الحجة » : ق ٥ / ب ، ٧ / ب ، ١١ ، « أطراف الغرائب والأفراد » : ق ١٠ / أ ، « الأنساب المتفقة » : ٢١ ، ٣٧ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ١١٥ ،

<sup>(</sup>١) له ذكرٌ في (التدوين ، (٣/ ٩٢ /٤ ، ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبر» (١٧١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (التاريخ المجدد لمدينة السلام) (١/ ٣٨٠)، و (السير) (٢٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ١ السير ١ ( ١٨ / ٤٤٠ ).

« أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان »: ١ / ٢٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣٤٥ ، ٣٤٩ ، ٣٤٥ ، ٣٤٥ ، ٣٤٩ ، ٣٤٥ . ٢٠٠١ . ٢٠٠١ . ٢٠٠١ . ٢٠

وهو يروي عنه عن أبيه أبي عبد الله بن منده مصنفاته ، و « تاريخ مصر » لابن يونس ، وغيرها .

۱٤۱ - عبد الوهاب بن محمد بن الحسن بن إبراهيم ، الجَزَري ، البُروجِرْدي ، الدِّينَوري ، اليَمني ، المقرئ ، أبو أحمد (ت: ٤٨٠ تقريبًا) (١٠). سمع منه بالجزيرة العُمَريَّة .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤ /ب ، ٦٣ / أ ، ١٢٨ / أ ، ١٦٠ / أ ، ١٦٠ / أ ، ١٦٠ / أ ، ١٦٠ ، أ ، ١٧٨ / أ ، ١٦٠ ، أ ، ١٧٨ / ب ، ١٩٨ / ب ، وذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٦٦ ، وقال : هو دِينَوريُّ أقام في اليمن فنُسِبَ إليه .

١٤٢ - عبد الوهاب النَّجَّاري ، القاضي .

ذكره في ( الأنساب المتفقة ) : ١٥٨ ، وأنه ينتسب إلى حسين النجَّار المعتزلي (٢) .

١٤٣ – عَبْدوس بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عَبْدوس ، الهَمَذاني ، أبو الفتح (ت: ٤٩٠) .

سمع منه بهمذان .

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام» (١٠/ ٢٦١، ١١/ ٩٢)، و « السير » (١٩/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) وانظر: ١ الأنساب» ( ١٢ / ٤١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: (التاريخ المجدد لمدينة السلام» (١/ ٤٢٦)، و (السير، (١٩/ ٩٧).

وروى عنه في « السماع » : ٤٤ ، وتكلَّم في سماعه لسنن النسائي في « المنثور » (١) .

الحدّاد ، الأصبهاني ، الحسن بن أحمد بن الحسن ، الأصبهاني ، الحدّاد ، أبو نعيم (ت: ١٧٥) (٢٠) .

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٢٤ ، ٥٤ ، ٦٣ ، ٦٧ ، ١٣٥ . ونقل من كتابِ له في الأنساب لم أر من أشار إليه .

معمد البَحِيري ، المُلْقاباذي ، أبو عمرو بن محمد البَحِيري ، المُلْقاباذي ، أبو عمرو (r) ( r : r )

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٩١ / أ ، ١١١ / أ ، « الأنساب المتفقة » : ٣.

١٤٦ - عثمان بن محمد بن عبيد الله المَحْمِي ، النيسابوري ، العَدْل ، المركِّي ، أبو عمرو (ت: ٤٨١) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: « التقييد » (٢/ ١٧٣) ، و « لسان الميزان » (٤/ ٩٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر: « التقييد» (۲/ ۱۲۳)، و « السير» (۱۹/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المنتخب من السياق» (٢٩٧)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٥١١). وله ذكر في « الأنساب» (٥/ ٢٠٣)، و منتخب « التحبير» (١/ ٣٠٧)، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» (١/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٢/ ٨٤٤). ووقع اسمه في مطبوعة « الأنساب المتفقة » : عبد الله .

<sup>(</sup>٤) انظر : « التقييد » ( ٢ / ١٨٣ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٥٧٩ ) . والـمَحْمِي نسبةً إلى مَحْم ، بيتِ كبير بنيسابور . انظر : « الأنساب » ( ١٢ / ١٧٣ ) .

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ٥ / ب، ٧ / ب، ١٥ / ب، ١٦ / أ، ٢٢ / أ، ٢٣ / ب، ٣٦ / أ، ٣٣ / ب، ٣٦ / أ، وغيرها، «التسمية»: ٢٢ / أ، ٣٣ / ب، ٣٦ / أ، ٩ / ب، ١٠ / أ، ٩ / ب، ١٠ / أ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٦٦ ، «الحجة »: ق ٤ / ب، ٢ / أ، ٩ / ب، ١٠ / / ب، ١١ / أ، ٣١ / أ، «العلو والنزول»: ٥١ ، «أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان»: ٣٢٤، ٣٢٥ .

١٤٧ - عطية بن أبي محمد القَرَّاب، أبو المظفَّر (١).

١٤٨ - علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن بَحْر ، التَّسْتَري ، البصري ، السَّقَطي ، أبو علي (ت: ٤٧٩) (٢).

سمع منه بالبصرة.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤٢ /ب ، ٨٥ /ب ، ١٠٤ /ب ، ١٠٨ /ب ، ١٠٤ /ب ، ١١٨ /أ ، ١٢٢ /ب ، « التسمية » : ٤٥ ، « الحجة » : ق ١٥ / ب ، « السماع » : ٥٩ .

وهو يروي عنه عن القاضي أبي عمر الهاشمي عن اللؤلؤي عن أبي داود كتاب : « السنن » عاليًا ، وقد كانت الرِّحلة إلى أبي عليٍّ في عصره في سماع هذا الكتاب .

١٤٩ - على بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الليث ، النَّامَقِي ،

<sup>(</sup>١) قال ابن نقطة في « تكملة الإكمال » ( ٤ / ٤٧٤ ) : « حدَّث عن الحسين بن علي النضروي ، سمع منه محمد بن طاهر المقدسي » .

<sup>(</sup>۲) انظر: «التقييد» (۲/ ۱۸۹)، و «السير» (۱۸ / ۱۸۱).

النيسابوري ، أبو الحسن (ت: ٤٨٠) (١٠) .

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٤ / أ ، « الحجة » : ق ٣ / ب ، ٢١ / ب .

۱۵۰ – علي بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي ، أبو محمد (r)(2.4).

سمع منه بخان الفُرْس بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٥ / ب ، ٤٥ / أ ، ٨٠ / أ ، ٩٧ / ب ، ١١٤ / ب ، ١٩٤ / ب .

١٥١ - علي بن أحمد بن محمد بن علي ، البُسْري ، البغدادي ، البُنْدار ، أبو القاسم (ت: ٤٧٤) (٦) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ٥ / أ، ١٠ / ب، ١٣ / ب، ٢٦ / أ، ٢٧ / ب، ٢٣ / ب، ٢٦ / أ، ٢٣ / ب، ١٣ / ب، ١٥ / ب، ١٣ / ب، وغيرها، ٣٢ / ب، ١٤ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٢ ، ١١ / أ، ١١ / ب، ١٢ / أ، ١١ / ب، ١٢ / أ، ١١ / ب، ١٢ / أ، ١١ / ب، ١١ / أ، ١١ / أ، ١١ / أ، ١١ / أ، ١١ / ب، ١١ / أ، ١١ / أا أ أن ١١ / أا أن ١١ / أن أن ١١ / أ

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتخب من السياق» (٣٨٨)، و «الأنساب» (١٢ / ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المنتخب من السياق» (٣٨٩)، و « تاريخ الإسلام» (١٠ / ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: ( تاريخ بغداد ) ( ۱۱ / ٣٣٥ ) ، و ( السير ) ( ۱۸ / ٤٠٢ ) .

« أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان »: ٢١٥، ٧١ ، ٢٣٣ .

وهو يروي عنه عاليًا عن أبي طاهر المخلص وغيره .

١٥٢ - على بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة ، الأموي ، القرشي ، الصُّوفي ، أبو الحسن (ت: ٤٨٦) (١).

سمع منه بالهكَّارية (٢) ، والموصل .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٦٩ / ب ، ١٦٧ / أ ، « الأنساب المتفقة » : ٨٧ .

وانتقىٰ من حديثه ، كما سيأتي عند ذكر تصانيفه .

۱۵۳ - علي بن أحمد البِسُطامي ، الصوفي ، أبو الحسن (ت: ٤٩٣) (٣) . روى عنه ابن طاهر حكايات .

١٥٤ - على بن الحسن بن الحسين بن محمد ، المَوْصِلي ، المصري ، الخِلَعي ، القاضي ، الفقيه ، أبو الحسن (ت: ٤٩٢) (١).

سمع منه بمصر.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤٩ / أ ، ٦٢ / أ ، « المنثور » : ١٣ .

<sup>(</sup>۱) وهي بلدةٌ ، وقيل : جبال ، فوق الموصل . انظر : ( الأنساب » ( ۱۲ / ٣٣٦ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأنساب» (۱۲/ ۳۳٦)، و «السير» (۱۹/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التاريخ المجدد لمدينة السلام » (٣/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: «وفيات الأعيان» (٣/ ٣١٧)، و «السير» (١٩/ ٧٨).

وخرَّج له من حديثه بعض الفوائد المشهورة بـ « الخِلَعِيَّات » ، كما سيأتي عند ذكر تصانيفه .

۱۵۵ - على بن الحسن بن محمد بن أحمد بن سَلْمُوْيَه ، الصوفي ، التاجر ، أبو الحسن (ت: ٤٧٨) (١).

سمع منه بنيسابور.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٢/ ب ، ١٩٠ / أ .

١٥٦ - على بن الحسن بن علي بن بكر بن عيسى الإستراباذي المُحَكِّمي، أبو الحسن (ت: بعد ٤٧٠) (٢).

سمع منه بأسداباذ (٣).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۲۲ / أ.

١٥٧ - على بن الحسين بن عبد الله الكُرْدي ، أبو الحسن (١) .

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٢٨ ، فقال : حدَّثنا عن أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه الأصبهاني عن أبي القاسم الطبراني بكتاب « الأدعية » من

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتخب من السياق» (٣٨٩)، و «الأنساب» (٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» (١١ / ١٦٥)، و «التدوين» (٣/ ٣٤٧)، و « تكملة الإكمال » (٥/ ١٩٥)، و « توضيح المشتبه» (٨/ ٧٧)، و « تاريخ الإسلام» (١٠ / ٤٦٢، ١٠٠) و « توضيح المشتبه» (١٠ / ٤٦٢، ١٠٠) و تحرَّف في الموضع الثاني إلى : المحلمي، باللام. وفي ضبط نسبته خلاف.

<sup>(</sup>٣) مدينةٌ بينها وبين هَمَذان مرحلةٌ واحدةٌ نحو العراق . « معجم البلدان » ( ١ / ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) وانظر: «الأنساب» (١٠/ ٣٩٥)، و « توضيح المشتبه » (٧/ ٣١٨).

تصنيفه.

١٥٨ - علي بن الحسين بن علي بن عَمْرُوْيه ، أبو الحسن (ت: ٤٨٢) (١) . سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٩ / ب.

١٥٩ - علي بن الحسين بن فراس البغدادي ، أبو الحسن .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « السماع » : ٩٢ .

١٦٠ - علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحدَّاد، التَّنِّسي، العَدُّل، أبو محمد (١).

سمع منه بتِنيس.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤٧ / أ ، ١٦٧ / ب ، « العلو والنزول » : ٤٥ ، ٨٤ ، « السماع » : ٧١ .

وقد حدَّثه عن جدِّه عن أحمد بن عيسى الوشَّاء عن عيسى بن حمَّاد زُغْبة . قال الذهبي : « وذلك مِنْ أعلى ما وقع له في الرِّحلة المصرية » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتخب من السياق» ( ٣٨٩)، و « تاريخ الإسلام» ( ١٠ / ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ولا لجدِّه ترجمةً على علوِّ إسنادهما . وروى عن علي كذلك : ثعلب بن جعفر السراج ، وهبة الله بن عبد الوارث الشيرازي . انظر : " التاريخ المجدد لمدينة السلام » (٢/ ١٩٣) ، و " تاريخ دمشق » (٥٢ / ٣٨) .

<sup>(</sup>٣) « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٢ ). وانظر : (٧/ ٣٨٢).

١٦١ - علي بن أبي سعد الهروي ، أبو الحسن .

سمع منه بهراة.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٩ / أ ، ١٥٢ / ب .

۱۹۲ – على بن عبد الله بن سعيد بن يوسف النيسابوري ، التاجر ، أبو الحسن (ت $: 5 \times 1$ ) (۱).

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۳۸ / ب.

 $^{(\hat{r})}$  . البرَّاز ، أبو الحسن  $^{(\hat{r})}$  .

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ٢٢ ، وقال : أحد عُدول القاضي بالرَّي ، سمع أبا طاهر بن حمدان وغيره ، وكان شيخًا صالحًا .

١٦٤ - على بن عبد السَّلام بن محمد بن جعفر ، الأرمنازي ، الصُّوري ،
 أبو الحسن (ت: ٤٧٨) (٣).

سمع منه بِصُور (١).

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٤٩ .

<sup>(</sup>١) انظر : « المنتخب من السياق » ( ٣٨٤ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٩٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : « الأنساب » ( ۲ / ۳۵۷ ) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » ( ۳ / ۱۹۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : « تاريخ دمشق » ( ٤٣ / ٦٨ ) ، و « الأنساب » ( ١ / ١٨٩ ) ، و « معجم البلدان » ( ١ / ١٨٩ ) . وأرمناز بلدةٌ من نواحي حلب .

<sup>(</sup>٤) سيأتي التعريف بها في التعليق على منتخب « المنثور » : ٤٥ .

۱۹۵ – علي بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن إسحاق بن يعقوب الخشاب ، النيسابوري ، أبو القاسم ( $\mathbf{r}$ :  $\mathbf{r}$ ) (۱) .

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤ / ب ، ٢٢ / أ ، ٢٣ / ب ، ١٢٨ / أ ، ١٢٣ / ب ، ١٢٨ / أ ، ١٢٣ / ب ، ١٢٨ / أ ، ١٢٣ / ب ، « مذاهب الأئمة » : ١٠٣ ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ١٨٤ / ب ، « مذاهب الأحجة » : ق ١٥ / أ ، ٢٢ / ب .

١٦٦ - على بن عبد الملك بن محمد بن عمر الحَفْصي ، الإستراباذي ، أبو الحسن (ت: ٤٧٥).

سمع منه بإستراباذ (٢).

وروی عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲۶ /ب ، ۲۰ /ب ، ۲۰ /أ ، ۱۰۳ /ب ، ۱۷۰ /ب ، ۱۸۸ /أ .

وهو يروي عنه عن مسند بغداد هلال بن محمد الحفّار.

١٦٧ - على بن فضَّال المُجاشِعي ، القيرواني ، أبو الحسن (ت: ٤٧٩) (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : « المنتخب من السياق » ( ۳۸٦ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۳۰۰ ) ، و « لسان الميزان » ( ٤ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) من مدن إقليم جُرجان ، قرب حدود مازندران . وذكر ياقوت أنها بفتح الهمزة والتاء ، وقيّدها السمعاني بكسرهما . انظر : « الأنساب » (١/ ٢١٤) ، و « معجم البلدان » (١/ ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في التعليق على « المنثور » : ٦٣ .

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « المنثور » : ٦٣ .

١٦٨ - على بن محمد بن عبيد الله الهاشمي ، الصَّالحي ، الفقيه ، أبو الحسن (ت: ٤٧٣) (١).

سمع منه بصور (٢).

١٦٩ – على بن محمد بن على بن أحمد بن أبي العلاء ، المِصِّيصي ، الدمشقي ، أبو القاسم (ت: ٤٨٧)  $^{(r)}$ .

سمع منه بدمشق.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٠ /أ ، ١٨١ /أ ، وذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٩ .

۱۷۰ - علي بن محمد بن علي بن هارون ، الكوفي الأصل ، النيسابوري المولد ، أبو القاسم (ت: ٤٧٠).

سمع منه بمكة .

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٤٧ .

١٧١ - على بن محمد بن على الشيرازي ، الكاتب ، الشُّروطي ، الشاهد ،

<sup>(</sup>۱) انظر: « تاریخ دمشق » ( ۲۶ / ۱۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ دمشق» (٤٣ / ١٩٨)، و «السير» (١٩ / ١٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر: « التقييد » (۲ / ۲۰۷ ) ، و « المنتظم » (۸ / ۳۲۲ ) ، و « تاريخ الإسلام »
 (١٠ / ٢٩٩ ، ۲۹٩ ) .

أبو الحسن .

سمع منه بشیراز <sup>(۱)</sup>.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲ / أ ، ۲۰ / ب ، ۳۹ / ب ، ۲۰ / ب ، ۱۱۰ / ب ، ۲۰ / ب ، « العلو والنزول » : ۲۳ ، « الحجة » : ق ۲ / أ ، ۳۷ / ۳۷ .

۱۷۲ – علي بن محمد بن محمد بن يحيى الشيباني ، الأنباري ، الخطيب ،
 ابن الأخضر ، أبو الحسن (ت: ٤٨٦) (٣) .

سمع منه بالأنبار (١).

\* علي بن محمد الفارسي = علي بن أحمد بن محمد الفارسي

\* على بن يوسف القرشي = علي بن أحمد بن يوسف

: عمر بن أحمد بن عمر السَّمْسار ، الأصبهاني ، أبو حفص ( $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>۱) وهي عاصمة إقليم فارس ، تقوم في سهل مترامي الأطراف جنوب أصفهان . انظر : « معجم البلدان » ( ۳۸۰ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ۲۸٤ ) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » ( ۲۱ / ۲۰ ) .

<sup>(</sup>۲) وانظر: «تاريخ الإسلام» ( ۱۱ / ۹۳ )، و « التذكرة» ( ۱۰۳۸ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: « السير » (١٨ / ٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر : « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٨٤ ) ، و « دلائل النبوة » لأبي القاسم التيمي

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « المنثور » : ٤ .

۱۷٤ - عمر بن عبيد الله بن عمر بن علي بن محمد ، المقرئ ، أبو الفضل (ت: ٤٧١ ) (١) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٠٠ / أ ، « الأنساب المتفقة » : ١٠ ، « التسمية » : ٦٧ ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٢٧ .

۱۷٥ - عمر بن عبيد الله ، القاضي (٢) .

سمع منه بنَهاوَنْد (٣).

١٧٦ - عمر بن محمد بن حَسْكان النيسابوري (١) .

<sup>(</sup> ١٣٤ ، ١٥٥ ، ١٦٤ ) ، و منتخب ( التحبير » للسمعاني ( ٢ / ٨٨ ، ٢٨٥ ، ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتظم» (٨/ ٣٢٢)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) : « وبنهاوند من عمر بن عبيد الله القاضي ، عن عبد الملك بن بشران » .

<sup>(</sup>٣) مدينةٌ بإقليم الجبال ، على نحو أربعين ميلًا جنوب هَمَذان . انظر : « معجم البلدان » ( ٥ / ٣١٣ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢٣٢ ) .

<sup>(3)</sup> قال الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) : « وبالأهواز من عمر بن محمد بن حيكان » ، حيكان النيسابوري ، عن ابن ريذة » . هكذا وقع في مطبوعة « التاريخ » : « حيكان » ، والمثبت من مطبوعة « لسان الميزان » ( ٥ / ٢٠٩ ) ، ولعله الأقرب . و « حَسْكان » يرد في نسب جماعةٍ من النيسابوريين . انظر : « تبصير المنتبه » ( ٢ / ٣١٥ ) ، و « توضيح

سمع منه بالأهواز (١).

۱۷۷ - غيث بن علي بن عبد السَّلام بن محمد بن جعفر الأرمنازي ، الصُّوري ، أبو الفرج (ت: ٥٠٩) (٢).

سمع منه بصور.

وروى عنه في « الأنساب المتفقة »: ١٠.

 $^{(7)}$  . فارس بن أبي الفوارس الرازي ، أبو القاسم  $^{(7)}$  .

سمع منه بالرَّي.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤١ / أ ، ١١٠ / أ ، ١٣١ / ب ، ١٤٧ / ب ، ١٨٩ / ب .

۱۷۹ – فاطمة بنت أبي علي الحسن بن علي الدَّقَاق ، النيسابوريَّة ، أم
 البنين ، زوجة أبى القاسم القشيري (ت: ٤٨٠) (١٠).

روى عنها في « صفوة التصوف » : ق ٢١ / أ ، ١٨١ / ب ، « الحجة » :

المشتبه » ( ٣ / ٤٢٤ ) ، و « المنتخب من السياق » ( ٨٩ ، ١٢٦ ، ٢٥٨ ، ٣٠٤ ، . . . . ) . و « حيكان » : لقب أبي زكريا يحيى بن محمد بن يحي الذهلي .

<sup>(</sup>۱) عاصمة إقليم عربستان ، أي : إقليم العرب ، (ويسميه الفرس : خوزستان) ، وعُرِفت قديمًا بالفارسية : هرمز أردشير ، يحدُّه العراق من الغرب ، وبلاد فارس من الشرق والجنوب ، وإقليم الجبال من الشمال . انظر : « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢٦٧ ) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » ( ٣/ ١٠٩ / ٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: « تاریخ دمشق » ( ۶۸ / ۱۲٤ ) ، و « السیر » ( ۱۹ / ۳۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) لعله المذكور في « بغية الطلب » (١٠ / ٤٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المنتخب من السياق» (٤١٩)، و « السير» (١٨ / ٤٧٩).

ق ٤ / ب.

۱۸۰ - الفضل بن أبي حرب أحمد بن محمد بن عيسى ، الجُرجاني ، النيسابوري ، أبو القاسم (ت: ٤٨٨) (١) .

سمع منه بنيسابور ، وبالرَّي حين قدم عليهم حاجًا ، وذكر أن مولده بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٥٠ /ب ، ٥١ /ب ، ٢٨ /ب ،
١٠٤ / أ، ١٦١ / ب ، ١٧٣ / ب ، ١٧٤ / ب ، ١٨٣ / ب ، ١٨٧ / ب ، « مذاهب
الأثمة » : ١٠٤ ، « الحجة » : ق ٢٢ / أ ، « أطراف الغرائب والأفراد » : ق ٣ /
ب ، ٩ / ب ، « إيضاح الإشكال » : ٣٠ ، « السماع » : ٩٠ .

وهو يروي عنه عن أبي عبد الرحمن السلمي سؤالاته للدارقطني.

۱۸۱ - الفضل بن أحمد بن محمد بن يوسف ، المعروف بابن البَصْري (۲) ، أبو القاسم (ت: ٤٧٨) (٣) .

سمع منه بآمُل طَبَرِسْتان (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التاريخ المجدد لمدينة السلام» (٥/ ٢٤١)، و «المنتخب من السياق» (١٠) ، و «التقييد» (٢/ ٢١٩)، و «تكملة الإكمال» (٣/ ٨٥)، و «السير» (٤١/ ٢٠٥)، و «توضيح المشتبه» (٤/ ٢٠٠)، و «توضيح المشتبه» (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) تحرَّف في مطبوعة « السماع » قوله : « ... بابن البصري ، بآمل » إلى : بابن النصر بن كامل . وعلى الصواب في نسخة كوبريللي : ( ق ٤٢ / أ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) طبرستان : هي منطقة الجبال الممتدة في حذاء الساحل الجنوبي لبحر قَزُوين ، ويتألف

روى عنه في « السماع » : ٩٠ .

۱۸۲ - الفضل بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر بن المحب ، النيسابوري ، المفسِّر ، أبو القاسم (ت: ٤٧٣) (١).

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ١٠/أ، ١٧/أ، ١٩/ب، ٢٢/أ، ٢٠/أ، ٢٠/أ، ٢٠/أ، ٢٠/أ، ٢٠/أ، ٢٠/أ، ٢٠/أ، ٣٠/ ب ١٣/أ، ٣٠/أ، ٢٠/أ، ٢٠/أ، ٣٠/أ، ٢٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، ٣٠/أ، « العلو والنزول »: ٢٠/، «أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان »: ٢٦٤، ٣٥٥.

وقرأ عليه في أول مجلس جزأين من حديث محمد بن إسحاق السَّرَّاج (٢٠)، وهو يرويهما عنه عن السَّرَّاج عاليًا.

: الفضل بن محمد بن عبد الله بن تافَهُ الأصبهاني ، أبو القاسم ( $^{(r)}$ ) .

سمع منه بأصبهان .

وروى عنه في « صفوة التصوف »: ق ١٥٧ / ب ، ١٦٣ / أ ، ١٩٥ / ب . ١٨٤ - القاسم بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله الأصبهاني ، الخيّاط ، أبو

معظمها مما يعرف اليوم بجبال ألبُرز . وآمُل عاصمتها . انظر : « الأنساب » ( ١ / ١٠ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: « المنتخب من السياق » (٤١٠ ) ، و « السير » (١٨ / ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تتمة الخبر في ملحق النصوص المنقولة عن « المنثور » .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإكمال» (١/ ٤٩٠)، و «توضيح المشتبه» (٩/ ٢١).

القاسم (١).

سمع منه بآمِد (۲).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۷ / أ ، ۱۲۲ / أ ، ۱۳۱ / أ ، ۱۳۱ / أ ، ۱۳۱ / أ ، ۱۵۰ / أ ، ۱۵۰ / أ ، ۱۸۰ / ب ، « العلو والنزول » : ٤٠ ، ٥٨ ، « السماع » : ٤٠ ، ٥١ ، ٥٣ ، ٨٩ ، « الأنساب المتفقة » : ٩٨ .

وهو من كبار شيوخه ، كما قال الذهبي (٣) .

١٨٥ - القاسم بن عبد الرحمن بن محمد الخُلْقاني ، أبو سعد ( ت : (٤٨٣ ) (٤٠) .

سمع منه بنيسابور.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۳۱ / أ ، ۱٤٣ / ب .

۱۸٦ - القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود الثقفي ، الأصبهاني ، أبو عبدالله (ت: ٤٨٩) (٥) .

١٨٧ - قاسم بن محمد الخُوْزي (١) ، أبو الفراس.

<sup>(</sup>١) انظر سياق نسبه في « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (٣/ ١٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) أعظم مدن ديار بكر ، غربي دجلة ، شمال ماردين ، ضمن حدود تركيا اليوم . انظر : « معجم البلدان » ( ١٤٠ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : « المنتخب من السياق » (٤٢١ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٥٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: «السير» (١٩/ ٨،١٠).

<sup>(</sup>٦) لعله نسبة إلى شِعْب الخوز بمكة . انظر : « الأنساب المتفقة » ( ٥١ ) ، و « أخبار مكة »

سمع منه بمكة.

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٤٨ .

۱۸۸ - كامل بن إبراهيم بن أحمد الخَنْدَقي ، الجُرجاني ، الفقيه ، أبو تميم (ت: بعد ٤٧٠) (١).

سمع منه بجُرجان .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۹۸ / أ .

۱۸۹ – المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبد الله ، البغدادي ، ابن الطُّيوري ، أبو الحسين (ت:  $0 \cdot 0 \cdot 1$ ).

روى عنه في « التسمية » : ٤٨ .

١٩٠ - محمد بن إبراهيم بن علي بن أحمد العِجْلي ، الكَرَجي ، القَرْويني ، أبو بكر (٣) .

سمع منه بقَزُوين (١).

للفاكهي (٤/ ٢٠، ٧٦، ٧٦، ١٣٣، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١)، و « معجم البلدان » (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>۱) انظر : « الأنساب » ( ٥ / ١٩١ ) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » ( ٣ / ١٩٣ ) ، و « معجم البلدان » ( ٢ / ٣٩٢ ) . والخندقي نسبة إلى محلَّة بجُرجان .

<sup>(</sup>۲) انظر: « التقييد» (۲/ ۲۳۸)، و « السير» (۱۹/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: « التدوين » (١ / ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) مدينة مشهورة بإقليم الجبال ، على نحو مئة ميل شمال غربي طهران . انظر : « معجم البلدان » ( ٤ / ٣٤٢ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢٥٣ ) .

المذكِّر، أبو الماذي، الواعظ، المذكِّر، أبو - 191 - محمد بن أحمد بن أبي زكريا الرازي، الواعظ، المذكِّر، أبو جعفر  $^{(1)}$ .

سمع منه بالرَّي.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۷۰ / ب ، ۱۱۸ / أ ، ۱۳۷ / أ ، ۱۳۷ / أ ، السماع » : ٦٤ .

۱۹۲ – محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور البغدادي ، الدَّقَّاق ، المعروف بابن الخاضبة ، أبو بكر (ت: ٤٨٩) (٢) .

روى عنه في « المنثور » : ٦٢ .

۱۹۳ - محمد بن أحمد بن علي ، السَّمْسار ، الجُوباري ، الأصبهاني ، العَدْل ، أبو بكر (ت: ٤٧٥) (٣) .

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٠ /أ، ٢٦ /ب، ٢٨ /أ، ٣٣ / ب، ٣٥ /أ، ٣٥ /ب، وغيرها، ب ، ٣٥ /أ، ٨٩ /أ، ٢٥ /ب، وغيرها، « الأنساب المتفقة » : ٣٣، « الحجة » : ق ٩ /أ، ٣٢ / ب.

١٩٤ - محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه الأصبهاني ، الفقيه ، القاضي ،

<sup>(</sup>١) وكنِّي في موضعين من نسخة « صفوة التصوف » بأبي بكر .

<sup>(</sup>٢) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (٥) ، و « السير » (١٩ / ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: « الأنساب » (٣ / ٣٤٢ )، و « السير » (١٨ / ٤٨٤ )، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٨٠ ).

أبو منصور (ت: ٤٨٢) <sup>(۱)</sup>.

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲۱ / ب ، ۲۲ / أ ، ۳۲ / أ ، ۳۴ / ب ، ۳۲ / أ ، ۳۲ / أ ، ۳۲ / أ ، ۳۲ / أ ، ۷۰ / أ ، ۷۰ / أ ، ۷۰ / أ ، ۷۰ / ب ، ۹۷ / ب ، ۹۷ / ب . «الحجة » : ق ۲۲ / أ ، ۲۲ / ب ، ۲۰ / ب ، ۲۲ / ب .

۱۹۰ - محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق ، الأموي ، المُعاوي ، الأَبِيْوَرُدي ، أبو المظفر (ت: ۷۰۰) (").

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ١٤ ، ٢٠ ، ٤٠ ، ٥١ ، ٩٦ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٥١ ، « المنثور » : ٨٥ ، وقال : كان أوحد أهل زمانه في علوم عدَّة .

: محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن الأَبُهَري ، أبو بكر ( $^{(7)}$ ) .

۱۹۷ - محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن السَّاوي ، الكامَخِي ، أبو عبد الله (ت: ٤٩٥ تقريبًا) (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: « السير » (١٨ / ٤٩٣ ) ، و « اللسان » (٥/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: «المنتظم» (۹/ ۱۷٦)، و «السير» (۱۹/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) انظر : « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٤٩٧ ) ، و « السير » (١٨ / ٥٨١ ) . ونسبته إلى أبهر أصبهان ، لا زَنْجان . قاله الذهبي . وأظنه نقله عن « معجم البلدان » لابن طاهر .

 <sup>(</sup>٤) انظر: « التقييد » ( ١ / ٣٧ ) ، و « السير » ( ١٩ / ١٨٤ ) ، و « اللسان » ( ٥ / ٣٣ ) .
 والسَّاوي: نسبة إلى ساوة . والكامخي : نسبة إلى صنع الكامخ ، وهو شيءٌ يؤتدم به .
 انظر: « معجم البلدان » ( ٤ / ٤٣٢ ) .

سمع منه بسَاوَة (١).

وروی عنه في « صفوة التصوف » : ق ٦٠ / أ ، ١٠٥ /ب ، ١٢٢ / أ ، ١٨٥ /ب .

وتكلُّم في سماعه لمسند الشافعي (٢).

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٦ / أ ، ٤٠ / ب ، ٥٥ / أ ، ٥٥ / أ ، ١٥ / أ ، ١٣٨ / أ ، ١٤٦ / أ ، ١٤٦ / ب ، ١٦١ / ب ، وغيرها ، « الأنساب المتفقة » : ٦ ، ٩٩ .

١٩٩ - محمد بن أحمد بن محمد بن وَرْقاء الأصبهاني ، الصُّوفي ، أبو عثمان (ت: ٤٦٥) (١).

سمع منه ببيت المقدس.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤٤ / ب.

٠ ٠ ٠ - محمد بن أحمد بن محمد الأنماطي ، الطبري ، أبو جعفر .

<sup>(</sup>۱) مدينة بإقليم الجبال ، في منتصف الطريق بين الرَّي وهمذان . انظر : « معجم البلدان » (۳/ ۱۷۹) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » (۲٤٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «التقييد» (١/ ٣٨)، و هو في ملحق النصوص المنقولة عن «المنثور».

 <sup>(</sup>٣) انظر: « الأنساب » (٦/ ٣٩، ٣٩)، و « تكملة الإكمال » (٢/ ٦٨٩)، و « توضيح المشتبه » (٤/ ١٦٥، ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : « تاريخ دمشق » ( ٥١ / ١٤٥ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٢٢٥ ) .

سمع منه بمكة .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٦٣ / ب.

٢٠١ - محمد بن أحمد الجيرنجي ، الخطيب ، أبو زيد .

سمع منه بجِيْرَنْج (١).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٢٥ / ب ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٥٨٢ .

٢٠٢ - محمد بن أحمد الزَّرْقي ، أبو بكر .

سمع منه بزَرْق ( من قرىٰ مرو ) <sup>(۱)</sup> .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤٥ /أ.

\* محمد بن أحمد الكامخي = محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن

٢٠٣ - محمد بن أحمد الكرجي ، أبو عبد الله .

روي عنه في « المنثور » : ١٨ .

، التَّفليسي ، المقرئ ، أبو بكر (ت: ٤٨٣) (7) .

سمع منه بنيسابور .

<sup>(</sup>۱) بلدةٌ على ستة فراسخ من مَرُو ، بإقليم خراسان . انظر : « معجم البلدان » (۲/ ۱۹۹) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » (٤٤٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : « المنتخب من السياق » (٥٦ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٥٢٥ ) .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲ /ب ، ۱۳ /ب ، ٤٧ /ب ، ٨٦ /ب ، ٨٦ /ب . ٨٢ /ب . وغيرها ، « الحجة » : ق ١٦ / ب .

٢٠٥ – محمد بن حامد بن الحسن بن مكي الخيّام ، المذكّر ، الصّوفي ،
 أبو المحاسن (ت: ٤٨٩) (١) .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٩٤ / أ.

، المُلْقاباذي ، المُلْقاباذي ، النيسابوري ، المُلْقاباذي ، الفقيه ، أبو بكر (ت: 277) ( $^{(7)}$ .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤٢ / ب .

١٠٧ – محمد بن الحسن بن الحسين المَرْوَزِي ، المِهْرَبَنْدَقْشَابِي ، الفقيه ، أبو عبد الله (ت: ٤٧٤) (٣) .

سمع منه بمَرُو.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٨ / أ.

٢٠٨ - محمد بن الحسن بن محمد ، الهَمَذاني ، أبو جعفر (ت: ٥٣١) (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر : « المحمَّدون من الشعراء » للقفطي ( ۳۰۳ ) ، وهي ترجمةٌ عزيزة ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۱ / ۲۰۰۷ ) ضمن ترجمة ابنه عبد الكريم . ووقعت ترجمته مختصرةً محرَّفةً في « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٤ / ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: (المنتخب من السياق » (٥٩)، و « السير » (١٨ / ٣٩٠ ).

 <sup>(</sup>٣) ونسبته إلى قرية على ثلاثة فراسخ من مرو . انظر : « الأنساب » ( ١١ / ٣٣٥ ) ،
 و « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٤ / ١٢٦ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « السير » (٢٠ / ١٠١ ، ٢٠١ ) . وهو الذي ردَّ على الجويني في إثبات علو الله ،

٢٠٩ - محمد بن الحسن الصُّوفي الهروي.

روى عنه في « المنثور » : ٤١ .

٢١٠ - محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم القَرْويني ، المُقَوِّمي ، المؤدِّب ، أبو منصور (ت: ٤٨٧ أو بعدها) (١) .

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٠/ أ، ٢٢ / ب، ٧٤ / أ، ٨٤ / أ، ٨٥ / أ، ٨٠ أ، ٩٣ / ب، ١٩٩ / ب، « التسمية » : ٤٥ ، « السماع » : ٥٤ ، « الحجة » : ق ١٤ / أ.

وهو يروي عنه عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب عن أبي الحسن القطان عن ابن ماجه كتابه: « السنن » ، وقال: كان سماعه فيه صحيحًا لا خلاف فيه (٢) .

، الشَّبْل ، الشاعر ، البغدادي ، أبو علي (ت: 877 - 100) .

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٨٢ .

فقال : حيَّر ني الهَمَذاني ، وروى ابنُ طاهر وغيره هذه الحكاية عنه . انظر : « مجموع الفتاوى » ( ٤ / ٢١ ) ، و « الاستقامة » ( ١ / ١٦٧ ) ، و « بيان تلبيس الجهمية » ( ٢ / ٢٤٢ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٤٧٤ ) ، و « العلو » ( ٢٥٩ ) ، و « اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن القيم ( ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التدوين» (۱/ ۲۲۳)، و «التقييد» (۱/ ٤٩)، و «السير» (۱۸/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التقييد» (۱/ ۶۹،۲/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٨ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٤٣٠ ) .

٢١٢ - محمد بن الحسين بن محمد بن فَنْجُوْيه الثقفي ، الدِّينوري ، أبو بكر (ت: ٤٨٥) (١).

سمع منه بهَمَذان.

وروى عنه في ( صفوة التصوف ) : ق ۲۸ / أ.

٢١٣ - محمد بن الحسين بن محمد المزكّي ، الحَرَمي ، الإمام ، نزيل
 هراة ، أبو سعد (ت: ٤٩١) (٢) .

سمع منه بهراة (٣).

٢١٤ - محمد بن الحسين ، أبو جعفر .

سمع منه بفُورْ جَرْد (١).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٩٠ / أ .

\* محمد بن الحسين الأديب ، المؤدّب ، المعلّم = محمد بن الحسين بن أحمد

\* محمد بن الحسين المِهْرَبُنْدُقْشَايي = محمد بن الحسن بن الحسين

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٥٤٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: « الأنساب » (٤ / ١٦ ) ، و « السير » (١٩ / ٢٠٢ ) ، و « العقد الثمين » (٢ /
 ٧ ) . ونسبته إلى الحرم .

<sup>(</sup>٣) انظر: « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٤٢٤) ، و « معرفة القراء » (٢ / ٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) من مدن إقليم خراسان . وقد تنطق : فركرد . وكتبها ياقوت : فلجرد ، بفتح ثم سكون . والواو بعد الفاء تدلُّ على أن الفاء مضمومةٌ ، وقد تُشْبَع . انظر : « معجم البلدان » (٤ / ٢٧٢ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٣٩٧ ) .

۲۱٥ – محمد بن سعيد بن محمد بن فروخ زاد (۱) ، الفرخزادي (۲) ،
 النَّوْقاني ، الطُّوسي ، القاضي ، أبو سعيد (۳) .

سمع منه بطُوس (٤).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤٢ / ب ، ١٨١ / أ ، « الأنساب المتفقة » : ٩٥ .

٢١٦ - محمد بن سهل بن محمد بن أحمد الشَّاذْياخي ، السَّرَّاج ، العَدْل ، النيسابوري ، أبو نصر (ت: ٤٨٣) (٥٠).

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲۳ / أ ، ۲۳ / ب ، ٥٢ / ب ،

(١) كذا في « صفوة التصوف » ، و « الأنساب المتفقة » ، و « تاريخ الإسلام » . و في « معجم ابن عساكر » : فرخ زاذ الفرخزاذي .

<sup>(</sup>۲) هذه نسبةٌ غريبة ، لعلها إلى الجد ، وهو اسمٌ أعجمي . انظر : « معجم شيوخ ابن عساكر » ( ۸۵ ، ۲۵ ، ۸۸٤ ، ۱۱۳۵ ، ۱۳۸۹ ) ، وضبطتها المحققة في المواضع الخمسة على خمسة أنحاء مختلفة ! ، و « الأنساب » ( ۸ / ۲۰۰ ) ، و منتخب « التحبير » ( ۱ / ۲۰۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳۹ ) . وضبطها الدكتور بشار : الفَرُّخزادي . نسبة إلى : فَرُّوخ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «المنتخب من السياق» (٦٨)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) وذكر الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) أنه سمع منه بنَوْقان . وهي إحدى بلدتي طُوس ، وإليها نسبته ، وضبطها ياقوت بضم النون ، وفتحها السمعاني . انظر : « الأنساب » ( ١٢ / ١٦١ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ٣١١ ) . وأحسبُ الذهبيّ ينقل عن معجم البلدان الذي صنعه ابن طاهر .

<sup>(</sup>٥) انظر: «المنتخب من السياق» (٦٤)، و «السير» (١٨/ ٢٩٥).

۷۲ / ب ، ۷۷ / أ ، ۷۷ / ب ، ۷۷ / أ ، ۷۷ / أ ، ۹۲ / ب ، وغيرها ، « السماع » : ۷۲ ، ۳۸ ، ۷۲ .

٢١٧ - محمد بن طاهر الطُّورِيني ، أبو جعفر .

سمع منه بطُورِين (١).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٣٠ / أ ، ١٣٨ / أ ، ١٤٧ / ب .

٢١٨ - محمد بن عبد الله بن أحمد بن بَلْخ ، البَلْخي (٢) ، أبو عبد الله .
 سمع منه بأرَّ جان (٦) .

وروى عنه في « الأنساب المتفقة » : ١٩ .

٢١٩ - محمد بن عبد الله ، أبو عثمان (١) .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۸ / .

• ٢٢ - محمد بن عبد الله الخطيب (٥).

روى عنه في « الحجة » : ق ١٤ / أ.

٢٢١ - محمد بن عبد العزيز الـهَـرَوي ، الفارسي ، الفقيه ، أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) من قرئ الرَّي . انظر : « الأنساب » ( ٨ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى جدِّه ، لا إلى بلخ بخراسان . انظر : « الأنساب » (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) من مدن إقليم فارس الكبار ، بينها وبين شيراز ستون فرسخًا ، وأطلالها اليوم على بضعة أميال من شمال مدينة بهبهان الحالية . والراء مشدَّدة ، وخفَّفها بعضهم . انظر : « معجم البلدان » ( ١ / ١ ٤٢ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أستطع تعيينه ، وهو يروي عن عبد الملك بن الحسن الأزهري .

<sup>(</sup>٥) كذا وقع الاسم مختصرًا في النسخة ، وهي مختصرةٌ كما ذكرتُ مرارًا .

(ت: ۲۷۲) (۱).

سمع منه بهراة.

وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ١٠ / أ، ١٤ / ب، ٢٢ / ب، ٢٣ / الم وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ١٠ / أ، ١٤ / ب، ٢٢ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ١٦ / ب، وغيرها، «العلو والنزول»: ٢٧ ، ٨٨ ، «التسمية»: ٢٤ ، ٢٠ ، ١٥ . «الحجة»: ق ٥ / أ، ١٦ / ب، «أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان»: ٤٥٣ . وجرت له قصَّةٌ طريفةٌ معه أول قراءته عليه (١٠) .

۲۲۲ - محمد بن عبد الملك بن الحسن بن علي بن فَضْلُويه ، المظفّري ، السّرَخْسِي ، المروزي ، الفقيه ، المعروف برافُوكه ، أبو منصور (۳) .

سمع منه بسَرُخْس (٤).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٩٥ / أ ، ١٦٠ / ب ، « العلو والنزول » : ٤٣ .

۲۲۳ - محمد بن عبد الواحد البزَّار ، أبو طاهر (°).

<sup>(</sup>۱) انظر: « السير » (۱۸ / ۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: « السير » (١٨ / ٣٧٧).

 <sup>(</sup>۳) انظر : « معجم شيوخ ابن عساكر » ( ۱۱۳ ، ۲۲۲ ، ۱۰۹۰ ) ، و « الأنساب » ( ۷ / ۲۰۰ ) ، و « التدوين » ( ۳ / ۲۰۰ ) ، و منتخب « التحبير » ( ۱ / ۲۸۷ ، ۲۲۰ ، ۲ / ۸۰ ) ، و « التدوين » ( ۳ / ۳۱۲ ) .

 <sup>(</sup>٤) بتحريك الراء ، أو إسكانها . وهي مدينةٌ قديمةٌ من نواحي خراسان ، في وسط الطريق بين نيسابور ومرو . انظر : « معجم البلدان » ( ٣ / ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : « نزهة الحفاظ » لأبي موسى المديني ( ٣٧ ) ، و « السير » ( ٦ / ٢٨٣ ، ١٧ / ٢٦٤ ) . وفي مطبوعة « نزهة الحفاظ » : محمد بن عبد الوهاب البزاز . والمثبت من

سمع منه بالرَّي.

٢٢٤ - محمد بن عبيد الله بن محمد ، النيسابوري ، الصَّرَّام ، الزاهد ، المقرئ ، أبو الفضل (ت: ٤٧٩) (١).

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤ / أ ، ١٦ / ب ، ٢٤ / ب ، ٢٥ / ب ، ٢٥ / ب ، ٢٥ / ب ، وغيرها ، ٢٥ / ب ، وغيرها ، ٣٥ / ب ، وغيرها ، « الأنساب المتفقة » : ١٠٥ .

وهو يروي عنه عن أبي عبد الله الحاكم ، وغيره .

٢٢٥ – محمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن سهل ، السَّهْلَكي ،
 البِسْطامي ، أبو الفضل (ت: ٤٧٦) (٢) .

سمع منه ببِسطام (۲).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٨٥ / ب ، « الأنساب المتفقة » : ١٦٠ .

مطبوعة " السير " ، والذهبي يروي الخبر من طريق أبي موسى المديني .

<sup>(</sup>۱) انظر : « المنتخب من السياق » ( ۵۷ ) ، و « تكملة الإكمال » ( ۳ / ۵۷۲ ) ، و « السير » ( ۱۸ / ۶۸۳ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۶۶۷ ) . و في مطبوعة « المنتخب » أن وفاته في شعبان سنة تسع وتسعين وأربع مئة .

 <sup>(</sup>۲) انظر : « المنتخب من السياق » ( ۲۸ ) ، و « الأنساب » ( ۲ / ۲۱۶ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) بلدةٌ كبيرةٌ بقُومِس ، على جادَّة الطريق إلى نيسابور . وتلفظ اليوم بضمَّ الباء . انظر : «معجم البلدان» ( ١ / ٤٠١) ، و « بلدان الخلافة الشرقية» ( ٤٠٥) .

۲۲۲ – محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق ، البغدادي ، أبو الغنائم (ت: ٤٨٣) (١) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٤ / ب ، ٥٦ / أ ، ١٤١ / ب .

٢٢٧ - محمد بن علي بن الحسن ، المَيَانَجِي ، الهَمَذاني ، القاضي ، أبو بكر (٢) .

سمع منه بهَمَذان.

وروى عنه في « الأنساب المتفقة » : ١٥٦ ، « المنثور » : ٥١ .

محمد بن علي بن الحسين بن سِكِّينة الأنماطي ، البغدادي ، أبو عبد الله (ت:  $(5.7)^{(7)}$  .

سمع منه ببغداد (١).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٧ / ب ، ٢٠٣ / أ .

٢٢٩ - محمد بن علي بن الفضل الكازْرُوني ، أبو عبد الله .

سمع منه بكازْرُون (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «السير» (١٨/ ٥٨٩)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٦١٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر : « الأنساب » ( ۱۱ / ۵۰۰ ، ۷۰۰ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ۲٤٠ ) ،
 و « طبقات الشافعية » لابن الصلاح ( ۱ / ۲۳۰ ) ، و للسبكي ( ٦ / ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإكمال» (٤/ ٣٢٠)، و «السير» (١٨/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) في رحلته الأولى إليها ، فإنه دخل بغداد في رحلته الثانية سنة ٤٧١ .

<sup>(</sup>٥) من مدن إقليم فارس ، غربي شيراز . انظر : « الأنساب » ( ١٠ / ٣١٨ ) ، و « معجم

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٢٩ / ب .

محمد بن علي بن محمد بن جعفر الرُّسْتُمي ، البغدادي ، أبو سعد (ت:  $2 \times 10^{(1)}$ ).

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٩ / ب ، ٩٧ / ب ، « الأنساب المتفقة » : ٧٤ .

٢٣١ - محمد بن علي بن محمد بن جُوْلَهُ الأَبْهَري ، الأصبهاني ، أبو بكر (ت: ٤٧٤ تقريبًا) (٢).

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٠٠ / ب ، ١١٠ / أ .

محمد بن علي بن محمد بن عمير العُمَيْري ، الهروي ، الإمام ، أبو عبد الله (ت: 8.4) (٣) .

سمع منه بهراة.

وروى عنه في « صفوة التصوف »: ق ١ / س.

البلدان » (٤/ ٤٣٠)، و « بلدان الخلافة الشرقية » (٣٠٢).

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام » (١٠ / ١١٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تكملة الإكمال» (۲/ ۸٦)، و «توضيح المشتبه» (۳/ ٤٧١)، و «تاريخ الإسلام» (۱۰/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: « الأنساب » ( ٩ / ٦١ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٦٩ ) . ووقع اسمه في نسخة « صفوة التصوف » : محمد بن على بن الحسين العميري . وقد نصَّ الذهبي على رواية ابن طاهر عنه .

۲۳۳ - محمد بن علي بن ميمون بن محمد النَّرْسي ، المقرئ ، أبو الغنائم (ت: ٥١٠) (١٠).

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٣٧ ، ٩٠ .

٢٣٤ - محمد بن علي الأصبهاني ، أبو سعد (٢) .

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف »: ق ٧٦ / أ ، « السماع »: ٧٣ .

\* محمد بن علي السِّمْسار ، أبو بكر = محمد بن أحمد بن علي

٢٣٥ - محمد بن أبي نصر فُتُوح بن عبد الله بن فُتُوح بن حُمَيْد بن يَصِل ،
 الأزدي ، الحُمَيْدي ، الأندلسي ، أبو عبد الله (ت: ٤٨٨) (٣) .

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٤ / ب ، « مذاهب الأثمة » : ١٠٠٠ .

٢٣٦ - محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز العُكْبري ،
 أبو منصور (ت: ٤٧٢) (٤).

سمع منه ببغداد.

روى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤٨ / ب ، « الحجة » : ق ١٠ / أ.

 <sup>(</sup>۱) انظر: « المستفاد من ذیل تاریخ بغداد » (۲۹) ، و « تاریخ دمشق » (۵۶ / ۳۹۰) ،
 و « التقیید » (۱/ ۹۱) ، و « السیر » (۱۹ / ۲۷۶) .

<sup>(</sup>٢) كنيته في مطبوعة «السماع»: أبو سعيد. وفي نسخة كوبريللي: ق ٢٥ / ب، و «صفوة التصوف»: أبو سعد. وهو يروي عن أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الحافظ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (٣٤)، و «السير» (١٩ / ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: « تاريخ بغداد » (٣/ ٣٣٩) ، و « السير » (١٨ / ٣٩٢).

۱۳۷ – محمد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب ، الزَّينبي ، البغدادي ، أبو نصر ( $\mathbf{r}$ :  $\mathbf{r}$ ) (۱) .

سمع منه ببغداد في رحلته الثانية إلى الشام.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۸ / أ ، ۵۸ / أ ، ٦٧ / أ ، ١٢٧ / ب ، ١٢٧ / أ ، ١٦٩ / أ . ٢٣ / أ .

٢٣٨ - محمد بن محمد بن علي الأصفهاني ، أبو منصور .

سمع منه بأصفهان.

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٤١ .

۱۳۹ - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن منصور ، البصري ، المقرئ ، المعروف بابن الغَرَّاء ، أبو الغنائم ( $\tau$ : ٤٦٢) (، .

سمع منه ببيت المقدس.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۰۸ / ب.

٠٤٠ - محمد بن ناصر بن محمد السَّلامي ، أبو الفضل (ت: ٥٥٠) (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ بغداد » ( ٣/ ٢٣٨ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٣٤٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: ( الإكمال » ( ۷ / ٤٥ ) ، و ( الأنساب » ( ۹ / ۱۳۱ ) ، و ( تاريخ دمشق » ( ٥٠ / ١٩٦ ) ، و ( السير » ( ١٠ / ۲۳٪ ) ، و ( تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٢٩٢ ) ، و ( تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ١٠٥٧ ) ، و في مطبوعة ( تبصير المنتبه » ( ٣ / ١٠٥٧ ) أنه توفي سنة ٤٧٢ ، وهو خطأ . والغرَّاء نسبة إلى الغَرَاء وعمله .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السير» (٢٠/ ٢٦٦).

روى عنه ابن طاهر ، وهو من شيوخه ، وقد تفرَّد بإجازاتٍ عالية .

٢٤١ - محمود بن عمر (١) بن إبراهيم بن أحمد ، الطُّهراني ، أبو نصر .

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٠٠٠ ، وقال : حدَّثنا عن أبي بكر بن مردويه الحافظ وغيره .

۲٤۲ – محمود بن القاسم بن محمد بن محمد الأزدي ، المهلِّبي ، الهروي ، القاضى ، أبو عامر  $( : 2 \times )^{(1)}$  .

سمع منه بهراة .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٣٨ / أ ، « أطراف الغراثب والأفراد » : ق ٨ / أ ، « التسمية » : ٣٨ ، « الأنساب المتفقة » : ٤٠ .

 $^{787}$  – مسعود بن ناصر بن عبد الله بن أحمد ، السِّجْزي ، الحافظ ، أبو سعيد ( ت :  $^{(7)}$  .

سمع منه بنيسابور.

وروى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٥٠ ، « الحجة » : ق ٣ / ب .

وهو يروي عنه عن الكازروني عن الكلاباذي كتابه في رجال البخاري (١).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة من « الأنساب المتفقة » ، وأخرى من « الأنساب » للسمعاني ( ٨ / ٢٧٣ ) : عمران .

 <sup>(</sup>۲) انظر: « المنتخب من السياق » ( ٤٤٨ ) ، و « التقييد » ( ۲ / ۲٤٣ ) ، و « السير »
 (۲) ( ۲۲ / ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التقييد» (٢/ ٢٤٦)، و «السير» (١٨/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاریخ دمشق» (۸/ ۲۸٤، ۳۳۱، ۳۲۹، ۳۱۹، ۸۲ / ۹، ۳٤٦، ۳۲۹، ۳۲۹، ۱).

٢٤٤ - المطهَّر بن بَحِير بن محمد بن أحمد البَحِيري ، المُلْقاباذي ، العَدْل ، أبو القاسم (١) .

سمع منه بمُلْقاباذ (٢).

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۶ /ب ، ۲۲ /ب ، ۳۱ /ب ، ۳۲ /ب ، ۳۲ / ب ، ۳۲ / ب ، ۳۲ / ب ، ۳۳ / ب ، ۳۳ / أ ، ۵۵ / ب ، ۲۵ / أ .

وهو يروي عنه عن أبي عبد الله الحاكم.

٢٤٥ – المطهّر بن علي بن محمد العلوي ، المرتضى ، ذو الكفايتين ، أبو الحسن (٣) .

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٥٠ ، « الأنساب المتفقة » : ٨٥ .

٢٤٦ - المطهّر بن محمد بن جعفر ، البيّع ، المَيْداني ، المفيد ، أبو الفتح (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر: « المنتخب من السياق » (٥٣ ) ، و « تكملة الإكمال » (١ / ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) وهي محلةٌ كبيرةٌ جنوب نيسابور . وتُشْبَع الضمة ، فيقال : مولقاباذ . انظر : « الأنساب » ( ١١ / ٧٢٥ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: « المنتخب من السياق » (٤٥٤) ، و « دمية القصر » (١/ ٤٨٤) ، و « الشجرة المباركة » للرازي (١٣٢) ، و « الفخري في أنساب الطالبيين » للأوزرقاني (٣٤) ، و « لباب الأنساب والألقاب والأعقاب » لأبي الحسن البيهقي (٦١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأنساب» (١١/ ٥٦٣)، و منتخب «التحبير» (١/ ١٧٠).

وفي « التسمية » ، و « الأنساب المتفقة » : المطهر بن أحمد . وذكر ابنُ طاهر أنه منسوبٌ إلى ميدان ، محلة بأصبهان ؛ فتعقّبه تلميذه أبو موسى المديني في ذيله على

سمع منه بأصبهان .

وروى عنه في «صفوة التصوف»: ق ۲۸ /ب، ۳۸ / أ، ٤٤ / أ، ٤٤ / ب، ٢٨ / ب، ٢٨ / أ، ٤٤ / ب، ٢٨ / ب. ٢

٢٤٧ - المظفَّر بن حمزة بن محمد ، البيِّع ، الفقيه ، التاجر ، الجُرجاني ، أبو الفتح (١) .

سمع منه بجُرجان .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۹ / أ ، ۲۵ / أ ، ۳۵ / ب ، ۲٦ / أ ، ۷۲ / ب ، ۲۲ / أ ، وغيرها ، « المنثور » : ۱۰ .

٢٤٨ - مكي بن بُنْجِير بن منصور الهَمَذاني ، الحافظ ، أبو القاسم (٢) .

٢٤٩ - مكي بن عبد السلام بن الحسين ، الرُّمَيْلي ، المَقْدسي ، أبو القاسم
 (ت: ٤٩٢) (٣) .

روى عنه في « المنثور » : ٥٢ ، ٦٤ .

<sup>«</sup> الأنساب المتفقة » ( ٢١٩ ) بقوله : لا أعلم أحدًا نسبه هذا النسب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (٤٤ / ٣٣٦، ٤٧ / ٤٠٨ )، و «الأربعین البلدانیة» له (۱۱۲)، و منتخب «التحبیر» (۱/ ٤٨١ ، ۲/ ٣٦، ٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ المجدد لمدينة السلام » (٣ / ٣٠١). وذكره ابن نقطة في « تكملة الإكمال » (٥ / ٤٦٣) مع أبيه ، ثم قال: « حكىٰ عنهما محمد بن طاهر المقدسي في كتاب المنثور ». وتقدم أبوه في حرفه . وتحرَّف في مطبوعة «التاريخ »: « مكي » إلى « علي » ، و « بنجير » إلى « بجير » .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأنساب» (٦/ ١٦٦)، و «السير» (١٩ / ١٧٨).

٢٥٠ - مكي بن محمد بن مكي بن حرب ، الحربي ، الأبهَري ، خطيب الجامع العتيق بأبهر ، أبو بكر .

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ٤١ ، وقال : تركته حيًّا في شعبان سنة (١٠) .

۱ ۲۰۱ – مكي بن منصور بن محمد بن عَلَّان الكَرَجي ، السَّلَّار ، أبو الحسن (ت: ٤٩١) (١) .

سمع منه بالكَرَج (٢) ، والرّي .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۲ / ب ، ٦٠ / ب ، ١٠١ / أ ، ١٢٢ / أ .

٢٥٢ – منصور بن أحمد بن الفضل بن نصر بن عصام الإشفِزاري ، أبو القاسم ( ت : ٥٠٢ ) ( $^{(1)}$  .

روى عنه في « المنثور » : ٢٥ .

٢٥٣ - موسى بن عمران بن محمد بن إسحاق بن يزيد الأنصاري ،

وانظر: «الأنساب» (٤/ ١٠٢).

 <sup>(</sup>۲) وانظر: « التقييد » (۲/ ۲۰۲) ، و « السير » (۱۹ / ۷۱) . و « سَلَّار » فارسيةٌ تعني : الرئيس المقدَّم . انظر: « التاج » (۱۲ / ۷۰) .

<sup>(</sup>٣) مدينة بين هَمَذان وأصبهان ، بإقليم الجبال . انظر : « معجم البلدان » ( ٤ / ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: « الأنساب » (١ / ٢٣٩) ، و « معجم البلدان » (١ / ١٧٨) ، و « المنتظم » ( ٨ / ٧٤٧ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٤٠ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٧ / ٣٠٣ ) . وضبطُ النسبة عن السمعاني ، وقيَّدها ياقوت بفتح الهمزة ، والفاء تضمُّ وتكسر .

النيسابوري ، الصُّوفي ، أبو المظفَّر (ت: ٤٨٦) (١).

سمع منه بنيسابور.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۸ /ب ، ۲۷ /ب ، ۳۳ /أ، ٤٧ /ب ، ۳۳ /أ، ٤٧ /ب ، ۲۷ /أ، وغيرها ، « الحجة » : ق ١٩ / ب ، « أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان » : ٤٨٩ .

وهو يروي عنه عن أبي عبد الله الحاكم ، وغيره .

٢٥٤ - ناصر بن إسماعيل بن عامر بن محمد بن أحمد بن الحكم الحكم البوعلي، أبو علي، قاضي نَوْقان طُوس.

ذكره في « الأنساب المتفقة » : ٤٤ ، وقال : حدَّثنا عن أبي حفص بن مسرور وغيره (٢) .

۲۵۵ - نجیب بن میمون بن علي الواسطي ، الهروي ، أبو سهل ( ت : (۳) .

سمع منه بهراة .

وروی عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲۳ / أ ، ۷۷ / ب ، ۱۱۰ / أ ، ۱۲۲ / ب ، ۱۲۰ / أ .

٢٥٦ - نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود ، النَّابلُسي ، المقدسي ،

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتخب من السياق» (٤٥٥)، و «السير» (١٨/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) وانظر: «الأنساب» (٤/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المنتخب من السياق» (٤٧٠)، و «تكملة الإكمال» (٣/ ٣٣٥)، و «السير»
 (٣) .

شيخ الشام ، أبو الفتح (ت: ٤٩٠) (١) .

سمع منه ببيت المقدس.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٧ / أ ، وذكره في « المنثور » : ٦٨ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٦ .

وهو أول شيخ سمع منه الحديث سنة ٢٠٥، وكان ابن اثنتي عشرة سنة . ٢٥٧ - نصر بن أحمد بن عبدالله بن البَطِر البغدادي ، البزَّاز ، أبو الخطاب (ت: ٤٩٤) (٢).

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۱۷ / ب ، ۱۸۰ / ب .

۲۰۸ – نصر الله بن أحمد بن عثمان الخُشْنَامي ، النيسابوري ، أبو علي (ت:  $(5.00)^{(7)}$ .

سمع منه بنيسابور.

وروی عنه فی « صفوة التصوف » : ق ٦٠ / أ، ١٢٢ / أ، ١٨٥ / ب.

٢٥٩ - هبة الله بن أحمد المقرئ ، أبو القاسم .

سمع منه بالموصل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ۱۳۲)، و «طبقات الشافعية» (٥/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب» (٩/ ١٣٣)، و «السير» (١٩/ ٢٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر : « المنتخب من السياق » ( ٤٦٨ ) ، و « الأنساب » ( ٥ / ١٣١ ) ، و « السير »
 (٣) انظر : « المنتخب من السياق » ( ٤٦٨ ) ، و « الأنساب » ( ٥ / ١٣١ ) ، و نسبته إلى بعض أجداده .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۸۰ / ب .

، ٢٦٠ - هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد ، الشّيرازي ، الأنماطي ، أبو القاسم (ت: ٤٨٦) (١) .

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٨٧ ، « المنثور » : ٥٣ ، وحكى قصَّةً تدلُّ على نبله ومعرفته ، ثم قال : لقد كان من هذا الشَّأن بمكان .

٢٦١ - هبة الله بن أبي الصَّهباء محمد بن حيدر بن محمد القرشي ، النيسابوري ، أبو السنابل (ت: ٤٨٢) (٢).

سمع منه بنيسابور .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٤٥ /أ ، ٧٧ /أ ، ١٩٦ /أ ، السماع » : ٥٣ .

٢٦٢ - هيَّاج بن عُبَيْد بن حسن الحِطِّيني ، الشَّامي ، شيخ الحرم ، أبو محمد (ت: ٤٧٢) (٣).

لقيه بمكة ، وسمع منه بها وبالمدينة .

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٥٧ / أ ، وذكره في « الأنساب المتفقة » : ٤٥ ، ٤٦ ، وأثنى عليه ، وذكر جملةً من

<sup>(</sup>١) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٢٤٧ ) ، و « المنتخب من السياق » ( ٤٧٧ ) ، و « السير » ( ١٩ / ١٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : « التقیید » ( ۲ / ۲۸۹ ) ، و « المنتخب من السیاق » ( ۲۷۱ ) ، و « السیر »
 (۲) ۱۸ / ۹۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السير» (١٨/ ٣٩٣)، و «طبقات الشافعية» (٥/ ٣٥٥).

أخباره ، وعنه نقل كلُّ من ترجم له .

٢٦٣ - واضح بن محمد بن واضح المديني ، الأصبهاني ، أبو طاهر (ت:
 (١٠) .

سمع منه بأصبهان.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ٢٤ / ب.

٢٦٤ - واقد بن الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القَرْويني، الخطيب، أبو زيد (ت: ٤٨٦) (٢).

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « مذاهب الأئمة » : ١٠٢ ، « الأنساب المتفقة » : ١٤٦ .

وتكلَّم في سماعه لسنن ابن ماجه (۳) ، وروى عنه عن أبيه الخليل كتابه : « تاريخ قَزْوين » .

الحسن بن محمد بن جعفر بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، المرشد بالله ، العلوي ، الشَّجري ، الزَّيدي ، أبو الحسين (ت: ٤٧٩) (1).

<sup>(</sup>١) انظر: منتخب (التحبير» (٢/ ١٢٣)، و (تاريخ الإسلام» (١٠/ ٥٨٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التدوین» (۶/ ۲۰۲)، و «التقیید» (۲/ ۲۸۲)، و « لسان المیزان» (۲/ ۲۸۲).
 ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: ملحق النصوص المنقولة عن « المنثور » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « إرشاد الأريب » ( ١٧٣١ ) ، و « المنتظم » ( ٩ / ٣٥ ) ، و « تاريخ الإسلام »

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٤٨ ، « الأنساب المتفقة » : ٨٨ ، ٥٨ ، « أطراف الغرائب والأفراد » : ق ٣ / أ ، ٤ / ب ، ٨ / أ ، ٨ / ب ، ٩ / أ ، ٩ / ب ، « المنثور » : ١٢ ، « الحجة » : ق ٢٢ / ب .

۲٦٦ - يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده ، العَبْدي ، الأصبهاني ، الحافظ ، أبو زكريا (ت: ٥١١) (١) .

روى عنه في « مذاهب الأئمة » : ١٠٥ .

٢٦٧ - يحيى بن ميمون.

روى عنه إجازةً في « الحجة » : ق ٢٠ / أ.

 $^{(7)}$  - يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد المِهْرواني ، أبو القاسم (ت:  $^{(7)}$ ) .

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۱۸۰ / ب .

## الكئي

\* أبو أحمد اليَمَنى المقرئ = عبد الوهاب بن محمد بن الحسن

<sup>(</sup> ١٠ / ٤٥١ ) ، وستأتى ترجمته موسَّعةً في التعليق على « المنثور » .

<sup>(</sup>١) انظر: منتخب « التحبير » ( ٢ / ٣٧٨ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٣٩٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الأنساب» (۱۱/ ۵۳۷)، و «السير» (۱۹/ ۳۹٥). ونسبته إلى: مِهْروان،
 ناحيةٌ مشتملة على قرى بهمذان.

- \* أبو إسحاق الأصبهاني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
  - أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف
     ٢٦٩ أبو إسحاق المقدسي (١) .
  - \* أبو إسحاق القفَّال = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
    - \* أبو بكر الأديب = أحمد بن على بن عبد الله
    - \* أبو بكر الأصبهاني = محمد بن أحمد بن علي
  - أبو بكر التفليسي = محمد بن إسماعيل بن محمد
  - \* أبو بكر الخطيب = إسماعيل بن علي بن أحمد (١)

وما هذا مِنْ وهم الجورقاني ببعيد ، فقد كان قليل الخبرة بأحوال المتأخرين ، كما يقول الحافظ ابن حجر في « اللسان » ( ٢ / ٢٧٠ ) .

ووجه بُغْد ذلك :

۱ – أن ابن طاهر ولد سنة ٤٤٨ ، وابتدأ سماع الحديث سنة ٤٦٠ من الشيخ نصر المقدسي ، وهو أول شيخ سمع منه ، ولم يرحل إلى بغداد إلا سنة ٤٦٧ ، كما أخبر عن نفسه ، انظر : « المنثور » : « ٥ ، ٦٨ ، والخطيب توفي سنة ٤٦٣ .

<sup>(</sup>١) روىٰ عنه حكايةً جرت ببيت المقدس لأبي محمد السمرقندي مع ابن ورقاء . انظر : « المنتظم » ( ٩ / ٢٣٩ ) . ولم أستطع تعيينه .

<sup>(</sup>۲) انفرد أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني (ت: ٥٤٣) ، فيما وجدت ، فروى عن ابن طاهر عن أبي بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت في كتابه : « الأباطيل والمناكير » ( ١٥٦ ، ١٥١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٤٥١ ، ٥٤٥ ، ٢٧٢ ، ١٥١ ) . ولا أحسبُ ذلك يصح ، وكأنه رأى ابن طاهر يقول في بعض تصانيفه : « أخبرنا أبو بكر الخطيب » ، و أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي » ، فظنهما أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، وقدّر أن تكون له إجازةٌ منه ، فصار يروى عنه عن الخطيب بالإجازة على الإجازة .

- أبو بكر السِّمْسار = محمد بن أحمد بن علي
   أبو بكر الشيرازي = أحمد بن علي بن عبد الله
- $^{(1)}$  . الأديب  $^{(1)}$  . الخالدي ، الأديب  $^{(1)}$  .

روى عنه في « الأنساب المتفقة » : ٩٧ .

فإن قيل : فقد دخل الخطيبُ بيت المقدس بعد خروجه من دمشق إلى صور سنة وي دور الله عنه على ابن طاهر لقيه فاستجازه أو استجيز له .

قلت : أما لقيُّه فبعيد ؛ لما تقدم ، ثم هو يحكي ما وقع للخطيب في مجلس تحديثه ببيت المقدس عن أصحابه . انظر : « المنثور » : ٥٦ .

وأما أن يكون قد استجيز له ، فمحتمل ، لكن يُبْعِدُه :

۲- أن ابن طاهر يروي كتب الخطيب ، و (التاريخ » خاصة ، عن أبي شجاع غالب الذهلي عنه ، انظر : (السماع » : ٤٧ ، ٥٥ ، ٩٢ ، ٩٢ ، « الأنساب المتفقة » : ٥٦ ، الذهلي عنه ، انظر : (السماع » : ٤٧ ، ٥٠ ، ويروي عن غيره عن الخطيب كذلك ، فلو كانت له إجازة عنه فلم ينزل درجة ليروي بالإجازة عمن روى عن الخطيب ؟!

ولو صحَّت له الإجازة منه فلم لم يطرِّز كتبه ( ما وصلنا منها ) بمروياته ، وهي في تصانيفَ مهذَّبة مرتَّبة ؟!

ومهما كان في نفس ابن طاهر من موجدةٍ على الخطيب ، كما يلوح من تتبعه وروايته لما فيه غضٌ من قدره ، فلن يجعله ذلك يروي عنه بواسطة ، ويترك العلو ، وهو من قال : إن طلبه « مِنْ علوِّ همَّة المحدِّث ، ونُبُل قدره ، وجزالة رأيه » في جزئه الذي أفرده للاستدلال له وشرح أقسامه .

٣- أما أبو بكر الخطيب الذي يروي عنه في كتبه ، فهو إسماعيل بن علي بن أحمد الإسفراييني ، النيسابوري ، أبو بكر الخطيب ، لقيه بالرَّي ، وهو يذكره بكنيته حينًا وباسمه حينًا . وأما أبو بكر أحمد بن علي ، فهو الأديب الشيرازي ، روى عنه تصانيف شيخه الحاكم وغيره .

(١) لم أستطع تعيينه .

۲۷۱ - أبو ثابت المذكّر (۱).

روى عنه في « صفوة التصوف »: ق ٧ / أ ، ١٦٥ / أ .

- \* أبو الحسن الخِلَعي = على بن الحسن بن الحسين
- \* أبو الحسن القيرواني الأديب = على بن فضَّال المجاشعي
  - \* أبو الحسين الكيّالي = أحمد بن عبد الرحمن بن محمد
- \* أبو الخير ، إمام جامع أصبهان = محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله
  - \* أبو سعد البزار = أحمد بن الحسن
  - \* أبو سعد الحَجَرى = عبد الرحمن بن الحسن
  - \* أبو سعد الحرّمي = محمد بن الحسين بن محمد المزكّي
    - \* أبو سعد الرُّسْتُمي = محمد بن علي بن محمد بن جعفر
  - \* أبو سعيد بن فروخ زاد = محمد بن سعيد بن محمد بن فروخ زاد
    - ٢٧٢ أبو سعيد العصار.

سمع منه بالرّي.

وذكره في « الأنساب المتفقة » : ١٠ .

- \* أبو السنابل = هبة الله بن أبي الصهباء
- \* أبو سهل الواسطى = نجيب بن ميمون
- ٢٧٣ أبو شجاع بن منصور الهَمَذاني .

<sup>(</sup>١) لعله: بنجير بن منصور الصوفي الهَمَذاني ، المتقدم .

سمع منه بهَمَذان .

وروى عنه في « السماع » : ٦٥ .

٢٧٤ - أبو شريف الطُّوسي .

. سمع منه بطُوس .

وروى عنه في « العلو والنزول » : ٤٦ .

\* أبو طاهر الأصبهاني = أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السِّلَفي

٧٧٥ - أبو العباس بن أبي عبد الرحمن ، المؤذن ، النيسابوري .

روى عنه في « التسمية » : ٥٣ ، « الأنساب المتفقة » : ٢٧ ، وقال : سألناه عن اسمه ، فقال : أنا أبو العباس ! فسمَّاه أصحاب الحديث : ربيعة .

\* أبو عبد الله بن أبي نصر المغربي = محمد بن أبي نصر الحُمَيدي

\* أبو عبد الله الأنصاري (١).

روى عنه في « الحجة » : ق ٢٢ / ب .

\* أبو عبد الله الفارسي = محمد بن عبد العزيز

٢٧٦ - أبو عبد الله ، القاضي .

روى عنه في « المنثور » : ٦٩ .

أبو عبد الله الهروي = محمد بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) كذا وقع في النسخة ، وقد تكررت الشَّكاة منها ، وأخشى أن يكون : شيخ الإسلام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري .

٢٧٧ - أبو عبد الرحمن بن منده.

روى عنه في « الحجة » : ق ٨ / أ .

\* أبو عبد الوهاب ، الإمام (١).

روى عنه في « الحجة » : ق ١٣ / ب.

- \* أبو على الدقاق الأصبهاني = الحسن بن أحمد بن الحسن
  - \* أبو على الشافعي = الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن
    - \* أبو عمرو المَحْمِى = عثمان بن محمد بن عبيد الله
- \* أبو الغنائم البصري = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد
  - \* أبو الفتح البيِّع = المطهر بن أحمد بن جعفر
  - \* أبو الفتح الحداد = أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد
    - \* أبو الفتح المزكّى = المطهر بن أحمد بن جعفر (٢)
      - \* أبو الفضل بن تافه الأصبهاني .

« صفوة التصوف » : ق ١٩٥ / ب . ( كذا وقع في النسخة ، وهو خطأ ، والصواب : الفضل بن تافه ، وقد تقدّم ) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة ، ولعله : أبو عمرو عبد الوهاب ... . ولم أعرف الذي قبله ، ولعله هو .

<sup>(</sup>٢) ويحتمل أن يكون : عبد الواحد بن إسماعيل بن عثمان ، فكلاهما يكنى بأبي الفتح ويروي عن أبي الحسن بن ميله ، وإن كان المطهر أشبههما بهذا الموضع ؛ لأني لم أر ابن طاهر كنى عبد الواحد بأبي الفتح ، بينما لا يكاد يذكر الثاني إلا بها ، وهو أكثر رواية عن ابن ميله من صاحبه .

- \* أبو الفضل السَّهْلكي = محمد بن علي بن أحمد بن الحسين
  - \* أبو الفضل الصَّرَّام = محمد بن عبيد الله بن محمد
  - \* أبو الفضل المقرئ = محمد بن عبيد الله بن محمد
    - \* أبو القاسم بن عبد الرحمن الخُلْقاني .

« صفوة التصوف » : ق ٣٧ / ب . (كذا في النسخة ، وهو خطأ بين ، وإنما هو :
 القاسم بن عبد الرحمن ، وقد تقدَّم في حرفه ، وكنيته : أبو سعد ) .

٢٧٨ - أبو القاسم الأصبهاني (١).

سمع منه بالرّي.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ۲۷ / أ ، عن أحمد بن محمد بن فاذشاه .

- \* أبو القاسم الأزّجي = عبد الله بن الحسن الأزّجي
  - \* أبو القاسم الإسماعيلي = إسماعيل بن مَسْعَدة
- \* أبو القاسم البُسْري = علي بن أحمد بن محمد بن علي
- \* أبو القاسم الجُرجاني = الفضل بن أبي حرب أحمد بن محمد
  - \* أبو القاسم السَّاوي = إسماعيل بن عبد الله بن موسى
    - ٢٧٩ أبو القاسم المزكّى.

روى عنه بالإجازة في « صفوة التصوف »: ق ١٦٤ / أ ، عن أبي الحسن

 <sup>(</sup>١) لم أستطع تعيينه ، و في طبقته ممن يكنى بأبي القاسم من الأصبهانيين غيرُ واحد ،
 وكلهم روى عن أحمد بن محمد بن فاذشاه .

عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحى المزكي .

- \* أبو محمد بن أبي عثمان = أحمد بن علي بن الحسن بن محمد
  - \* أبو محمد التميمي = رِزْق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز
  - \* أبو محمد الخطيب = عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر
  - \* أبو محمد الصّريفيني = عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر
    - \* أبو مسعود الوراق = سليمان بن إبراهيم بن محمد
    - \* أبو المظفر الأنصاري = موسى بن عمران بن محمد
- \* أبو منصور بن أحمد الأصفهاني = محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه
  - \* أبو منصور ، الفقيه = محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه
  - \* أبو منصور ، القاضي = محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه
    - ۲۸۰ أبو منصور ، القاضي (۱).

سمع منه ببغداد.

وروى عنه في « صفوة التصوف » : ق ١٧٢ / أ ، عن أبي طاهر المخلِّص .

\* أبو نصر الصرَّام محمد بن عبيد الله .

« صفوة التصوف » : ق ١٢٦ / أ . ( كذا وقع في النسخة ، وهو خطأ ، إلا أن تكون كنيةً أخرى لأبي الفضل محمد بن عبيد الله بن محمد الصرَّام ) .

<sup>(</sup>١) لم أعرفه ، وأقرب من وجدته إليه في هذه الطبقة من البغاددة : أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب الأزجي ، يروي عن المخلّص ، إلا أني لم أر من ذكر توليه القضاء ، وإنما ذكروا أنه كان وكيلًا للخليفتين : القائم والمقتدي ، وقد تقدَّم في حرفه .

\* أبو نصر الهاشمي = محمد بن محمد بن علي بن الحسن

\* أبو نعيم = عبيد الله بن الحسن

## الأنساب

\* البُسْري = على بن أحمد بن محمد بن علي

التُستري = علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم

\* الخِلَعي = علي بن الحسن بن الحسين

\* الصّريفيني = عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر

## من نُسِبَ إلى أبيه أو جدِّه

٢٨١ - ابن أبي الفتح سُلَيْم بن أيوب الرازي .

روى عنه في « المنثور » : ٥٥ ، وقال : ذهب عليَّ اسمه .

\* ابن النقور = أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله

## المبحث الرابع تلامىذه

لم تطل الحياة بمحمد بن طاهر رحمه الله تعالى ، لينتصب للتحديث بمسموعاته ومقروآته في رحلته الطويلة ، فقد عاجله الموت قبل أن يبلغ الستين سنة ، فلم يكثر لذلك الآخذون عنه .

قال ابن النجار: « حدَّث باليسير ؛ لأنه لم يعمَّر » (١).

قال العلامة المعلمي: « وكلمة " عاجله الموت " قد يستعملها المحدّث في ذلك العصر [ القرن الخامس] لمن مات عن بضع وخمسين سنة ؛ لأنهم في ذلك العصر إنما كانوا يتحرَّون السماع من المعمَّرين ؛ رغبةً في علوِّ السند ، ويؤخِّرون السماع ممَّن دون الستين ؛ ظنَّا بأنه سيعمَّر ولا يفوتهم » (٢).

ومع ذلك ، فقد أخذ عنه جمعٌ غير قليل ، بلغوا أن يقول الذهبيُّ عنهم : «طائفةٌ كبيرة » (٣) .

وإن يكونوا قليلًا ، فحسبه أنهم من كبار حفَّاظ عصره ، ولذا قال ابن النجار : « روى عنه الحفَّاظ » (٤) .

وقال المقريزي: « روى عنه الحفَّاظ والكبار » (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تعليقه على « الإكمال » (٥ / ٢٧٥ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ الإسلام» (١١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣٢).

<sup>(</sup>٥) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

وبعضهم من كبار شيوخه ، كأبي الحسين بن النُقُّور (ت: ٤٧٠) ، وأبي المظفر الأبيوردي (ت: ٥٠٩) ، وعبد الوهاب الأنماطي (ت: ٥٣٨) .

وجلَّ الباقين من الحفَّاظ المشاهير: شِيرُويه بن شهردار الديلمي (ت: ٥٠٩)، وأبو زكريا بن منده (ت: ٥١١)، وأبو الحسن الكرجي (ت: ٥٣٠)، والجورقاني (ت: ٥٤٣)، وأبو الفضل محمد بن ناصر السَّلامي (ت: ٥٠٠)، وأبو طاهر السَّلفي (ت: ٥٧٦)، وأبو موسى المديني (ت: ٥٨١)، وغيرهم من رؤوس محدِّثي تلك الطبقة.

وقد أقام في آخر حياته بهمّذان ، واستوطنها ، وألقى عصا الترحال بها ، وابتنى دارًا (۱) ، واستقرَّ به النوى ، وقرَّ عينًا بالإياب ، وتهيأ للجلوس للإفادة ، فلم يمهله الأجل ، وقضى قبل أن ترحل إليه الطلبة ، وتزدحم على مورده ، وإلا فخليقٌ بمن رحل رحلته ، وجمع جمعه ، وطوَّف البلاد تطوافه ، ولقي الأشياخ لقيَّه ، أن يصبح رُخلة عصره ، وأن تتلهَّف النفوس على عواليه ، فصحَّ فيه قوله (۱) في شيخه أبي على الدقاق : « كان من فرسان الحديث ، مات قديمًا ، ولم يمتَّع بما جمع »!

وقد اجتهدتُ في الوقوف على من تلمذ له ، وأخذ عنه (٢) ، فجمعتُ الآتين على حروف المعجم:

١ - أحمد بن زهير بن محمد بن الفضل ، الأصبهاني ، المعروف بملَّة ،

<sup>(</sup>١) كما قال شِيرُويه في « تاريخ همذان » . انظر : « المقفى » ( ٥ / ٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) في منتخب (المنثور): ٦٥.

<sup>(</sup>٣) والمقصود بالتلمذة والأخذ مطلق الرواية عنه ، على طريقة المحدثين .

أبو العباس (ت: بعد ٥٦٠) (١).

٢ – أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد ، الأصبهاني ، الغازي ، أبو نصر (ت: ٥٣٢ )  $^{(7)}$  .

 $\Upsilon$  - أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقُور ، البغدادي ، البزاز ، أبو الحسين (ت: ٤٧٠) (٣).

 $\xi = 1$  حمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، الأصبهاني ، السّلفي ، أبو طاهر ( $\tau$ : ٥٧٦)

وروى عنه كتابه: « الانتصار لإمامي الأمصار » ، وجزءًا فيه من فوائده ، وغير هما (٥) .

أحمد بن محمد بن الفضل بن عمر بن أحمد بن إبراهيم ، الأصبهاني ،
 أبو العلاء (ت: ٥٤٣) (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر: « المختصر المحتاج إليه » (١٠٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » (١٢ / ٤٤٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الأنساب» (۹/ ۱۱۰)، و «السير» (۲۰/ ۸). وذُكرت روايته عنه في
 «تاريخ الإسلام» (۱۱/ ۹۳)، و «السير» (۱۹/ ۲۹۲).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «تاریخ بغداد» (۶/ ۳۸۱)، و «السیر» (۱۸/ ۳۷۲)، و «تاریخ الإسلام»
 (۱۰/ ۲۸۸). وروایته عنه فی «السیر» (۱۹/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السير» ( ۲۱/ ٥، ۲۳). وروايته عنه في ( ۱٤/ ١٣٥ )، وغيره.

<sup>(</sup>٥) انظر: « المجمع المؤسس» (٢/ ٤٢٤ ، ٥٦٥ ).

<sup>(</sup>٦) انظر : « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » ( ١ / ٢٨٩ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١ / ٢٨٩ ) ، و مواضع ( ١١ / ٢٢٢ ) . و روايته عنه في « أدب الإملاء والاستملاء » ( ٣٤٤ ) ، و مواضع كثيرة في « الأنساب » ، و « تاريخ دمشق » ( ٩ / ٢٢ ) ، و « السير » ( ٢١ / ٢٢ ) .

- وروى عنه كتابه : « الأنساب المتفقة » ، ومن طريقه يرويه السمعاني .
- ٦ إبراهيم بن الفضل الأصبهاني ، البأار (كان أبوه يحفر الآبار) ، أبو نصر
   (ت: ٥٣٠) (١٠) .
- ٧ الحسن بن سعد بن الحسن ، الكاتب ، الرازي ، أبو المفاخر ( ت : ٥٢٧ ) (٢٠) .

وسمع منه كتابه : « اللَّباب » .

 $\Lambda$  – الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي اليونارتي ، الأصبهاني ، الحافظ ، أبو نصر ( $\tau$ :  $\tau$ )  $(\tau)$  .

٩ - الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجورقاني ، الهَمَذاني ، أبو
 عبد الله (ت: ٥٤٣) (٤٠٠) .

١٠ - حنبل بن علي بن الحسين بن الحسن ، السِّجْزي ، البخاري ، الصُّوفى ، أبو جعفر (ت: ٥٤١) (٥٠).

١١ - ذاكر بن كامل بن أبي غالب محمد بن الحسين بن محمد ، الخفَّاف ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته وخبر روايته عنه في « السير » ( ۱۹ / ٦٣٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: منتخب « التحبير » (۱/ ۱۹۹) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني »
 (۱/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر : ﴿ السير ﴾ (١٩ / ٦٢١ ) . وروايته عنه في ﴿ تاريخ دمشق ﴾ (٥٣ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « السير » ( ۲۰ / ۱۷۷ ) ، و « لسان الميزان » ( ۲ / ۲۲۹ ) . وروى عنه في كتابه : « الأباطيل والمناكير » ( ۱ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۵۱ ، ... ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : « الأنساب » ( ٧ / ٤٧ ) ، و « السير » ( ٢٠ / ٢٧٣ ) . وروايته عنه في « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨٣ ) .

الحدُّاء، أبو القاسم (ت: ٥٩١) (١٠).

أجاز له ابن طاهر .

وروى عنه كثيرًا من تصانيفه ، منها : « العمل بالإجازة على الإجازة » (٢) ، و « تكملة الكامل » (٢) ، و « المنثور » (٤) ، و « التسمية » .

۱۲ - شِيرُويه بن شَهْرَدار بن شِيرُويه ، الدَّيلمي ، الهَمَذاني ، الحافظ ، أبو شجاع (ت: ٥٠٩) (٥٠) .

١٣ - ضوء النهار بنت محمد بن طاهر بن علي المقدسي (١).

 $^{(\vee)}$  .  $^{(\vee)}$  .  $^{(\vee)}$  .  $^{(\vee)}$  .  $^{(\vee)}$  .  $^{(\vee)}$  .  $^{(\vee)}$  .

وهو يروي عن أبيه تصانيفه .

<sup>(</sup>١) انظر: « المختصر المحتاج إليه » ( ١٨٣ ) ، و « التكملة » للمنذري ( ١ / ٢٢٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: « تكملة الإكمال » (۲/ ۲۲۸) ، وتعليق المعلمي على « الإكمال » (۳/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ١٢٢ ، ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: « التاريخ المجدد لمدينة السلام » (١/ ٢٢٤، ٢/ ١١٤، ٣/ ٣٠١، ٤/ ٢٦٨). ٢٦٨)، و « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (١٢٧ – ١٢٨).

 <sup>(</sup>٥) انظر: « التقييد » (٢/ ٢٨) ، و « السير » (١٩ / ٢٩٤) . وذكر روايته عنه الذهبي في
 « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٣) ، و « السير » (١٩ / ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر : منتخب « التحبير » ( ٢ / ٤١٨ ) . ولا ريب أن لها عن أبيها رواية ، إن لم يكن سماعًا فبالإجازة ، وقد روت الحديث ، وممن روى عنها السمعاني .

 <sup>(</sup>۷) انظر: « المستفاد من ذیل تاریخ بغداد » ( ۱۳۱ ) ، و « التقیید » ( ۲ / ۳۷ ) ،
 و « تكملة الإكمال » ( ٤ / ٦ ) ، و « السیر » ( ۲ / ۳ / ۵ ۰ ۳ ) .

١٥ - عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني ، كُوْتاه ،
 الحافظ ، أبو مسعود (ت: ٥٥٣) .

١٦ - عبد الرحيم بن أبي الوفاء علي بن حمد بن عيسى ، الأصبهاني الحاجِّى ، أبو مسعود (ت: ٥٦٦) (٢).

١٧ - عبد المحسن بن علي بن الحسن القَرْويني ، العصَّاري ، أبو المحاسن (٣).

۱۸ - عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن بن بُندار ، الأنماطي ،
 البغدادي ، أبو البركات (ت: ٥٣٨) (١٠) .

وهو يروي عنه عن أبي سعيد السِّجْزي عن أبي الحسين عبد الملك بن الحسن الكازروني عن الكلاباذي كتابه في رجال البخاري (٥).

۱۹ - علي بن الحسن بن علي العصّاري ، القَزْويني ، أبو الحسن (١٠) . وسمع منه كتابه : « اللُّباب » .

<sup>(</sup>۱) انظر : منتخب « التحبير » (۱/ ٤٣٢) ، و « السير » (۲۰ / ٣٢٩ ) . وروايته عنه في « فضائل جامع الترمذي » للإسعردي (٣٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: « السير » (۲۰ / ۷۰۰). وروايته عنه في « العلو » للذهبي (۲۰۸)، و « السير »
 (۱۸ / ۸۰، ۱۹ / ۳۶۳، ۳۶۳)، و « التقييد » (۱ / ۹۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: « التدوين » (٣/ ٢٥٨ ، ٢٥٩ ) ، سمع مع أبيه الآتي .

 <sup>(</sup>٤) انظر: « التاريخ المجدد لمدينة السلام » (۱/ ۳۸۰)، و « السير » (۲۰/ ۱۳٤).
 وذكر روايته الذهبي في « تاريخ الإسلام » (۱۱/ ۹۳)، و « السير » (۱۹/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٥) انظر: " تاریخ دمشق " ( ۸ / ۳۲۹، ۳۳۱، ۹، ۳۲۹، ۸۲ / ۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۱... ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: «التدوين» (٣/ ٣٤٩، ٣٥٠).

٢٠ - عمر بن محمد بن أبي بكر بن أبي نصر ، اللَّفْتُواني ، أبو نصر .
 وروى عنه كتابه : « الأنساب المتفقة » (١) .

٢١ - المبارك بن أحمد بن عبد العزيز بن المعمَّر بن الحسن بن العباس ،
 الأنصاري ، الأزجي ، الحافظ ، أبو المعمَّر (ت: ٥٤٩) (٢٠) .

وروى عنه كتابه : « مذاهب الأثمة » <sup>(٣)</sup> .

٢٢ - المبارك بن علي بن خُضَيْر ، الصَّير في ، أبو طالب (ت: ٥٦٢ ) (١) .

٢٣ - المبارك بن كامل بن أبي غالب محمد بن الحسين بن محمد
 الخفَّاف ، أبو بكر (ت: ٤٣٥) (٥).

٢٤ - محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن أبي العباس الحسن بن منصور بن معاوية ، الأموي ، المُعاوي ، الأَبِيْوَرْدي ، العلَّامة ، أبو المظفر ( ت : (٥٠٧ ) (١) .

٢٥ - محمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح ، الطرسوسي ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الأنساب المتفقة» (ص: xii).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التقييد» (۲/ ۲٤۰)، و «تاريخ الإسلام» (۱۱/ ۹۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مذاهب الأئمة» (٨٥)، و « المجمع المؤسس» (٢/ ١٢١).

 <sup>(</sup>٤) انظر: « السير » ( ۲۰ / ٤٨٧ ) . وروى عنه نصوصًا بعضها في « مذاهب الأئمة » ،
 انظر: « التقييد » ( ۱ / ۱۲۳ – ۱۲۵ ، ۱۵۱ – ۱۵۲ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : « السير » ( ٢٠ / ٢٩٩ ) . وروايته عنه في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٩ ) ، و « تذكرة الحفاظ » ( ١٢٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : « المنتظم » ( ٩ / ١٧٦ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٢٨٣ ) . وذكر روايته عنه ابن
 عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨١ ) . وتقدَّم ذكره في شيوخه .

الأصبهاني، أبو جعفر (ت: ٥٩٥) (١٠).

سمع عليه كتابه: « العلو والنزول » بقراءة أبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده في ربيع الآخر سنة ٢٠٥٥ (٢٠) ، ورواه عنه (٣) .

وهو آخر من حدَّث عنه بالسماع ، كما قال الذهبي(١).

٢٦ - محمد بن أبي على الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني ،
 الحافظ ، أبو جعفر (ت: ٥٣١) (٥) .

۲۷ – محمد بن عبد الملك أبي طالب بن محمد بن عمر الكَرَجي ، الإمام الفقيه ، أبو الحسن (ت: 0 ) (1) .

وقال عن ابن طاهر: « ما كان له على وجه الأرض نظير » ، كما سيأتي .

۲۸ – محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد ،
 المَدِيني ، الحافظ ، أبو موسى (ت: ٥٨١) (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: «التكملة» للمنذري (١/ ٣٢٧)، و «السير» (٢١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «العلو والنزول» (۳۷)، و «السير» (۱۹/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «العلو والنزول» ( ٣٩) ، و «المجمع المؤسس» (٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر : « التقييد » ( ١ / ٤٧ ) ، و « المنتخب من السياق » ( ٧٠ ) ، و « السير »
 ( ٢٠ / ١٠١ ) . وذكر روايته عنه الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٣ ) ،
 و « السير » ( ١٩ / ٣٦٢ ) . وتقدَّم ذكره في شيوخه .

 <sup>(</sup>٦) انظر: «الأنساب» (١٠/ ٣٨١)، و «تاريخ الإسلام» (١١/ ٥٧٨). وروايته عنه
 في كتابه «الفصول»، كما في « مجموع فتاوى ابن تيمية» (٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣٠ ) ، و « السير » ( ٢١ / ١٥٢ ) .

روى عنه في كتبه <sup>(۱)</sup>.

٢٩ - محمد بن محمد بن الجُنيد بن عبد الرحمن بن الجُنيد ، ابن أبي الفتوح ، الأصبهاني ، أبو مسلم (ت: ٥٧٩) .

• ٣٠ – محمد بن أبي جعفر محمد بن علي بن محمد ، الطائي ، الهَمَذاني ، أبو الفتوح (ت: ٥٥٥)  $^{(7)}$  .

٣١ - محمد بن مُنْجِح بن عبد الله ، الفقيه ، الشافعي ، الصُّوفي ، الواعظ ، أبو شجاع (ت: ٥٨١) (١٠).

أجاز له ابن طاهر .

٣٢ - محمد بن ناصر بن محمد السَّلامي ، أبو الفضل (ت: ٥٥٠) (٥٠.

٣٣ - محمد بن هبة الله بن العلاء بن عبد الغفار ، البُرُوجِرُدي ، الحافظ ، أبو الفضل (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: « اللطائف » ( ٣٨٠) ، و « نزهة الحفاظ » ( ٣٧) ، وغيرهما .

 <sup>(</sup>۲) انظر: (المختصر المحتاج إليه» (٦٩)، و (تاريخ الإسلام» (١٢ / ٦٣٣). وروايته عنه فيهما و في (تغليق التعليق» (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: ( السير » ( ٢٠ / ٣٦١ ، ٣٦١ ) ، وفيه ذكر سماعه منه .

 <sup>(</sup>٤) انظر: « المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي » ( ٨٢ ) ، و « تاريخ الإسلام »
 (١٢ / ١٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣٨ ) ، و « ذيل طبقات الحنابلة » ( ١ / ٢٢٥ ) ، و « السير » ( ٢٠ / ٢٦٥ ) . وروايته عنه في « الموضوعات » لابن الجوزي ( ٢٢٥ ، ١٢٨٦ ، ١٢١٥ ، ١٤١٥ ، ... ) ، وغيره .

<sup>(</sup>٦) انظر: «السير» (٢٠/ ٣١٩)، و «تاريخ الإسلام» (١١/ ١٠١٠).

قال السمعاني: «شيخٌ عالم، صحبَ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي، واستفاد منه، وتَلْمَذَ له، وكان من المتميِّزين الفَهِمين ...، وأول ما لقيته أني كنتُ قاعدًا في جامع بُروجِرْد أنسخُ شيئًا من الحديث، فدخل شيخٌ عليه هيئةٌ ربَّة، وسلَّم وقعد، فرددتُ وسكت، فبعد ساعةٍ قال لي: أيشٍ تكتب؟ فكرهتُ جوابه، وقلتُ في نفسي: ما له وهذا السؤال؟ ثم قلتُ متبرِّمًا: الحديث. فقال: كأنك تطلبُ الحديث؟ قلت: بلى. فقال: فمن أين أنت؟ فقلت: من مَرْو. فقال: عن من يروي البخاريُّ الحديثَ من المَراوِزَة؟ قلت: عن عَبدان، فقلت: عبد الله بن عُجْر، وجماعةٍ من هذه الطبقة. قال: ما اسم عَبدان؟ فقلت: عبد الله بن عثمان بن جبلة. فقال: ولم قيل له: عَبْدان؟ فوقفتُ ، فتبسم، فنظرتُ إليه بعينٍ أخرى! وقلت: يذكُره الشَّيخ. فقال: كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله ، فاجتمع في كنيته واسمه العَبْدان، فقيل له: عَبْدان. ففرحتُ بهذه الفائدة، فقلت له: عن من سمعتَ هذا؟ فقال: عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. ثم بعد ذلك كتبتُ عنه أحاديثَ من أجزاء أنتخبتُها عليه» (۱).

٣٤ - محمود بن أبي الفرج بن أبي طاهر بن محمود الثقفي ، أبو الرجاء .

سمع عليه كتابه: « العلو والنزول » بقراءة أبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده في ربيع الآخر سنة ٥٠٦ (٢).

٣٥ - مسعود بن أبي منصور بن محمد بن حسن الأصبهاني ، الجمَّال ،

<sup>(</sup>۱) منتخب « التحبير » (۲/ ۲٤٧ – ۲٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: صورة السماع المخطوط في مقدمة « العلو والنزول » ( ٣٧ ) .

الخياط (ت: ٥٩٥) (١).

٣٦ - يحيى بن ثابت بن بُندار بن إبراهيم ، المقرئ ، البغدادي ، البقال ، أبو القاسم (ت: ٥٦٦) (٢).

۳۷ - يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده ، العَبْدي ، الأصبهاني ، الحافظ ، أبو زكريا (ت: ٥١١) (٣) .

وقرأ عليه كتابه : ٩ العلو والنزول » في ربيع الآخر سنة ٥٠٦ (١٠) .

#### الكني

٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ - أبو القاسم ، وأبو المعالي ، وأبو الفتح ، وأبو منصور = أبناء أخت الحافظ محمد بن ناصر السَّلامي .

فعلى ظهر نسخة « الأنساب المتفقة » لابن طاهر ، التي نُشِر عنها الكتاب ، استدعاءٌ نصُّه:

" إنْ رأى الأشياخُ أن يجيزوا لأبي الفضل محمد بن ناصر ، ولأولاد أخته : أبي القاسم ، وأبي المعالي ، وأبي الفتح ، وأبي منصور ، ما صحَّ ويصحُّ عندهم من الأحاديث والأخبار ، وما جمعوه وألَّفوه = فعلوا ، مع براءتهم من تحريف » .

<sup>(</sup>۱) انظر : « السير » ( ۲۱ / ۲۹۸ ) . وروايته عنه في « المعجم المختص بالمحدثين » للذهبي (۳۰۳) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: « المختصر المحتاج إليه » ( ۳۸۷ ) . وروايته عنه في « التاريخ المجدد لمدينة السلام » ( ۳/ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: منتخب (التحبير» (٢/ ٣٧٨)، و (السير» (١٩/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: « العلو والنزول » ( ٣٩ – ٤٠ ) .

وكُتِبَ تحته: أجزتُ لهم ذلك على الشَّرط المذكور. وكتب محمد بن طاهر المقدسي (١).

(١) انظر: « الأنساب المتفقة » (ص: xiii ).

# المبحث الخامس

### مؤلفاته

أقبل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله على التأليف ، وعُنِي به ، حتى وُصِفَ بأنه كثير التصانيف ، وصفه بذلك تلميذاه : يحيى بن منده في « تاريخ أصبهان » ، وشِيرُويه في « تاريخ هَمَذان » (۱) ، وغيرهما .

وقال ابن النجار: « صنّف كثيرًا » (٢).

وقال ابن عساكر: « له مصنفاتٌ كثيرة » (٣).

وقد حملها ابنه طاهر بعد وفاته إلى أبي العلاء الهَمَذاني العطَّار الإمام المقرئ ، بهمذان ، وكانت كلُّها بخطِّه ، ووَقَفها (١٠) ، وسلَّمها إليه (٥٠) .

قال ابن النجار (ت: ٦٤٣): « وسمعتُ من يذكر أنها كانت في ثلاثين غِرارة ، رأيتِ أكثرها في خزانة أبي العلاء » (١٠).

وذكر ابن عساكر (ت: ٧١٥) أنه رأى كتاب أطراف الكتب الستة لابن طاهر

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦٣، ٣٦٥)، و «تاريخ الإسلام» (۱۱/ ۹۹، ۹۶).

<sup>(</sup>۲) « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (۳۱).

<sup>(</sup>۳) « تاریخ دمشق » ( ۵۳ / ۲۸۱ ) .

<sup>(</sup>٤) في مطبوعة « المستفاد » : « ورفعها على جميع أهل العلم » . والمثبت من « السير » .

<sup>(</sup>٥) لعل ابن طاهر أوصى بها إليه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المستفاد» ( ١٣٢ )، و «السير» ( ٢٠ / ٥٠٤ ). والغِرارة: وعاءٌ من خَيْشٍ ونحوه . ولعل بعض ما في تلك الغرائر مماً نسخه من تصانيف غيره ، فقد كتب بخطّه ما لا يوصف كثرة .

بخطّه عند أبي العلاء العطار (۱) ، وذكر في موضع آخر أنه قرأ بخطّ ابن طاهر بهمذان (۲) ، وقد وقف على جملةٍ من كتبه بخطّه ، وأفاد منها ، ك « تاريخ أهل الشام ومعرفة الأثمة منهم والأعلام » (۳) ، ومختصر « الألقاب » للشيرازي (١) .

ثم أنتقل طائفةٌ منها إلى العراق والشام بعد ذلك ، حملها بعض من رحل إلى المشرق ممن له عنايةٌ بتحصيل الأصول المتقنة العزيزة .

فوقف الملك أبو المظفر عيسى الأيوبي (ت: ٦٢٤) على كتاب « المنثور من الحكايات » بخطِّ مصنفه ، ونقل منه نصوصًا موجودةً في المنتخب الذي بين أيدينا (٥٠).

ووقف أبو بكر بن نقطة البغدادي (ت: ٦٢٩) على « معرفة مشايخ الإمامين الذين أخرجا عنهم في الصحيحين » ، وغيره ، بخطِّ مصنفه (٦) .

ووقف كمال الدين ابن العديم (ت: ٦٦٠) على جملةٍ منها بخطّه ، ونقل عنها (<sup>٧٧</sup>) ، ككتاب : « المنثور من الحكايات والسؤالات » ، و « صفوة التصوف » ،

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٥ ).

<sup>(</sup>٢) « تاريخ دمشق » ( ٩ / ٢٠ ) ، وكأن النصّ من كتاب ابن طاهر : تكملة الكامل .

<sup>(</sup>۳) انظر: «تاریخ دمشق» (۵/ ۹۳،۷۵،۹۳، ۱۷۹، ۲۹۵، ۷۹، ۳۲۳، ۸/ ۲۲۵، ۲۹۵) . ۳۴/ ۱۲۵، ۳۷/ ۲۵۹، ۵۲/ ۲۵۳) .

<sup>(</sup>٤) انظر: « تاریخ دمشق » (۱۳ / ۱۱۰ ، ۳۷ / ۲۰۹ ، ۸۲ / ۸۶ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: « الرد على الخطيب » (١٣٨ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : « تكملة الإكمال » (٣/ ٢٩٨ ، ١ / ٥٥٢ / ٢١٨ ، ٣ / ١٥٩ ، وغيرها ) ، ونصَّ في مقدمة كتابه (١ / ٩١ ) على أنه ممن اُعتمَد على خطَّهم في الضبط .

<sup>(</sup>۷) انظر: «بغية الطلب» (۸۹۸، ۱۵۲۱، ۱۷۱۱، ٤٣٠٠).

وغيرهما .

ونقل الحافظ العراقي (ت: ٨٠٦) نصًّا من كتاب « الانتصار لإمامَيْ الأمصار»، من خطِّ مصنفه (١).

ومما بقي إلى اليوم منها بخطِّه: ﴿ ذَخيرة الحَفَّاظ ﴾ (٢).

وهي مصنفاتٌ حسانٌ مفيدة .

قال عبد الله بن أبي بكر بن الخاضبة: « له تصانيفُ حسنةٌ مفيدةٌ في علم الحديث » (٣).

وقال ابن النجار: « كان حافظًا متقنًا متفنِّنًا ، حسن التصنيف » (١٠) .

وقال ابن نقطة : « صنَّف كتبًا حسنةً في معرفة علوم الحديث » (°).

وقال ابن خلِّكان: (كان من المشهورين بالحفظ والمعرفة بعلوم الحديث، وله في ذلك مصنفاتٌ و مجموعاتٌ تدلُّ على غزارة علمه، وجودة معرفته (١٠).

وقال ابن كثير: ﴿ وصنَّف كتبًا مفيدة ﴾ (٧).

ومع ذلك ، فلم يذكر هؤلاء من تلك التصانيف الحسان المفيدة إلا نزرًا

<sup>(</sup>١) انظر : « شرح التبصرة والتذكرة » ( ١٣٥ ، ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر صورة صفحة العنوان من هذه النسخة فيما يأتي (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: « المستفاد» ( ٣٣) ، و « السير» ( ١٩ / ٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: « المستفاد» (٣١).

<sup>(</sup>٥) (التقييد) (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٦) (وفيات الأعيان) (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) ( البداية والنهاية ) (١٦ / ٢٢٢ ).

يسيرًا لا يَنْقَع الغُلَّة ، ولا يبلُّ الصَّدىٰ ، حتى هيأ الله لهذا مؤرخًا نزع به هواه وميله لأهل الظاهر (١) إلى التنقير عن ترجمة ابن طاهر ، وتقفِّي أخباره ، وتقفُّر آثاره ، فاستخرج من مصدر قديم لم يفصح عن آسمه جريدة مصنفاته (١) ، وساقها على الوجه ، نافضًا عنها غبار السنين ، فأحيا رميم عنواناتها ، بعد أن مزَّقت بعضها اجتهاداتُ النقلة ، وطوت معظمها غفلاتُ الأيام .

وفيما يلي سياقٌ لما ذكره المقريزيُّ وغيره ، مرتَّبًا على حروف المعجم (٣) ،

قال ابن حجر في " إنباء الغمر » ( ٩ / ١٧١ ، ١٧٢ ) : " كان إمامًا بارعًا مفنّنًا ، متقنّا ضابطًا ، ديّنًا خيّرًا ، محبًّا لأهل السنة ، يميل إلى الحديث والعمل به ، حتى نُسِب إلى الظاهر ، حسن الصحبة ، حلو المحاضرة » ، وقال : " أحبَّ اتباع الحديث ، فواظب على ذلك ، حتى كان يتَّهم بمذهب ابن حزم ! ولكنه كان لا يُعْرَف به » .

وقال تلميذه ابن تغري بردي في « المنهل الصافي » ( ١ / ٤١٧ ) : « كان كثير التعصُّب على السَّادة الحنفية وغيرهم ؛ لميله إلى مذهب الظاهر » .

وقال في ترجمة ابن البرهان (ت: ٨٠٨): « وأطنب الشيخ تقي الدين المقريزي في الثناء عليه وأمعن وزاد؛ لكونه كان ظاهريًّا ». « المنهل الصافي » ( ٢ / ٨٨).

(٢) يقع في وهمي أنه ذيل السمعاني على « تاريخ بغداد » .

(٣) وما لم تثبت عندي نسبته لمحمد بن طاهر قدمتُ بين يديه بنجمة ، ولم أضع له رقمًا ،
 وبينتُ بعد ذكر من نسبه إليه وجه زيف تلك النسبة .

وكذا فعلتُ بما احتمل أن يكون مذكورًا باسمٍ آخر غير اسمه :

- فإن ترجَّح عندي ذاك الاحتمال وضعتُ أمامه الاسم الأصحَّ إحالةً عليه .

- وإن لم يترجَّح ذكرت من أورده بذلك الاسم ، وقلت : لعله كتاب كذا .

وإنما فعلت هذا أحتياطًا وتحريًا ، وهو من مواضع الاجتهاد ، وربما أورد الكتابين

 <sup>(</sup>١) وهو العلامة مؤرخ الديار المصرية تقي الدين المقريزي (ت: ٨٤٥) في تاريخه الكبير
 « المقفى » (٥/ ٧٣٥ ، ٧٣٥).

### ممحَّصًا على قدر الوُّسْع والزمان:

\* الإجازات ومذاهبها.

ذكره المقريزي (١) ، و البغدادي <sup>(١)</sup> .

ولعله الآتي باسم: العمل بإجازة الإجازة .

\* الأحاديث التي رواها الكذبة والمجروحون = تذكرة الحفاظ

\* أحاديث « الشهاب » = الكشف عن أحاديث « الشهاب »

\* أخبار « الشهاب » = الكشف عن أحاديث « الشهاب »

# الأدعية.

قال ابن الملقن وهو يذكر موارده في « البدر المنير »: « والأدعية للحافظ أبي الفضل المقدسي ، والصوم له » (٣).

وهو تحريفٌ من النسَّاخ ، والصَّواب : ابن المفضَّل المقدسي ، وهو الحافظ أبو الحسن علي بن المفضَّل (ت: ٦١١).

ووقع في كتاب الصيام من « البدر المنير » على الصواب (؛) ، مع تحريف

أحيانًا بعض أهل العلم في قائمة واحدة ، ومقتضاه تغاير هما عنده .

<sup>(</sup>۱) « المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ). وهو يتابع المقريزي فيما يذكره ، مع تحريفٍ واختصارٍ مخلِّ للأسماء ، وكأنه ينقل عنه بواسطة ؛ إذ لم يذكره ضمن موارده التي نصَّ عليها في صدر كتابه . ويبعد أن يكونا ينقلان عن مصدر واحد .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٩١ – طبعة دار الهجرة)، (١/ ٣٨٢ - طبعة دار العاصمة).

<sup>.(7/8/0)(8)</sup> 

قليل ، ففيه : « ... وكذا قال الحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسي في كتاب الصوم ... » (١) .

## ١ - أسامي ما أشتمل عليه الصحيحان.

جمع فيه بين كتابي أبي نصر الكلاباذي في رجال البخاري ، وأبي بكر الأصبهاني في رجال مسلم .

فسُمِّي لذلك على ظهر أحد أصوله الخطية بـ « الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني » .

وسماه بعضهم: « الجمع بين رجال الصحيحين » (٢).

وسماه آخرون : « أسماء رجال الصحيحين » (٣) .

واختصره جماعة ، فقالوا : « رجال الصحيحين » (١٠) .

وذكره بعضهم بموضوعه ، دون تسمية (٥٠).

وبالاسم الذي صدَّرتُ به أورده .....

<sup>(</sup>١) وانظر لنقل ابن الملقن عن ابن المفضَّل : « الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » (١/

<sup>(</sup>٢) وبه طبع في الهند سنة ١٣٢٣ بدائرة المعارف العثمانية .

<sup>(</sup>٣) انظر : « تاج العروس » للزبيدي (١/ ٨)، و « كشف الظنون » (١/ ٨١).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٥٦)، و «النكت على ابن الصلاح» للزركشي
 (٢/ ١٢٨)، و «تهذيب التهذيب» (٦/ ٣٣٦)، و «تعجيل المنفعة» (١/ ٢٤١)، و «تعجيل المنفعة» (١/ ٢٤١)، و «عمدة القاري» (٧/ ١٦٨، ١٤٠/ ١٩٠٠)، و «عمدة القاري» (٧/ ١٦٨، ١٤٠/ ١٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: « ملء العيبة » لابن رشيد (٥/ ٢٥)، و « الإعلان بالتوبيخ » ( ٢٣٢).

المقريزي (١) ، والبغدادي (٢) .

وإليه تومئ عبارة ابن طاهر في مقدمته ، فإنه ذكر أنه وقف على تصانيف كثيرة في أسماء رجال الصحيحين ، مختصرة ومبسوطة ، ثم قال : « فلم أر أحدًا شفى في تصانيفه إلا رجلين سلكا في تصنيفهما طريقًا بين الطريقين ، ذكرا الاسم وطرفًا من مشايخه الذين حدَّث عنهم في الكتاب ، ومن روى عنه في الكتاب فقط ، وربما استقصيا هذا المعنى في المحدِّث والمحدَّث عنه :

صنَّف أحدهما أسماء ما اشتمل عليه كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري ، وهو أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي البخاري (٢٠).

وصنَّف الآخر بعده أسماء ما اشتمل عليه كتاب الإمام أبي الحسين مسلم النيسابوري ، وهو أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني » (1) .

وقد مضى في الكتاب على نهج أبان عنه في مقدمته ، ويتلخَّص فيما يلي : ١ – أورد الأسماء المذكورة في الكتابين ، مُخْتصِرًا ما يُسْتَغنىٰ عنه من

<sup>(</sup>۱) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) واسم كتابه: « الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسّداد الذين أخرج لهم محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه » . انظر : « الروض المعطار » للحِمْيري ( ٤٩٤ ) ، و « الرسالة المستطرفة » ( ٢٠٦ ) ، و « هدية العارفين » ( ١ / ٢٩ ) ، وصورة صفحة العنوان من المخطوط الذي طبع عنه الكتاب ( في مقدمة تحقيقه ) . ويختصره بعضهم ، فيسميه : الإرشاد . انظر : « السير » ( ١٠ / ٥٩٥ ، ١٧ / ٥٩ ) ، و « الأعلام » ( ١ / ٢١ ) .

<sup>(3) (4-3).</sup> 

التطويل .

٢ - استدرك عليهما ما فاتهما من الأسماء.

٣ - أورد عند ذكر الراوي الذي له حديثٌ واحدٌ عندهما أو عند أحدهما
 حديثه ذاك ، إما بإسناده إنْ علا فيه ، أو بمتنه إن وقع له نازلًا .

٤ - بيَّن ما تكلَّم فيه الحفَّاظ من علل أحاديث أدخلها الشيخان في الصحيحين ، عند ذكر الراوي المشهور بتلك الرواية ، مبيِّنًا هل لذلك التعليل وجهٌ أم لا .

٥ – بين في ذكره لأسماء الرواة من أورد الشيخان حديثه استشهادًا به ، أو مقرونًا بغيره ، قبل متن الحديث أو بعده مردوفًا به ، ومن أوردا له حديثًا في موضع وأوردا له في غير ذلك الباب حديثًا آخر فنسباه إلى غير النسبة الأولى ، ومن حدَّثًا عنه وحدَّثًا عن رجلِ عنه ووقع لأحدهما عاليًا وللآخر نازلًا .

٦ - رتَّبه على نسق حروف المعجم ، يبدأ بمن اتفقا عليه ، ثم بما انفردا به ،
 وقدَّم من اسمه أحمد تبرُّكًا ولأنه أول باب الألف .

ولم يتعرَّض لذكر ألفاظ الجرح والتعديل في الرواة ؛ لما صحَّ عند الأئمة أنَّ كلَّ من أخرج الشيخان حديثه في كتابيهما - وإن تكلَّم فيه بعض الناس - فإنه يكون حجةً ؛ لروايتهما عنه في الصَّحيح.

قال ابن رُشَيْد (ت: ٧٢١) معلِّقًا على قول الحافظ أبي الحسن المقدسي في من خُرِّجَ له في « الصحيح »: « جاز القنطرة »: « وكأنَّ هذا المنزع الذي نزعه تبع فيه الإمام الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي - رحمه الله - في عمله كتابَه الذي جمعه في أسماء من أحتوىٰ عليه الصحيحان من الرجال ، حيث

آكتفىٰ في ذلك بالتعريف بأسمائهم ، وكناهم ، وأنسابهم ، وما يتعلَّق بذلك ، وموالدهم ووفياتهم ، ومن روى عنه ومن روى عنهم ، من غير أن يتعرَّض لكلام من تكلَّم في بعضهم ، أو تعديل من اتُّفِق على تعديله منهم ، غير أنه ألمَّ بيسيرٍ من تعليل بعض الحديث المتكلَّم في علته » (۱).

وذكره ابن الملقن في مقدمة « البدر المنير » (٢) ضمن سياق موارده فيه ، فقال : « ورجال الصحيحين لابن طاهرٍ غير مُعْتَمِدٍ عليه » ، كأنه خشي ما قيل من أوهام ابن طاهر في تصانيفه .

وللحافظ رشيد الدين العطَّار (ت: ٦٦٢) تعليقٌ لطيفٌ عليه.

٢- أسماء رجالٍ من الضُّعفاء شَذَّتْ عن ابن عدي (٣) ، ذكرهم ابن حبان في كتابه .

في جزأين . ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٥) .

وهو غير كتابه الآتي: « تكملة الكامل » ، الذي ذيَّل به على كتاب ابن عدي ، فإن ذاك أوسع وأشمل ، وفيه رواةٌ ليسوا في كتاب « المجروحين » ، وبعضهم من طبقة شيوخ ابن طاهر وشيوخ شيوخه (٦) ، ولا يبعدُ أن يكون قد

<sup>(</sup>۱) «ملء العيبة» (٥/ ٣٢٨).

<sup>.(</sup>YAO/1) (Y)

 <sup>(</sup>٣) في مطبوعة « المقفى » : أبي عدي . وهو تحريف . وكتابُ ابن عدي : « الكامل » ،
 وكتابُ ابن حبان : « المجروحين » .

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ). واختصر اسمه اختصارًا قبيحًا .

<sup>(</sup>٦) انظر: «اللسان» (۱/ ۲، ٤٨٨، ٣، ٤٨٨ ، ٣٠ / ١٩٧، ١٦٣).

ضمَّن هذا الجزء فيه (١).

٣- أطراف أحاديث أبي حنيفة.

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٢).

٤ - أطراف أحاديث الشيخين للدارقطني .

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٣).

٥- أطراف أحاديث مالك بن أنس.

ذكره المقريزي ، والبغدادي (١) .

٦- أطراف السنن لابن ماجه.

ذكره المقريزي (٥) ، والبغدادي (٦) .

٧- أطراف سنن النسائي.

في سبعة أجزاء . ذكره المقريزي (٧) ، والبغدادي (٨) .

<sup>(</sup>١) فإن في « تكملة الكامل » بعض الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في كتابه . انظر : « اللسان » (٢/ ٢٨ ، ٤ / ٢١) .

<sup>(</sup>۲) « المقفى » (٥/ ٥٣٥) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) « المقفى » (٥/ ٥٣٥) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) « المقفى » (٥/ ٥٣٥) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٦) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>V) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٨) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

# ٨- أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني.

رتَّب فيه كتاب الدارقطني: « الغرائب والأفراد » (۱) على خمسة فصول ، أبتدأ بما أسنده العشرة ، ثم بمن أشتهر باسمه من الصحابة ، على حروف المعجم ، ورتَّب الرواة عن المكثرين منهم كذلك ، ثم بمن أشتهر بكنيته ، ثم ما أسند عن النساء ممن عرفت باسمها أو كنيتها ، ثم ما وقع في كتاب الدارقطني من المراسيل ومن لم يسمَّ .

ولم يسق الأسانيد والمتون بتمامها ، وإنما أكتفى بطرف المتن وعبارةِ الدارقطنيِّ في بيان موضع الغرابة من الإسناد ، قال : « لأنَّا لو أوردناه بأسانيده ومتونه لطال الكتاب ولم يَنْتَفِع به إلَّا من كان مسموعًا له » (٢) .

وبيّن في مقدمته سبب تأليفه ، فقال : « الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد ؛ فإن أبا الحسن على بن عمر المحافظ الدارقطني - رحمه الله - خرَّج لنفسه فوائد من الغرائب والأفراد ، دُوِّنَتْ عنه ونُقِلَت ، وأجمع حفَّاظ عصره على تقدُّمه في علمه ، وسمعوا هذا الكتاب منه ، وتخرَّجوا به ، وسمعت جماعة من أهل الحديث يذكرون أنَّ عيب هذا الكتاب إيراده على غير ترتيب ، وأنه لو كان مرتبًا لعَظُمَت به المنفعة وعمَّت ، وأنه لا يمكن استخراج الفائدة منه إلا بعد مشقة وتعب ، فافتتح كتابه بحديث لعائشة رضي الله عنها ... ، ثم أتبعه بحديث عمار بن ياسر ، وعلى هذا السِّياق مئة لعائشة رضي الله عنها ... ، ثم أتبعه بحديث عمار بن ياسر ، وعلى هذا السِّياق مئة

<sup>(</sup>١) وهو كتابٌ جليلٌ حافل ، في مئة جزء حديثي ، لم يوجد منه اليوم إلا الجزء الثاني والثالث في الظاهرية ضمن المجموعين : ٣٥، ٥٦ ، والثالث والثمانون في دار الكتب المصرية ضمن مجموع (رقم : ١٥٥٨).

<sup>(</sup>۲) (ق ۱۱/ب).

#### جزء من أجزائه!

ولما دخلتُ بغداد في أول رحلتي إليها ، وذلك في سنة سبع وستين وأربع مئة ، كنت مع جماعةٍ من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخًا ، فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن المحسِّن المقرئ وكيل القضاة ببغداد (۱) ، فقال : يا أصحاب الحديث ، آسمعوا مني ما أقول لكم . فأنصتنا إليه ، فقال : كتابُ الدارقطني في الأفراد غير مرتَّب ، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد ، فوقع إذ ذاك في نفسي ترتيبه ، إلى أنْ سهَّل الله عز وجل ذلك في سنة خمس مئة ، فحصًّلتُ نسخةً بخطِّ أبي الحسن علي بن محمد الميداني الحافظ (۱) ، نقلها من خطِّ الدارقطني وقابلها به .

فاستخرتُ الله عز وجل ورتبتُه على ترتيب الأطراف ؛ ليكون فائدةً لكلِّ من عَرض له حديثٌ أراد معرفته ، فإن أصحابنا قديمًا وحديثًا استدلوا على معرفة الصَّحيح بما صنعه أبو مسعود الدمشقي رحمه الله وغيره من أطراف الصحيحين ، فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقةٍ وتعب » (٣).

وقدَّم بين يدي الكتاب بمقدمةٍ ترجم فيها للدارقطنيِّ بما يبيِّن إمامتَه في هذا

 <sup>(</sup>۱) عالم بالشَّروط والوثائق، مقرئ، صحيح السماع، مغموزٌ في سيرته (ت: ٤٧٧).
 انظر: «المنتظم» (٩/ ١١)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٠٤)، و «غاية النهاية»
 (١/ ٩٩)، و «لسان الميزان» (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) على بن محمد بن أحمد بن حمدان . قال أحمد بن عمر الفقيه : لم ير أبو الحسن الميداني مثل نفسه . وقال شِيرُويه : كان ثقة صدوقًا معتنيًا بهذا الشأن ، لم تر عيناي مثله (ت: ٤٧١) . انظر : «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) (ق: ٢/أ،ب).

الفن ، واستحقاقه للاقتداء به ، والاعتماد على قوله ، ثم عقد فصلًا قسَّم فيه الغرائب والأفراد إلى خمسة أقسام ، ثم شرح منهجه في ترتيبه .

وقد ذكره له: ابن خلكان (۱) ، والعراقي (۲) ، ومغلطاي (۱) ، وابن ناصر الدين (۱) ، وابن حجر (۱۰) ، والمقريزي (۱) ، والسخاوي (۱۷) ، والأبناسي (۱۸) ، والبغدادي (۱۹) .

وطُبع عن دار الكتب العلمية سنة ١٤١٩ طبعةً سقيمة (١٠).

\* أطراف الكتب الستة = المصباح في أطراف المسانيد الستة

\* أطراف الكامل = ذخيرة الحفاظ

٩- أطراف مسند أبي عيسى الترمذي.

في عشرة أجزاء . ذكره المقريزي ، والبغدادي (١١١) .

٤) ٩ وفيات الأعيان ٤ (٤ / ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شرح التبصرة والتذكرة » (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) « الإعلام بسنته عليه السلام » (١٥١٧).

<sup>(</sup>٤) ﴿ مجالس في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ » ( ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) «لسان الميزان» (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>V) « فتح المغيث » ( ۱ / ٣٠٣ / ٣٠٩ / ٢ ، ٢٥٧ ، ٢٢ ( ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>۸) « الشذا الفياح » (۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٩) « هدية العارفين » (٢ / ٨٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر لنسخه الخطية : « استدراكات على تاريخ التراث العربي » (٤/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>١١) « المقفى » (٥/ ٧٣٦)، و «هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

\* الإفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض والمبهم.

ذكره البغدادي (١) وحده ، وهو وهم ، وإنما هو لقطب الدين بن القسطلاني كما سيأتي (٢) .

١٠ - الألفاظ التي رُوِيَت في الأحاديث فصحَّفها بعض النَّقَلة .

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٣).

١١ - الانتصار لإمامَى الأمصار.

يريد بهما : الإمامين البخاريُّ ومسلمًا رحمهما الله تعالىٰ .

في الدفاع عن الأحاديث التي أعلَّها بعض أهل العلم ، ممَّا خرَّجه الشَّيخان في كتابيهما ، والحقُّ فيها معهما .

ذكره العراقي (١) ، ووقف عليه بخطِّ مصنِّفه ، وابن الملقن (٥) ، وابن حجر ووقع مسموعًا له ، وأفاد منه (٦) ، ولخَّص بعض مباحثه المقريزي (٧) .

وانظر ما سيأتي تحت عنوان : جزءٌ في تصحيح حديث شريك .

 <sup>(</sup>۱) « هدية العارفين » (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) برقم: ١٢.

 <sup>(</sup>٣) « المقفى » (٥ / ٧٣٦) ، و « هدية العارفين » (٢ / ٨٢ ) . ووقع اسمه في مطبوعة الثاني ناقصًا محرفًا .

<sup>(</sup>٤) « شرح التبصرة والتذكرة » ( ١٣٥ ، ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>o) «المقنع» (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) « المجمع المؤسس » ( ٢ / ٤٢٤ ) ، و « المعجم المفهرس » ( ١٦٠ ) ، و « فتح الباري » ( ١٣ / ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>V) في « إمتاع الأسماع » (٦/ ٨، ٧٨ / ٢٣٥ – ٢٣٢).

# ١٢ - الأنساب المتَّفقة في الخط المتماثلة في النَّقط والضَّبط.

هذا هو اسمه التام ، كما وقع على بعض أصوله الخطية ، وأشار إليه المصنف في مقدمته ، وتلميذه أبو موسى المديني في ذيله عليه (١) ، وسمَّاه به النووي (٢) ، ومغلطاي (٢) .

ويختصره بعضهم إلى : « الأنساب المتفقة في النقط والضبط » ، وبه ذكره المقريزي ، والبغدادي (٤) .

أو إلى : « الأنساب المتفقة في الخط » ، كما فعل السمعاني (٥٠) .

ويُخْتَصر أكثر ، فيسمى : « الأنساب المتفقة » ، عند ابن الصلاح (١٠ ، وابن حجر (٧٠ ، والأبناسي (٨٠ ، وغيرهم .

وقد يكتفيٰ منه بكلمة « الأنساب » ، كما صنع ابن خلكان (٩) ، وابن

<sup>(1) (17/).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» (۱/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) «إكمال تهذيب الكمال» (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) « المقفى » (٥/ ٥٣٥) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(0) (</sup> الأنساب » ( ٢ / ١٩ ) . وهو كثير النقل عنه في كتابه ، يرويه من طريق أبي العلاء أحمد بن محمد بن الفضل عنه ، سمعه منه بجامع أصبهان ، وعلى تقدَّم زمن طباعته ذكر المعلميُّ في مقدمة ( الأنساب » ( ١ / ٨ ) أنه لم يره ، وكذا في مقدمة ( الإكمال » ( ١ / ١٦ ) ، ثم وقف عليه بعد ذلك ، كما في تعليقه على ( الإكمال » ( ٤ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) « معرفة أنواع علم الحديث » (٦٢٠).

<sup>(</sup>V) « تهذیب التهذیب » (٤/ ۳۰٥).

<sup>(</sup>A) « الشذا الفياح » ( ۲ / ۲٦٧ ).

<sup>(</sup>٩) «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٧).

الملقن (١) ، وابن ناصر الدين (٢) .

أو يختصر بالمعنى ، فيسمى : « المتفق والمفترق في الأنساب » (٣) ، وظنه المقريزي كتابًا آخر فذكره في مصنفات ابن طاهر (١) ، مع ذكره له بالاسم المتقدم ، وتابعه البغدادي (٥) .

وعلى نحو آخر سمًّاه حاجي خليفة بمعناه: « المختلف والمؤتلف في الأنساب » (١) .

واجتهد بعض النسّاخ والمفهرسين فسمَّاه: « المشتبه من الأسماء والأنساب ».

ويذكره بعضهم بموضوعه ، قال ابن عساكر : « وصنَّف كتابًا في المختلف والمؤتلف في المختلف أصله » (٧) .

وقد بيَّن ابن طاهر في مقدمته للكتاب موضوعه ، وباعثه على تصنيفه ، فقال : « أما بعد ؛ فإن أثمتنا المتقدمين رضي الله عنهم صنَّفوا في مشكلات الأسماء والأنساب كتبًا يستضيء بها المنتهي ، ويسترشد بها المبتدي ، لا غناء للمحدِّث عنها ، فوقع بما صنَّفوه النفع العظيم ، جزاهم الله خيرًا .

 <sup>(</sup>١) « البدر المنير » (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) « توضيح المشتبه » (۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: « توضيح المشتبه » (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) ( هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) « كشف الظنون » ( ١٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>۷) « تاریخ دمشق » ( ۵۳ / ۲۸۱ ).

وكان النوع الذي رسموه على قسمين:

أحدهما في الأسماء ، وهو ما اتفق في الصُّورة واختلف في المعنى .

والثاني في الأنساب، وهو نظيره ومعناه.

وبقي من المشكلات غير ما قدَّمنا مِنْ ذِكْر هذين النوعين ، لم أر لأحدِ من المتقدمين فيه تصنيفًا ، وهو ما اتفق في الخط وتماثل في النَّقط والضبط ، مثل بلدتين ، أو قبيلتين ، أو صناعةٍ ونسب ، أو بلدة ولقب ، على العكس والطَّرد ، خرج منهما محدِّثان .

وكنت في تحريري هذا النوع مقدمًا مرةً ومؤخرًا أخرى ، حتى دخلتُ نيسابور ، فرأيت في بعض تخاريج الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله حديثًا لإسماعيل بن عيَّاش عن مُطْعِم بن المِقْدام الصنعاني ، فقال عقيبه : تفرَّد به الشاميُّون عن اليمانيين . واعتقد أن مطعمًا هذا من صنعاء اليمن ، وإنما هو من صنعاء قريةٍ بباب دمشق ، نزلها جماعةٌ من الصحابة ، وخرج منها غير واحدٍ من المحدِّثين ....

فلما رأيتُ أبا عبد الله قد وقع له هذا الوهم(١) حينئذِ تتبَّعتُ هذا النوع ،

<sup>(</sup>۱) أشار ابن طاهر إلى كثرة أوهام الحاكم في غير موطن ، وتحامل عليه ، فمن ذلك قوله في « مذاهب الأثمة في تصحيح الحديث » ( ٩٩ ) بعد أن نقض كلامه في شرط الشيخين : « ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ومن روى عنه إلى عصر الشيخين لأربى على كتابه « المدخل » أجمع ، إلا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يسدي فائدة ، وله في سائر كتبه مثل هذا كثير ، عفا الله عنا وعنه » . وقال في « الأنساب المتفقة » ( ٦١ ) بعد أن نبّه على وهم وقع له : « وليس هذا مِنْ وهمه بمستنكر » ! و في نسخة : « ببعيد » . انظر : « الأنساب » للسمعاني ( ٦ / ٩٠ ) . ولعل

وحرَّرته ، وجعلتُه مرتَّبًا على الحروف ؛ ليكون أسهل على الناظر.

ولا بدَّ لهذا النوع من متتبِّع وناقد ، ومستدرك وزائد ، كما فُعِلَ في حقِّ من تقدَّم ذِكْرنا له ، فرحم الله امرءًا أنصف من نفسه ، وانتصف من خصمه ، فليس يسلم أحدٌ من سهو وخطأ ، والله بمنَّه وفضله يوفقنا للصواب فيما قصدنا له ، إنه ولى الإجابة » .

وكما قال ابن طاهر ، فقد جاء تلميذه الحافظ أبو موسى المديني (ت: ٥٨١) فصنَّف على كتابه ذيلًا تعقَّبه في بعض المواضع ، وزاد عليه زياداتٍ في الأنساب التي ذكرها ، وأنسابًا أخرى جديدة .

وهما مطبوعان منذ زمنٍ بعيد ، طبعهما المستشرق الهولندي دي يونج سنة ١٨٦٥ م في ليدن ، ونشر في مقدمته ترجمة ابن طاهر من « المقفى » للمقريزي ، وأعيد تصوير هما مرارًا .

وقال ابن خلكان في ترجمة أبي بكر بن نقطة: « وله كتابٌ لطيفٌ في الأنساب ، مثل الذيل على كتابي محمد بن طاهر المقدسي ، وأبي موسى المديني الأصبهاني ، الحافظين » (١).

وجاء حاجي خليفة بعده فجزم بأنه ذيلٌ على ذيل أبي موسى (٢) ، ولم يعثر عليه بعد .

لاختلاف المذهب وتهمته بالتشيع أثرًا في هذا.

 <sup>(</sup>١) « وفيات الأعيان » (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون» (١٨٠).

١٣ - إيضاح الإشكال فيما لم يسم من رواة الأحاديث والصحابة .

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢) بهذا الاسم .

واقتصر مغلطاي وابن الملقن على أوله ، فسمَّياه : « إيضاح الإشكال » (٣).

وأغرب الزركليُّ ، فسمَّاه : « إيضاح الإشكال فيمن أبهم اسمه من النساء والرجال » (؛) ، وأثر الصَّنعة عليه لائح .

والأكثرون إنما يذكرونه بموضوعه: المبهمات (٥)، حتى من أعتنى بكتابه، كما سيأتي .

وقد أخذ ابن طاهر آسم كتابه من شيخ شيخه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي ، فإن له كتابًا مشهورًا في من ذُكِرَ بأسماء مختلفة أو نعوتٍ متعددة ، آسمه: « إيضاح الإشكال » ، والنقل عنه كثير (١٠) .

ولعبد الغني بن سعيد كتابٌ آخر في المبهمات ، وهو أول من أفرد هذا النوع بالتصنيف ، وقف عليه ابن طاهر ونقل عنه (٧) ، وإن لم يذكر آسمه ، وهو

<sup>(</sup>١) « المقفى » (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>۲) « هدية العارفين » (۲/ ۸۲) ، إلا أنه لم ترد عنده كلمة : والصحابة .

 <sup>(</sup>٣) « الإعلام بسنته عليه السلام » ( ٩٠٢ ، ٨٤٠ ) ، و « الإنابة » ( ٢ / ١٢١ ) ، و « البدر المنير » ( ٤ / ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) «الأعلام» (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: « فتح الباري » (٤/ ٦٥، ٧/ ٨٦ )، و « فتح المغيث » (٤/ ١٩٣).

 <sup>(</sup>٦) انظر : « تهذیب الکمال » ( ٥ / ٤٢٣ ، ١٠ / ١٥٥ ) ، و « البدر المنیر » ( ١ / ٢٨٥ ) ، و « لسان المیزان » ( ٢ / ١٧٥ ) ، و « الشذا الفیاح » ( ٢ / ٨٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) [يضاح الإشكال الابن طاهر (٣٠، ١٠٦، ١٤٦، ١٥٠).

يرويه عن أبي إسحاق الحبال عن مصنفه إجازة.

ومن الجهود التي دارت حول كتاب ابن طاهر:

١- الجمع بين مبهمات ابن طاهر وابن بشكوال ، لقطب الدين بن القسطلاني (ت: ٦٨٦) ، وسماه: « الإفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض والمبهم » (١٠).

٢ – الجمع بين مبهمات الخطيب وابن طاهر وابن بشكوال والنووي ،
 لأبي زرعة بن الحافظ العراقي (ت: ٨٠٦) ، وسمَّاه : « المستفاد في مبهمات المتن والإسناد» . وهو مطبوع .

وقال أبو زرعة بن العراقي منتقدًا كتاب ابن طاهر: « وقد جمع فيه لطائف حسنة ، إلا أنه توسّع فيه ، حتى ذكر مثل حديث عيسى بن يونس عن وائل بن داود عن الزبير قال: قتل النبيُّ عَلَيْ يوم بدر رجلًا مشركًا .... ثم قال: قال أبو حاتم: الزبير هذا هو ابن أبي هالة » (۲).

وتبعه السيوطي ، فذكر نحو هذا (٣) .

وافتتح ابن طاهر كتابه بقوله : « هذه أسماء أقوامٍ من الصحابة يروي عنهم

<sup>(</sup>۱) انظر : « البدر المنير » ( ٥ / ٧٢٨ ) ، و « فتح المغيث » ( ٤ / ٣٠٢ ) ، و « كشف الظنون » ( ١٥٨٤ ) ، و « الرسالة المستطرفة » ( ١٢٣ ) .

ومنه نسخةٌ خطية بالمدرسة الأحمدية بحلب ( ٣٤٦) ، انظر : مقدمة تحقيق « الغوامض والمبهمات » لابن بشكوال ( ١ / ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) «المستفاد» (۱/ ۹۲)، وانظر: «إيضاح الإشكال» لابن طاهر (۱۵٦).

<sup>(</sup>٣) «تدريب الراوى» (٢/ ٣١٦).

أولادهم ، ولا يسمَّون في الرواية ، فيَعْسُر على من ليس الحديث من صناعته معرفة السم ذلك الرجل ، أفردنا لهم هذه الأجزاء على الاختصار ، دون ذكر أحاديثهم والاستدلال ، إذ الحاجة تحصل بهذا القدر » .

وقد طبع أكثر من مرة ، عن نسخةٍ خطية وحيدة متأخرة منسوخة سنة ١٣٤٠.

١٤ - إيجاب الوضوء من مسِّ الذكر وترك الوضوء من لمسه.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢).

١٥ - تاريخ أهل الشام ومعرفة الأئمة منهم والأعلام .

ذكره ابن عساكر (7) ، والمقريزي (1) ، وقال : إنه مجلَّدتان ، والبغدادي (6) .

وقد وقف عليه ابن عساكر بخطه (١٦) ، وأكثر من النقل عنه في كتابه ، دون أن يسميه في معظم ذلك (٧) .

 <sup>(</sup>۱) «المقفى» (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) « هدية العارفين » (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) « تاريخ دمشق » ( ٨ / ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: (۵/ ۲۵، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۳۳، ۱۸/ ۲۵۱، ۱۳۵، ۱۳۸ (۱۳۰ ). ۲۵۳ (۱۳۸ ).

<sup>(</sup>٧) وقد اجتهدت في التمييز فيما لم يسمِّ بين ما يمكن أن يكون من " تاريخ الشام " وما هو من " تكملة الكامل " أو غيره مما وقف عليه ابن عساكر من كتب ابن طاهر ونقل عنه ، وذلك بالتأمل في النصِّ وإلحاقه بأشبه الكتب به .

ويظهر من تلك النقول الكثيرة بعض طريقة ابن طاهر فيه ، ومنها :

۱ - ذكره اسم الراوي ، وشيخه ، ومن روى عنه .

وقد أنفرد بأسماء كثيرة لم يذكر ابن عساكر في تراجمهم شيئًا غير ما ذكره (١١) .

Y - 1 عتماده على كتاب عمرو بن دحيم في تاريخ أهل الشام ، وهو يرويه عن أبي عمرو عبد الوهاب بن منده عن أبيه عن محمد بن إبراهيم بن مروان عن عمرو بن دحيم Y(x) ، وهو على طريقة كتب الوفيات ، ولم أر من ذكره .

- " نقله کثیرًا عن أبی عبد الله بن منده ، لعله من « تاریخه » - "

وقد كان ابن عساكر حريصًا على ألا يفوته أحدٌ قيل : إنه من دمشق ، وإن لم يثبت عنده ، فقد ذكر رجلًا حكى ابن طاهر عن ابن منده أنه من أهلها ، ثم وهمّه ، ثم قال : « ولولا كراهيتي الإخلال بذكر من وقع إليّ ذكره من أهل دمشق لكان الإضراب عن حكاية قول ابن منده في هذا أولى » ( ٦٤ / ٣٢٣ ) .

حتى إنه ذكر مرةً شيئًا دون أن ينسبه إلى أحد ، فقال ابن عساكر : « أظنه حكاه عن ابن منده » (١) .

#### \* تخريج أحاديث « الشهاب » = الكشف عن أحاديث « الشهاب »

۸۰۲، ۰۰ / ۱۸۲، ۲۰ / ۲۲، ۱۰۱، ۲۰۱، ۱۰۱ / ۲۳۳ ). (۱) انظر : (۲۲ / ۱۹۰ ، ۶۵ / ۹۸ ).

ولمًّا كان المزي في " تهذيب الكمال " ينقل أحيانًا عن ابن عساكر دون تصريح ، اتفق أنْ نقل عن ابن عساكر قوله عن راوٍ في " تاريخ دمشق " ( ٢٢ / ٢٢ ) : " وحكى أبو الفضل المقدسي عن ابن حبان أنه قال : كان من خيار أهل الشام ... " ، دون تصريح ، وهو في " الثقات " ( ٨ / ٢٤٨ ) ، ثم نقل عقبه نصًّا عن ابن حبان دون واسطة ، فتعجَّب الدكتور بشار عواد من هذا ، وقال : " هذا كلَّه مذكورٌ في الثقات ، فلا نعلم لم نقله من طريق المقدسي ! " . ولم يتفطن لما نبهتُ إليه .

ورأيت ابن عساكر أيضًا في مواضع عديدة يقول في نقله عن ابن حبان : فيما بلغني عنه . انظر : ( ٢١ / ٤٩ ، ٢٧ / ٤٠٤ ، ٣٩٦ / ٢٠٨ ، ٢٦٦ ، ٥٠ / ٣٩٦ ، ٥٨ / ٢٥ ، ٥٨ / ٢٦٢ ) .

وأحيانًا ينقل عنه بإسناد (١٤ / ٣٦٣، ٣٦٩ / ٢١، ٣٢٢ / ٣١٢ ، ٢٩ / ٣٩ ، ٢٩ / ٣٢٠ وأحيانًا ينقل عنه بإسناد (١٤ / ٣٦٠ / ٣١٠ )، وفي مواضع دون إسناد (٣١٤ / ٣١٤ ، ٢١٥ ) ، وفي مواضع دون إسناد (٣٤ / ٣١٨ ، ٣٦ / ٣١٥ ، ٤١٤ ، ٤١٤ ، ١٣٨ ، ٢٣٨ ) .

فالظاهر أنه لم يقف على كتابي ابن حبان بتمامهما ، إن كان قد وقف على شيءٍ منهما .

### ١٦ - تذكرة الحفَّاظ.

هكذا سمَّاه العراقي (١) ، ومغلطاي (٢) ، وابن حجر (٢) ، والسيوطي (١) ، وورد في نسخةٍ خطية قديمة له منسوخة سنة ٦٧٥ (٥) .

وقد يُقْتَصر منه على : « التذكرة » ، اختصارًا ، كما فعل ابن القيم (۱٬ ، والعراقي (۷٬ ، وابن الملقن (۸٬ ، ومغلطاي (۹٬ ، وابن حجر (۱۰۰۰) .

وسمَّاه العراقيُّ وابن الملقن مرة: « التذكرة في الأحاديث المعلولة » (١١). وورد اسمه عند المقريزي (١٢) ، والبغدادي (١٣) : « التذكرة في غرائب

<sup>(</sup>١) كما سيأتى.

<sup>(</sup>٢) « الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين » (١٩).

<sup>(</sup>٣) « القول المسدد » ( ٤٩ ).

<sup>(</sup>٤) « اللآلئ المصنوعة » (١/ ٢٦، ٢١٠، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٤٣٨) من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) « الداء والدواء» (٣٠٩).

<sup>(</sup>٧) «المغنى عن حمل الأسفار» (٣٠٤٨، ٢٧٣٩).

 <sup>(</sup>٨) « البدر المنير » (٢/ ٣٦، ١٦٩، ٣١ ، ١٦٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥١ ، ٤٥٤ ، ٤٥٤ ، ٩ ، ١٦٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٠٥ ، ٢٣٥ ، ٤٤٧ ) ، و « الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » (٥/ ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٩) «الإعلام بسنته عليه السلام» (٩١٣، ١٤٤٦).

<sup>(</sup>١٠) «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١٨)، وما سيأتي .

<sup>(</sup>١١) « ذيل الميزان » (٢٧٨ ) ، و « البدر المنير » (٢ / ١٩ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>١٢) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>۱۳) «هدية العارفين» (۲/ ۸۲).

الأحاديث ومنكراتها » .

ولم يجد له كمال الدين ابن العديم (ت: ٦٦٠) عنوانًا ، فأخذه من مقدمته ، فقال: « الأحاديث التي رواها الكَذَبة والمجروحون والضعفاء والمتروكون » (١).

وكذا فعل بعض النسَّاخ ، فسمَّاه : « كتاب في الأحاديث التي روتها الكذبة والمدلسون » (٢) .

وقد رتّب فيه ابن طاهر الأحاديث التي أستدلّ بها ابن حبان على جرح الرواة في كتابه: « المجروحين » ، على حروف المعجم ، ذاكرًا طرف المتن ، ثم إسناده ، ثم علته ، وإن كان لم يفصح عن ذلك في مقدمته التي قال فيها: « هذه أحاديثُ رواها الكَذَبة ، والمجروحون ، والضّعفاء ، والمتروكون ، يتداولها الناس في أحتجاجهم ومناظراتهم ، أوردتها على ترتيب ألفاظ حروفها ؛ لتكون أقرب على من أراد معرفة الحديث الذي يريده منها ، والله نسأل العصمة من الخطأ والزلل » .

وتعلُّقه بكتاب ابن حبَّان ظاهرٌ لمن تأمله .

قال الحافظ العراقي: « وقد أفرد جماعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بالتصنيف ...» ، ثم ذكر ابن الجوزي وكتابه ، ثم قال: « وصنّف قبله في مطلق الضعيف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي كتابًا سماه: تذكرة الحقّاظ، وكتابًا آخر سمًّاه: ذخيرة الحقّاظ، جمع في الأول الأحاديث التي أوردها أبو

<sup>(</sup>١) «بغية الطلب » ( ١٥٢٦ ، ٢٨٤٩ ) . ووقع في مطبوعته في الموضع الأول : «كتاب الكذبة والمجروحين » .

<sup>(</sup>۲) انظر: « تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان (٦/ ١٨٠).

حاتم بن حبان البُسْتي في تاريخ الضُّعفاء ، وجمع في الثاني الأحاديث التي أوردها أبو أحمد بن عدي في الكامل ، وكلاهما مرتَّبٌ على حروف المعجم في ألفاظ الحديث »(١).

وقال في موضع آخر بعد أن ذكره: « وكتاب ابن طاهر المذكور جمع فيه الأحاديث التي في الضُّعفاء لابن حبان » (٢).

وكأنَّ هذا خفي على بعض أهل العلم ، وظنَّه كتابًا مستقلًّا .

فقد قال ابن الملقن: « وأما ابن طاهر الحافظ فإنه قال في تذكرته عقب هذا الحديث: العلاء هذا يروي الموضوعات. قال: ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث... » (٣) .

وهذا إنما هو قول ابن حبان ، أبقاه ابن طاهر كما هو .

وقال : « ... وجزم بمقالة ابن حبان ابنُ طاهرٍ في التذكرة ، كعادته » (١٠) .

وقال الذهبي في « الميزان » في ترجمة شعيب بن مبشر : « ذكره ابن حبان في الضعفاء ، وقد ذكر له محمد بن طاهر في كتاب التذكرة حديث ... » (٥).

<sup>(</sup>۱) « الرد على الصَّغاني في الأحاديث التي أوردها في رسالته : الدر الملتقط في بيان الغلط، وذكر أنها موضوعة، من أحاديث: الشهاب » مطبوع بذيل « مسند الشهاب » (۲/ ۳۵۳، ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) « ذيل الميزان » ( ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) «البدر المنير» (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) « البدر المنير » (٢/ ٣،٣٦/ ٢٥١، ٣٥٤، ٣/ ٦٧٣). وهو ينسب كلام ابن حبان إلى ابن طاهر في عامة المواضع!

<sup>(</sup>٥) ( الميزان » ( ٢ / ٢٧٧ ) . وانظر هذا الظنَّ في مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لشروط

فتعقبه ابن حجر بقوله: « وعزو هذا الى تذكرة ابن طاهر يوهم أنه ليس من كلام ابن حبان ، وليس كذلك ، بل ابن حبان هو الذي ساق الحديث المذكور من طريقه وأسنده » (١).

وذكر في ترجمة روح بن مسافر حديثًا منكرًا له ، ثم قال : « ذكره ابن طاهر في التذكرة ، وقال : رَوْحٌ يضع الحديث ، وابن طاهر في التذكرة يتبع أصله » (٢) .

ومع هذا ، فلم يقتصر ابن طاهر على مجرد الترتيب ، بل له إضافاتٌ كثيرة في نقد الأسانيد والمتون والحكم على الرواة (٣) .

وممن رواه عن ابن طاهر: محمد بن إسماعيل الطرسوسي إجازة (١٠).

وقد طبع الكتاب بمصر قديمًا سنة ١٣٢٣ طبعة ناقصة بعنوان: « تذكرة الموضوعات » بتصحيح محمد أمين الكتبي الحلبي ، عن نسخة كان الفراغ منها سنة ٩٨٦ ، ثم طبع كاملًا سنة ١٤١٥ في دار الصميعي بالرِّياض بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي (٥).

وربما يشتبه على من لا يعرف بكتاب : « تذكرة الموضوعات » لمحمد بن

الأثمة لابن طاهر ( ٧٢ ) في قوله عن الكتاب : « قلَّد في مواضع منه ابنَ حبان وغيره من المتشددين في الجرح » !

<sup>(</sup>۱) « لسان الميزان» (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) « لسان الميزان » (۲/ ۲۷۶). وانظر : (۳/ ٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (۲۰، ۲۲، ۳۵، ۳۵، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱٤۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: « بغية الطلب » ( المواضع السابقة ) .

<sup>(</sup>٥) انظر لنسخه الخطية : « تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان (٦/ ١٨٠).

طاهر الفَتَّني (ت: ٩٨٦) (١).

١٧ - تراجم الجرح والتعديل للدارقطني .

ذكره المقريزي<sup>(۱)</sup> ، والبغدادي<sup>(۱)</sup>.

\* التسمية = مسألة في التسمية

١٨ - تصحيح العلل.

ذكره المقريزي (١٤) ، والبغدادي (٥٠) .

ونقل عنه مغلطاي (١) ، والبلقيني (٧) .

19 - تكملة « الكامل » لابن عدي في الضعفاء .

ذكره صاحبه ابن طاهر (٨).

ونقل منه ابن النجار (١) ، وابن عساكر ، وابن العديم (١٠) .

<sup>(</sup>١) كما نبه على ذلك العلامة المعلمي في تعليقاته على « الفوائد المجموعة » ( ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) «المقفى» (٥/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) « الإعلام بسنته عليه السلام » ( ١٣٩٣ ) . ووقع في مطبوعته : تصحيح التعليل . ولعله تحريف ، والمطبوعة تعجُّبه .

<sup>(</sup>V) « محاسن الاصطلاح » ( ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>A) منتخب «المنثور »: ٥.

<sup>(</sup>٩) « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (١٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) « تاریخ دمشق » (۱۰ / ۱۱۸ ، ۲۱ / ۳۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۹۱ ، ۹۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۹۱ ، ۳٤۲ ،

وذكره الذهبي ، وقال : إنه لم يره (۱) ، وابن حجر (۲) ، والمقريزي (۳) ، وأخبر أنه في مجلَّدة ، والسخاوي (۱) ، والبغدادي (۱) .

\* تلخيص « الكامل » لابن عدى .

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٧).

ولعله الآتي باسم: ذخيرة الحفاظ.

\* جزءٌ في تصحيح حديث شريك بن أبي نمر في الإسراء .

ذكره ابن الملقن <sup>(۸)</sup> ، وابن حجر <sup>(۹)</sup> .

ولعله من : الانتصار لإمامي الأمصار . المتقدم .

۲۵/ ۵۶، ۵۳، ۲۶۶)، « بغیة الطلب » ( ۹۷۷ ). وانظر : « تاریخ دمشق » ( ٦ / ۳۳۵ ) ، و بغیة الطلب » ( ۹۷۷ ) .

 <sup>(</sup>۱) « الميزان » ( ۱ / ۲ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۱۰۷ ) ، و « السير » ( ۱۸ / ۸۸ ).

<sup>(</sup>۲) « لسان الميزان » (۱/ ۲۰،۸۸۶،۲/ ۲۰،۳۰/ ۳۰،٤/ ۲،۱۲۶، ٥/ ۱۲۳، ۲۸ (۲۹۲) .

<sup>(</sup>٣) «المقفى» (٥/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) « فتح المغيث » (٤/ ٣٥٢) ، و « الإعلان بالتوبيخ » (٢١٨).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٧) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ).

<sup>(</sup>۸) « البدر المنير » (۱/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>۹) «هدي الساري» (۳۸۰).

\* الجمع بين رجال الصحيحين = أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان

٠ ٧ - جواب المتعنِّت على البخاري.

ذكره النووي (١) ، وابن حجر ، وأفاد منه (٢) ، والمقريزي (٣) ، والسيوطي (١) ، والبغدادي (٥) .

\* الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل.

ذكره الدكتور عبد الرحمن الفريوائي في مقدمة تحقيقه لـ « ذخيرة الحفاظ » . (١/ ١٠٧) ، وقال : « ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٢٠٨) » .

وهو وهمٌ سببه آنتقال النظر ، وإنما ذكره حاجي خليفة للحافظ ابن حجر ، وذكره تلميذه السخاوي ضمن تصانيفه (١) .

٢١ - الحجَّة على تارك المَحجَّة.

ذكره المقريزي (٧) ، والبغدادي .

ومنه نسخةٌ خطيةٌ مختصرة الأسانيد ، مصوَّرتها بمكتبة المسجد النبوي الشريف ، في ٢٤ ورقة ، ضمن مجموع (ق ٩٥ – ١١٩) ، وهي ستة أجزاء ،

<sup>(</sup>١) مقدمة شرحه للبخاري.

<sup>(</sup>٢) « هدى السارى » (١٥ ، ١٥٤ ) . وذكر أنه مما رواه ، ولم أر له ذكرًا في معجمَيه .

<sup>(</sup>٣) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٤) « البحر الذي زخر » (٢/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) « الجواهر والدرر » للسخاوي (٢/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٧) «المقفى» (٥/ ٧٣٦). وفي مطبوعته: الحجر. وهو تصحيف.

وفيها تحريفٌ كثير ، ولم يُذْكَر ناسخُها ولا تاريخ نسخها ، وعلى صفحة العنوان تملُّكان ، أحدهما للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بالشراء من تركة عثمان بن منصور سنة ١٢٨٢ ، ووقفيةٌ للإمام عبد الله بن فيصل .

وهو شرحٌ لقصيدةٍ رائيَّةٍ في أعتقاد أهل السنة والحديث ، من نظم ابن طاهر نفسه ، مطلعها :

أقولُ مقالًا يرتضيه ذوو البصر وأنصرُه بالآي حسبُ وبالأثر نسج فيها على منوال شيخه الذي ما رأت عيناه مثله: أبي القاسم الزَّنْجاني (ت: ٤٧١)، فإن له قصيدة رائية مشهورة في السنَّة، وشرحها كذلك بنفسه، ومطلعها:

تمسَّكُ بحبل الله واتَّبع الأثر ودعْ عنك رأيًا لا يلائمُه خبر (۱) وقد حقق الكتاب الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان ، في رسالته للدكتوراة سنة ١٤٢٥ ، بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرِّياض ، مع دراسةٍ عن منهج محمد بن طاهر المقدسي في العقيدة (۲) ، ولم يطبع بعد .

ولنصر بن إبراهيم المقدسي (ت: ٤٩٠)، شيخ ابن طاهر، كتابٌ مشهورٌ بهذا العنوان (٣).

 <sup>(</sup>١) انظر: « منهاج السنة » (١/ ٤٥٠) ، و « اجتماع الجيوش الإسلامية » (١٩٧) ،
 و « السير » (١٨ / ٣٨٩) ، و « العلو » (٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) بإشراف الدكتور: عامر ياسين النجار، في ٦٤١ صفحة. نقلت بياناتها من موقع مكتبة الملك فهد الوطنية بالرَّياض على شبكة الانترنت، ولم أطلع عليها.

<sup>(</sup>٣) يتضمن ذكرَ أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنَّة ، كما قال ابن رجب . انظر :

« جامع العلوم والحكم » ( ٧٢٣ ) . وذكره له جلُّ مترجميه .

(۱) لعله: حديث أبي الأزهر أحمد بن الأزهر المشهور الذي رواه عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نظر النبي ﷺ إليَّ فقال : « يا علي ، أنت سيد في الدنيا ، سيد في الآخرة ، حبيبك حبيبي ، وحبيبي حبيب الله ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو الله ، والويل لمن أبغضك بعدي » .

أخرجه القطيعي في زوائد ( فضائل الصحابة » ( ١٠٩٢ ) ، - ومن طريقه ابن الجوزي في ( العلل المتناهية » ( ١ / ٢١٨ ) وغيره ، وغلط من زعم أن الإمام أحمد أخرجه - ، وابن عدي في ( الكامل » ( ١ / ١٩٢ ، ٥ / ٣١٢ ) ، واللالكائي في ( السنة » ( ٢٦٤٤ ) ، والحاكم ( ٣ / ١٢٧ ) ، والطبراني في ( الأوسط » ( ٢٧٥١ ) ، والخطيب في ( تاريخ بغداد » ( ٤ / ٤١ ) ، وغيرهم .

وانظر : « ذخيرة الحفاظ » لابن طاهر ( ٢ / ٧٤٢ ، ٧٨١ ) .

قال الحاكم : « صحيحٌ على شرط الشيخين ، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة ، وإذا تفرَّد الثقة بحديثٍ فهو على أصلهم صحيح » .

ثم قال: « سمعت أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أحمد بن يحيى الحلواني يقول: لما ورد أبو الأزهر من صنعاء ، وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث ، أنكره يحيى بن معين ، فلما كان يوم مجلسه قال في آخر المجلس: أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر ، فقال: هو ذا أنا ، فضحك يحيى بن معين من قوله وقيامه في المجلس ، فقرَّبه وأدناه ، ثم قال له: كيف حدَّثك عبد الرزاق بهذا ، ولم يحدِّث به غيرك؟ فقال: أعلم يا أبا زكريا أني قدمتُ صنعاء وعبد الرزاق غائبٌ في قريةٍ له بعيدة ، فخرجت إليه وأنا عليل ، فلما وصلتُ إليه سألني عن أمر خراسان ، فحدثته بها ، وكتبتُ عنه ، وانصرفتُ معه إلى صنعاء ، فلما ودَّعته قال لي : قد وجب عليَّ حقُّك ، فأنا أحدِّثك بحديثٍ لم يسمعه مني غيرك! فحدَّثني والله بهذا الحديث ، لفظً ، فصدَّقه يحيى بن معين واعتذر إليه » . زاد الخطيب : « وتعجَّب من سلامته ، وقال : الذنبُ لغيرك في هذا الحديث » .

وهو حديثٌ منكر يشبه الموضوع ، وإن كان معناه صحيحًا (كما قال ابن الجوزي والذهبي ، سوى آخره ، فقال الذهبي : في النفس منه شيء ) ، وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم له بقوله : « هذا وإن كان رواته ثقات ، فهو منكرٌ ليس ببعيدٍ من الوضع ، وإلا لأي شيء حدَّث به عبد الرزاق سرَّا ، ولم يجسر أن يتفوَّه به لأحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا إليه ؟! » . انظر : « تلخيص المستدرك » ، و « الميزان » (٣/ ٦١٣) .

وأنكره يحيى بن معين ، كما سلف في القصة ، وأبو حامد بن الشرقي ، وغير هما .

واختلف في المتهم بالخطإ فيه: أبو الأزهر ، أو عبد الرزاق ، أو معمر ؟ وكلهم من الثقات المعروفين .

فقيل: أبو الأزهر .

انظر: منتخب « الإرشاد » للخليلي ( ٢ / ٨١٣ ، ٨١٤ ) ، و « العلل المتناهية » .

والحقُّ أنه بريءٌ منه ، وقد مرَّ تصديق ابن معينٍ له ، وتعجُّبه من سلامته ، وقوله : « الذنبُ لغيرك في هذا الحديث » .

وقال الحاكم: «حدَّث به ابنُ الازهر ببغداد في حياة أحمد وابن المديني وابن معين ، فأنكره من أنكره ، حتى تبيَّن للجماعة أن أبا الازهر بريء الساحة منه ، فإن محله محل الصادقين » . انظر : « السير » ( ١٢ / ٣٦٦ ) .

وقد تابعه في روايته عن عبد الرزاق : محمد بن علي بن سفيان النجار الصنعاني ( ت : ٢٧٤ ) . أخرجه من طريقه الحاكم . انظر : « السير » ( ١٢ / ٣٦٦ ) .

قال الخطيب في « التاريخ » (  $\frac{3}{7}$  /  $\frac{3}{7}$  ) : « قلت : وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري ، عن محمد بن على بن سفيان النجار ، عن عبد الرزاق ؛ فبرئ أبو الأزهر من عهدته ؛ إذ قد توبع على روايته » . و انظر : « الميزان » (  $\frac{7}{7}$  /  $\frac{7}{7}$  ) .

وقيل: عبد الرزاق. وهو الأشبه.

واعتذروا له . قال ابن عدي في « الكامل » ( ١ / ١٩٢ ) : « وأبو الأزهر هذا بصورة أهل الصدق عند الناس ، وقد روى عنه الثقات من الناس ، وأما هذا الحديث عن عبد الرزاق ، وعبد الرزاق من أهل الصدق ، وهو ينسبُ إلى التشيُّع ، فلعله شُبّه عليه ؛ لأنه شيعيٌّ » .

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي <sup>(٢)</sup> .

۲۳ حدیث أبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي الشّيحي ،
 البغدادي (ت: ٤٨٩) (٣) .

من تخريج ابن طاهر.

ذكره ابن الملقن (٤) ، والعراقي (٥) .

وقال الذهبي في « السير » ( ١٢ / ٣٦٧ ) : « ولتشيَّع عبد الرزاق سُرَّ بالحديث ، وكتبه ، وما راجع معمرًا فيه ، ولكنه ما جسر أن يحدِّث به لمثل أحمد وابن معين وعلي [ بن المديني ] ، بل ولا خرَّجه في تصانيفه ، وحدَّث به وهو خائفٌ يترقَّب » .

وقيل: معمر.

قال أبو حامد بن الشرقي : « هذا باطل ، والسبب فيه أن معمرًا كان له ابن أخ رافضيٌّ ، وكان معمر يمكِّنه من كتبه ، فأدخل عليه هذا الحديث ، وكان معمر مهيبًا لا يقدر أحدٌ على مراجعته ، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر » . انظر : « تاريخ بغداد » ( ٤ / ٤ ) .

وهذا بعيد ، ويلزم منه الشكُّ في كتب معمر ، والتوقي من حديثه في فضائل أهل البيت على أقل تقدير . انظر : « السلسلة الضعيفة » ( ٤٨٩٤ ، ٢٠٨٢ ) .

ولذا تعقبه الذهبي في « السير » ( ٩ / ٥٧٦ ) بقوله : « قلت : هذه حكايةٌ منقطعة ، وما كان معمر شيخًا مغفَّلًا يروجُ هذا عليه ، كان حافظًا بصيرًا بحديث الزهري » .

- (۱) « المقفى » (٥/ ٧٣٦).
- (٢) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ) . وعنده : ومتابعته . بدل : بمتابعاته .
  - (٣) وهو من شيوخ ابن طاهر ، وتقدم ذكره هناك .
  - (٤) «البدر المنير» (٦/ ١٦٥)، و «المقنع» (٢/ ٢٨٥).
- (٥) قال في « شرح التبصرة والتذكرة » ( ٢ / ١٧٨ ) : « وذكر محمد بن طاهر المقدسي في
   بعض تخاريجه : ... » فذكر النص الذي نقله ابن الملقن .

٢٤ - حديثٌ أجتمع فيه في الإسناد عشرةٌ من الرواة أسماؤهم محمد.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢).

وأخرجه من طريقه أبو موسى المديني (٣).

\_\_\_\_\_

- (۱) (المقفى» (٥/ ٥٣٧).
- (٢) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ). وفيه تحريف .
- (٣) في « نزهة الحفاظ » (٣٧) ، قال : « رواية أحد عشر من المحمَّدين بعضهم عن بعض ، حدثني أوحد وقته في الحفظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله لفظًا سنة ٥٠٥ قَدِمَ علينا ، قال : إن أبا طاهر محمد بن عبد الوهاب البزاز بالرَّي أخبرنا قال : أنبأنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان ، أنبأنا أبو الهيثم محمد بن المكي أنبأنا أبو الطاهر محمد بن يوسف الفربري ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثنا محمد بن خالد ، حدثنا محمد بن وهب ، حدثنا محمد بن حرب ، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي ، أنبأنا الزهري واسمه محمد بن مسلم ، عن عروة بن الزبير ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي الله رأى في بيتها جاريةً في وجهها سفعة . . » .

وانظر: « تقييد المهمل » ( ١٠٥٥ ) ، و « فتح الباري » ( ١٠ / ٢٠٢ ) ، و « عمدة القارى » ( ٢١ / ٢٦٥ ) .

وذكر الذهبي في « الموقظة » أنه من أقوى المسلسلات.

واستمر التسلسل فيه إلى ستة عشر نفسًا ، آخرهم الذهبي . انظر : « السير » ( ٦ / ١٥ ، ١٧ / ١٦٤ ) . كما استمرَّ إلى عصرنا من هذا الوجه ومن وجوهٍ أخرى ، والله أعلم بصحتها .

وصنَّف في الأحاديث المسلسلة بالمحمَّدين غير واحد ، منهم : عبد الرزاق بن محمد الطَّبَسي ، خرَّج أربعين حديثًا مسلسلة بالمحمَّدين من رواية أبى عبد الله محمد بن الفضل الفراوي . انظر : « توضيح المشتبه » (  $\Gamma$  /  $\Upsilon$  ) . ومحمد مرتضى الزبيدي . انظر : « فهرس الفهارس والأثبات » (  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ) ،  $\Gamma$  (  $\Gamma$  ) .  $\Gamma$  (  $\Gamma$  ) .  $\Gamma$  ) .  $\Gamma$  =

٢٥ - خُماسيًّات أبي الحسين بن النقُّور (١).

ذكره المقريزي (٢) ، والبغدادي (٣).

\* ديوان شعره .

أنفرد بذكره البغدادي (ئ) ، ولا أظنه يصح ، ولعله رأى ذِكْر ديوان ابن القيسراني محمد بن نصر (ت: ٥٤٨) ، الشاعر المشهور (٥) ، فتعجَّل وظنه صاحبنا ، وإنما تُنْقَل عن ابن طاهر أبياتٌ ومقطَّعات .

وانظر حديثًا منها في « الأربعين المتباينة السماع » لابن حجر ( ٣٥ ) .

<sup>(</sup>۱) وهو شيخه: أحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور البزاز (ت: ٤٧٠). وخماسياته من الأجزاء المشهورة المسموعة ، إلا أني لم أرهم يذكرون أنها من تخريج ابن طاهر . انظر: « التدوين » للرافعي (١/ ٣١٨) ، و « المجمع المؤسس » لابن حجر (٢/ ٢/ ١٢٩) ، و « الضوء اللامع » (٧/ ٣٤،٨/ ١٢٩) ، و « الضوء اللامع » (٧/ ٣٤،٨/ ١٠٠١) ، وغيرها . ومنها نسخةٌ في الظاهرية ضمن المجموع (١٠١/ ١٠٠) من مجاميع المدرسة العمرية .

<sup>(</sup>Y) « المقفى » (٥/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ). وورد عنده مختصرًا .

<sup>(</sup>٤) « هدية العارفين » (٢ / ٨٢ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: «خريدة القصر» قسم الشام (١/ ٩٦ – ١٦٠)، و « وفيات الأعيان» (٤/ ٥٥ )، و « السير» (٢٠ / ٢٢٤)، و « كشف الظنون» (٢٦٨). وكان حامل لواء الشعر في زمانه، ونُشِرَت حول شعره دراساتٌ معاصرةٌ عديدة، منها: « صدىٰ الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني» لمحمود إبراهيم، وجمع شعره محمد أنيس جرار في كتابه: « محمد بن نصر القيسراني حياته وشعره»، ثم عادل جابر صالح سنة ١٩٩١ في « شعر ابن القيسراني، جمع وتحقيق ودراسة»، و في دار الكتب المصرية (١٤٨٤) أدب – قطعةٌ مخطوطةٌ من ديوانه.

٢٦ - الذَّبُّ عن فقيه الإسلام أبي حنيفة (١).

ذكره المقريزي (٢) ، والبغدادي (٣) .

٧٧ - ذخيرة الحفَّاظ الـمُخَرَّجُ على الحروف والألفاظ.

رتَّب فيه أحاديث كتاب : « الكامل » لابن عدي ، على حروف المعجم ، يجمع تحت كل حديثٍ طرقه التي ذكرها ابن عدي في تراجم الرواة ، ويبيِّن عليها .

ذكره ابن القيم (١)، ومغلطاي (٥)، والعراقي (١)، وابن حجر (٧)، وابن ناصر

<sup>(</sup>۱) وقد يستغربُ هذا من ظاهريٍّ مثل ابن طاهر ؟ لما اشتهر من الخصومة بين المنذر بن سعيد وابن حزم وغيرهما من الظاهرية مع الحنفية . وقد أثنىٰ ابن طاهر على المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة ، فقال في « الأنساب المتفقة » (٤٦ ) : « الحنيفي ، وفيهم كثرةٌ من مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، والصحيح في هذه النسبة : الحنيفي ، وفيهم كثرةٌ من الفقهاء والمحدثين وأثمة الدين » . وأثنى على شيخه إسماعيل بن محمد بن جعفر الحجّاجي الحنفي في « الأنساب المتفقة » (٣٨ ، ٣٠ ) ، فقال : « الفقيه على مذهب أبي حنيفة ، لا أعلمني رأيتُ حنفيًا أحسن طريقةً منه ... » .

<sup>(</sup>Y) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(3) «</sup> زاد المعاد» (3 / ۲۷۷) ، و « الداء والدواء» (۳۰۹).

<sup>(</sup>٥) « الإعلام بسنته عليه السلام » ( ٤٨٤ ، ٤٩٧ ، ١٦١٣ ، ١٦١٣ ) ، و « الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين » ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) « ذيل الميزان » ( ٣٧٨ ) ، و « الرد على الصَّغاني في الأحاديث التي أوردها في رسالته : الدر الملتقط في بيان الغلط ، وذكر أنها موضوعة ، من أحاديث : الشهاب » مطبوع بذيل « مسند الشهاب » ( ٢ / ٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>V) « التلخيص الحبير » ( Y / ١٢١ ).

الدين (١) ، والمقريزي (٢) ، والسخاوي (٣) ، والبغدادي (١).

ويقتصر بعضهم من أسمه على « الذخيرة » .

وانظر الاسم تامًّا بخطِّ ابن طاهر (٥):



وقد طبع سنة ١٤١٦ ، بتحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي ، عن دار السلف بالرِّياض .

<sup>(</sup>۱) « منهاج السلامة » (۹۰).

<sup>(</sup>۲) « المقفى » (٥ / ٥٧٧).

 <sup>(</sup>٣) « فتح المغيث » (٣/ ٣٢٥) ، و « الأجوبة المرضية » (٢/ ٦١١) ، و « المقاصد
 الحسنة » (٢٧٨) .

<sup>(</sup>٤) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) من نسخة في خزانة الشيخ الطاهر بن عاشور بتونس ، ذكرها الزركلي « الأعلام » (٦ / ١٧٢ ) ، وأورد هذه الصورة منها . وهي نسخة جليلة لم يذكرها المحقق ، ولم يعتمد عليها ، وإنما اعتمد على نسخة كوبريللي ( رقم : ٢٩٠ ) ، وهي كثيرة الخطأ ، وزعم أنها فريدة ! ولم تذكر كذلك في الفهرس الشامل الصادر عن مؤسسة آل البيت .

٢٨ - ذكر الطرق العالية إلى البخاري ومسلم.

في ثمانية أجزاء . ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢) .

\* ذيل الكامل = تكملة الكامل

٢٩ - الرُّباعيّات من رواية الصحابة بعضهم عن بعض (٣) .

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٥) .

رجال الصحيحين = أسامى ما اشتمل عليه الصحيحان

٣٠- الرد على أبي الحسن الأشعري.

قال يوسف بن عبد الهادي ، ابن المَبْرَد (ت: ٩٠٩): « إنَّ جماعةً من أعيان العلماء تكلَّموا فيه [ يعني: أبا الحسن الأشعري] من جهة البدعة ، ومن جهة الدين ، منهم: شيخ الإسلام الأنصاري ....

ومنهم : ابن طاهر المقدسي ، وهذا إمامٌ كبيرٌ من أثمة الشافعية (١) ، أخبرني

<sup>(</sup>١) د المقفى ، (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) د هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) وممن صنَّف في رباعيات الصحابة: عبد الغني بن سعيد الأزدي ، وكتابه مطبوع . وأبو الحجاج يوسف بن خليل الحافظ . انظر: « المعجم المؤسس » (٢/ ٣٨٥). وجمع النووي جزءًا في رباعيات الصحابة والتابعين . انظر: « شرح مسلم » (٢/ ٢٨ ، ٩/

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ). وورد عنده مختصرًا اختصارًا مخلًّا .

<sup>(</sup>٦) كذا قال . وإنما نشأ شافعيًا ، ثم تحوَّل إلى مذهب أهل الظاهر ، وسيأتي (ص: ٢٢٣) بيان ما لعله سبب وهمه في ذلك .

شيخُنا أبو عبد الله السِّيلي<sup>(١)</sup> أنه صنَّف فيه مصنَّفًا في الردِّ عليه وثَلْبه ، وأنه كان عنده » (١).

وقال في سياق ذِكْره لمن ورد عنه مجانبةُ الأشاعرة : ﴿ ومنهم : محمد بن طاهر المقدسي ، الحافظ ، أبو الفضل ، صاحبُ الرحلة والواسعة والتصانيف ، كان ذامًا لهم ﴾ (٣) .

وليس هو كتاب « الحجَّة على تارك المحجة » ، فإنَّ ذاك في تقرير عقيدة أهل الأثر ، والاستدلال عليها ، وليس فيه ردُّ مباشرٌ على الأشعريِّ ولا ثلبٌ له ، ولم أر للكتاب ذكرًا في غير هذا الموضع ، وقد كان السِّيليُّ – مع ذمِّه للأشاعرة ، وتحذيره منهم – خازنًا لكتب المدرسة الضيائية ، وهي حافلةٌ بنوادر الكتب وعزيزها ، فلا يُسْتَبعد أن يكون وقف عليه ، كما ذكر .

<sup>(</sup>۱) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن موسى السَّيلي (نسبةً إلى السَّيلة ، قريةٍ بالشام) ، ثم الدمشقي ، الصالحي ، الحنبلي ، خازن كتب الضيائية . قال ابن مفلح : « له اطلاعٌ على كلام المحدِّثين والمؤرخين ، ويستحضر تاريخًا كثيرًا » ، وقال السخاوي : « أخذ عنه الفضلاء ، وكان شيخًا خيِّرًا ، لقيتُه بالصَّالحية » ، وذكر تلميذه ابن عبد الهادي أنه كان مجانبًا للأشاعرة ، ذامًا لهم ، محذِّرًا منهم ، تو في سنة ۸۷۹ .

انظر: « المقصد الأرشد » ( ۲ / ٥٢٦ ) ، و « الضوء اللامع » ( ١٠ / ٦٥ ) ، و « جمع الجيوش والدَّساكر » ( ق : ٧٥ / ب ) ، و « السحب الوابلة » ( ١٠٩٧ ) . وفرَّق ابنُ حميد بين محمد بن موسى السيلي ومحمد بن محمد بن موسى السيلي ، وما أراهما إلا واحدًا .

<sup>(</sup>٢) ١ جمع الجيوش والدُّساكر على ابن عساكر ، (ق: ٢٢ / أ، ب).

<sup>(</sup>٣) د جمع الجيوش والدَّساكر » (ق: ٦١ / ١).

٣١- رفع القرطاس صيانةً لما فيه من الأدناس.

ذكره المقريزي ، والبغدادي (١).

٣٢ - رواة أنس بن مالك .

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٢) .

٣٣- رواية الأكابر والأعلام عن مالك بن أنس.

في ثمانية أجزاء . ذكره المقريزي ، والبغدادي (٣) .

٣٤- السَّماع .

ذكره ابن تيمية (١) ، والذهبي (٥) ، وابن كثير (٦) ، والأدفوي (٧) ، وابن حجر (٨) ، والمقريزي (٩) ، والنويري (١١) ، ولخّص مباحثه ، والبغدادي (١١) .

<sup>(</sup>۱) «المقفي» (٥/ ٧٣٦)، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) «المقفي» (٥/ ٥٣٥)، و « هدية العارفين» (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) (١ المقفي) (٥ / ٧٣٦)، و (هدية العارفين) (٢ / ٨٢).

 <sup>(</sup>٤) «الاستقامة» (١/ ١٦٧)، و « مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٦٣)، و « منهاج السنة »
 (٧/ ٤٣٢)، و «الرد على البكري» (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٥ ). وقال: ليته لا صنَّفه!

<sup>(</sup>٦) « البداية والنهاية » (١٦ / ٢٢٢ ).

<sup>(</sup>V) « الإمتاع بأحكام السماع ».

<sup>(</sup>۸) «لسان الميزان» (٤/ ٢٧٠)، و «الفتح» (١٠/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٩) «المقفى» (٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>١٠) «نهاية الأرب» (٤/ ١٣٧ – ١٦٠).

<sup>(</sup>١١) « هدية العارفين » (٢/ ٨٣).

وقد طُبع بتحقيق: أبي الوفاء المراغي ، عن لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ، معتمدًا على نسخة المكتبة الأزهرية . وللكتاب نسخة أخرى بمكتبة كوبريللي بتركيا برقم ( ٣٩١) (١) .

وقال عبد الحي الكتاني (ت: ١٣٨٢): « تأليفٌ عجيب ، نادر الوجود ، واسع البحث ، وقفتُ على نسخةٍ منه بزاوية الهامل ببو سعادة من القُطْر الجزائري » (٢).

وردَّ عليه الحافظ سيف الدين أحمد بن المجد عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٤٣) ردًّا حافلًا في مجلدٍ كبير (٣) .

واختصر ردَّه الذهبي (١).

<sup>(</sup>۱) وهما تامّتان ، والثانية أصحُّ وأقوم . فأما قول إحسان عباس في مقدمة تحقيقه لرسالة ابن حزم في الغناء (۱/ ۲۰۰ – رسائله): «يبدو أن ما نُشِر من هذا الكتاب ناقص ؛ لأن ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في المنشور ، ففي الكتاب: "باب إكرامهم للقوَّال ، وإفرادهم الموضع له" (تلبيس: ۲۶۱) ، وحكايات عن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وإجازتهما للسماع (۲٤۱، ۳۶۳) » = فليس كما توهم ، وتلك النقول هي من كتاب ابن طاهر الآخر «صفوة التصوف » ، ولم ينصَّ ابن الجوزي على أنها من «السماع » ، بل الظاهر أنه لم ينقل عن كتاب «السماع » شيئًا .

<sup>(</sup>٢) « التراتيب الإدارية » (١/ ١٣٢ ) ١٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تذكرة الحفاظ» (١٤٤٦)، و «السير» (٢٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تذكرة الحفاظ» ( ١٤٤٦). ومنه نسخةٌ بدار الكتب المصرية ( ٣٨٩٨) تصوف، بخطِّ الذهبي. وكتب المفهرس عنوانها: « مختصر كتاب الرد على الجزء الذي ألفه محمد بن طاهر المقدسي في إباحة السماع الذي يفعله المتصوفة». وهي نسخةٌ جليلة، لولا سقوط بعض أوراقها.

ولمحمد بن جعفر الكتاني (ت: ١٣٤٥) تقييداتٌ على الكتاب (١) . ٣٥- الشامل لأسماء الصحابة .

ذكره المقريزي (٢).

\* شروط الأئمة الستة = مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث

٣٦ - الشَّيْب (٣).

ذكره المقريزي (١٤) ، والبغدادي (٥٠) .

٣٧- صفوة التصوُّف.

ذكره محمد بن عبد الواحد الدقاق (۱) ، وابن الجوزي (۱) ، وابن أبي عمر المقدسي (۸) ، .....

- (١) في مكتبة الأستاذ محمد الناصر الكتاني . ذكره الدكتور عبد العزيز بن عبد الله في مقال له بمجلة ( التاريخ العربي ) بعنوان : كيف تطورت الآلة الإشبيلية والطرب الغرناطي في المهاجرات الأندلسية ؟ .
- (٢) ( المقفى » ( ٥ / ٧٣٦ ) . وليس هو من موارد الحافظ ابن حجر في ( الإصابة » ، وإن كان فيه بعض النصوص التي يحتمل أن تكون منه ، نقلها الحافظ بواسطة ، انظر : ( ٦ / ٧٥٧ ، ٢٥٧ ) .
- (٣) صنَّف في الشَّيْب جماعة ، منهم : ابن أبي الدنيا ، والرامهرمزي ، والنوقاتي ،
   والسمعاني ، وابن الجوزي ، وغيرهم .
  - (٤) « المقفى » (٥/ ٢٣٧).
  - (٥) « هدية العارفين » (٢ / ٨٣ ).
  - (٦) في « الرسالة » (ق: ١٣ / ب).
  - (٧) (المنتظم» (٩/ ١٧٨)، و (تلبيس إبليس» (٢٠٥).
    - (A) انظر: ﴿ ذيل اللآلئ المصنوعة » للسيوطي (١٦٥).

وابن تيمية (١) ، والعراقي (٢) ، وابن الملقن (٣) ، وابن حجر (١) ، والمقريزي (٥) ، وابن تيمية (١) ، والعراقي (١) ، والبغدادي (١٠) .

وأشار إليه ابن خلكان (١١) .

قال ابن تيمية: « ... محمد بن طاهر المقدسي الحافظ الصُّوفي المشهور ، الذي صنَّف للصوفية كتاب صفة التصوف ، ومسألة السماع ، وغير ذلك » (١٢) .

قال ابن الملقن : « آنتصر فيه لأهل الطريق ، وبوَّب لهم أبوابًا من حيث السنَّة » (١٣) .

<sup>(</sup>۱) « مجموع الفتاوي » (۱۱/ ۵۳۳)، و « الاستقامة » (۱/ ۱٦٧).

<sup>(</sup>٢) «المغنى عن حمل الأسفار» (٣٢٧) .

 <sup>(</sup>٣) «البدر المنير» (٢/ ١٣، ٩/ ١٤٧)، و «المقنع» (١/ ٧٨)، و «طبقات الأولياء»
 (٣١٦).

 <sup>(</sup>٤) « فتح الباري » (١/ ٢٦٤، ٣٤٤، ٢/ ٢٥٨)، و « لسان الميزان » (٥/ ٢٠٩)،
 و « التلخيص » (١/ ٧٨، ١١٠)، و « الإصابة » (٥/ ٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٦) «حياة الحيوان» (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>V) « تدريب الراوى » ( ۱ / ۱۳۳ ).

<sup>(</sup>۸) « كشف الظنون » (۱۰۷۹).

<sup>(</sup>٩) « أسماء الكتب» (١٩٢).

<sup>(</sup>۱۰) « هدية العارفين » (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>١١) « وفيات الأعيان » (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۱۲) « الاستقامة » (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>١٣) «طبقات الأولياء» (٣١٦).

وشرح ابن طاهر سبب تصنيفه ، فقال في مقدمته : « ولما دخلتُ بغداد في رحلتي الثانية إليها ، قصدتُ الشيخ أبا محمد عبد الله بن محمد السُّكري ، لأقرأ عليه أحاديث ، وكان مِنْ جلال (١) أصحاب أحمد رحمه الله ، ومن المنكرين على هذه الطائفة [ يعني : الصوفية ] ، فأخذتُ في القراءة ، فقال : أيها الشيخ ، إنك لو كنتَ من هؤلاء الجهال الصوفية لعذرتُك ، أنت رجلٌ من أهل العلم ، تشتغل بحديث رسول الله ﷺ ، وتسعىٰ في طلبه !

فقلت : أيها الشيخ ، وأيَّ شيءِ أنكرتَ عليَّ ، حتى أنظر ، فإن كان له أصلٌ في الشريعة لزمتُه ، وإن لم يكن له أصلٌ في الشريعة تركتُه ؟

فقال : هذه الشُّوازك التي في مرقَّعتك .

فقلت: أيها الشيخ ، هذه أسماء بنت أبي بكر تخبر أن رسول الله على كان له جبةٌ مكفوفة الجَيْب والكُمَّين والفَرْجَيْن بالدِّيباج ، فالإنكار إنما وقع أن هذه الشَّوازك ليست مِنْ جنس الثوب ، والديباج ليس من جنس الجُبَّة ، فاستدللنا بذلك على أن لهذا أصلًا في الشرع يجوزُ مثله ... ».

ثم ذكر قصةً أخرى من هذا الباب.

ثم قال : « فلما رأيتُ إنكار هذين الشيخين ، علمتُ أنهما لما سوى ذلك أشدًّ نُكْرةً ، فتتبعتُ كتب هذه الطائفة وتصانيفهم فلم أجد أحدًا من مشايخنا صنَّف في هذا المعنى شيئًا يليقُ بهذا الفن ، ووجدتُ الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي رحمة الله عليه صنَّف كتابًا وسمَّاه : سنن الصوفية ، إلا أنه في غير هذا المعنى الذي أشيرُ إليه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. يريد: من جِلَّتهم.

فاستخرتُ الله تعالى ، وصنَّفتُ هذا الكتاب على سبيل الاختصار ، يشتمل على سُننهم التي ينفردون بها ، ويُنْسَبون إليها ، في حضرهم وسفرهم ، وأكلهم وشربهم ، ومحاوراتهم وألفاظهم ، ومعاشراتهم وآدابهم ، ونحو ذلك مما آشتُهر بهم ، وإن كان غيرهم يستعملُه ، إلا أنه بهم أشهر ، وإليهم يُنْسَب ، فأتبعتُه ما يليق به من السُّنن ، وجعلته مرتبًا على فصولٍ أولها : كتاب العبادات ... » (۱) .

وروىٰ كمال الدين ابن العديم منه خبرًا بإسناده من رواية محمد بن إسماعيل الطرسوسي عن ابن طاهر إجازة ، وذكر أنه نقله من خطّ مصنّفه (۲) ، ورواه ابن الجوزي من طريق أبي زرعة طاهر عن أبيه (۳) ، و النسخة التي وصلتنا من رواية علي بن أبي المحاسن يوسف بن عبد الله الدمشقي عن أبي زرعة عن أبيه (۱) .

واختصره مروان بن علي بن سلامة الطُّنْزي (ت: بعد ٥٢٠) (٥٠ .

وردَّ عليه سيفُ الدين المقدسي ضمن كتابه الذي تقدُّم ذكره (١٦).

وقال ابن الجوزي: « صنَّف كتابًا سمَّاه: صفوة التصوف ، يضحكُ منه من يراه ويعجبُ من آستشهاده على مذاهب الصوفية بالأحاديث التي لا تناسب ما

<sup>(</sup>۱) «صفوة التصوف» (ق: ۱۱ - ۱۲).

<sup>(</sup>۲) « بغية الطلب » (۱۰ / ٤٩٦٥ ).

<sup>(</sup>٣) « تلبيس إبليس » ( ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) وانظر: « ذيل التقييد » (١/ ٢٩٨)، و « المعجم المفهرس » لابن حجر (٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «معجم البلدان» (٤/ ٤٤)، و « الأنساب» (٨/ ٢٥٧)، و « تاريخ الإسلام» (١١/ ١٥٩) .

<sup>(</sup>٦) في كتاب السماع.

يحتج له مِنْ نصرة الصوفية ٩ (١).

وقال ابن كثير: «صنَّف كتابًا في إباحة السماع، وفي التصوُّف، واستعمل فيه أحاديث منكرةً جدًّا، وأورد أحاديث صحيحةً في غير كنهها » (٢).

ومِنْ نسخ الكتاب الخطية : نسخة الظاهرية ( ٨٦ – تصوف ) ، وهي مختصرةٌ محذوفة الأسانيد ، وسقطت منها أبوابٌ كثيرة ، وعنها نُشِرَت الطبعة الأولى للكتاب بمصر سنة ١٣٧٠ ، بتحقيق : أحمد الشرباصي .

ونسخة ليبزيغ ( رقم : ٢١٩ ) ، وهي مختصرةٌ اختصارًا أقل من الظاهرية ، فقد ثبتت فيها أبوابٌ خلت منها تلك ، وهي محذوفة الأسانيد مثلها .

ونسخة مكتبة الفاتح بتركيا ( رقم : ٢٧١٨ ) ، ومصوَّرتها في معهد المخطوطات العربية ( رقم : ٢٩٤ ) ، وهي تامةٌ مسندة ، نسخت سنة ٥٩٨ ، وقرأها الحافظ المنذري وغيره من أهل العلم ، وعليها خطوطهم ، وعليها سماعاتٌ كثيرة ، وتنفرد بأبوابٍ ومقدمةٍ لا توجد في سائر النسخ الأخرى ، وقد أعددتها للنشر .

و عن هذه النسخ طبع الكتاب سنة ١٤١٦ على غير هدى ، بدار المنتخب العربي ببيروت ، بتحقيق : غادة المقدم ، وهي كثيرة التحريف (٣) .

<sup>(</sup>۱) « المنتظم » ( ۹ / ۱۷۸ ) . وتعقبه في مواضع من « تلبيس إبليس » ( ۲۰۵ ، ۲۱٦ ، ۲۳۵ – ۲۳۵ ، ۲۳۵ – ۳۲۰ ، ۳۲۰ – ۳۸۲ – ۳۸۳ – ۳۸۲ ، ۳۸۰ – ۳۸۷ ) .

<sup>(</sup>۲) « البداية والنهاية » (۱٦ / ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر لنسخه الخطية الأخرى: « تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان (٦/ ١٨٠).

ويقع اسم الكتاب في بعض المصادر: صفة التصوف. وهو خطأ. \* الصَّوم.

راجع ما تقدم تحت عنوان: الأدعية.

\* الضعفاء = تكملة الكامل

٣٨- طرق حديث: « لا تزال طائفة من أمتى » .

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢).

٣٩ - طرق حديث معاذ وأبي موسى ، وقوله : « يسِّرا ولا تعسِّرا » .

ذكره المقريزي (٣) ، والبغدادي (٤) .

• ٤ - طرق حديث: « إنى تارك فيكم الثَّقَلين ».

ذكره المقريزي (٥) ، والبغدادي (٦) .

٤١ - طرق حديث: « من كذب على متعمدًا » .

ذكره المقريزي (٧) ، والبغدادي (٨).

(۱) « المقفى » (٥/ ٧٣٦).

(۲) « هدية العارفين » (۲/ ۸۲).

(٣) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

(٤) « هدية العارفين » (٢ / ٨٢ ).

(٥) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

(٦) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

(V) « المقفى » (٥/ ٧٣٦).

(Λ) « هدية العارفين » (۲/ ۸۲).

\* العلو والنزول = مسألة في معرفة العلو والنزول

٤٢ – علَّة حديث معاذ في القياس (١).

ذكره ابن حجر (٢) ، والمقريزي ، والبغدادي (٣) .

ولخَّصه ابن الملقن (١) .

٤٣ - العمل بإجازة الإجازة.

ذكره المقريزي (٥) ، والبغدادي (١) .

وأفاد منه العراقي(٧) .

ولخُّص مقاصده السخاوي (٨) ، والزبيدي .

قال الزبيدي : « واطلعتُ على جزءٍ من تخريج الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي في بيان العمل بإجازة الإجازة ، يقول فيه : أما بعد ، فإن الشيخ

<sup>(</sup>۱) وهو ما أخرجه أبو داود ( ٣٥٩٢) وغيره : أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ﷺ . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو .

<sup>(</sup>۲) « فتح الباري » (۱۳ / ۲۸۳ ) ، و « التلخيص » (٤ / ۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) « المقفى » (٥/ ٧٣٦) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) في « البدر المنير » (١/ ٢٩١، ٩/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) «المقفى» (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) « هدية العارفين » (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٧) «شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ٤٣٤، ٤٣٤).

<sup>(</sup>۸) « فتح المغيث » (۲/ ۲۷۰).

الفقيه الحافظ أبا على البرداني البغداذي بعث إليَّ على يد بعض أهل العلم رقعة بخطِّه يسأل عن الرواية بإجازة الإجازة ، فأجبته : إذا شرط المستجيز ذلك صحَّت الرواية ، وبيانه : أن يقول عند السؤال : إنْ رأىٰ فلانٌ أن يجيز لفلانٍ جميع مسموعاته من مشايخه وإجازاته عن مشايخه ، وأجابه إلى ذلك ، جاز للمستجيز أن يروي عنه . ثم ساق بأسانيده أحاديث احتجَّ بها على العمل بإجازة الإجازة . قد وقع هذا الجزء عاليًا من طريق ابن المقيَّر ، عن ابن ناصر ، عنه » (۱) .

وحدَّث به كذلك عنه إجازةً ذاكر بن كامل ، كما في نسخةٍ من « تكملة الإكمال » لابن نقطة (٢) ، واسمه فيه : العمل بالإجازة على الإجازة .

٤٤ - عوالي الطُّرق إلى البخاري.

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٣).

٥٤ - عوالي الطُّرق إلى سفيان بن عيينة .

ذكره المقريزي ، والبغدادي (١).

٤٦ - عوالي الطُّرق إلى محمد بن شهاب.

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٥) .

 <sup>(</sup>١) « تاج العروس » ( ١٥ / ٨٧ ).

 <sup>(</sup>۲) انظر: حاشية « الإكمال » للعلامة المعلمي ( ٣ / ٣٧٢ ) . ولم ينبه عليها محقق « التكملة » ( ٢ / ٦٢٨ ) !

<sup>(</sup>٣) « المقفى » (٥/ ٧٣٥ ، ٧٣٦) مرتين ، و « هدية العارفين » (٢ / ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) « المقفى » (٥/ ٧٣٥) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢) وورد عنده سفيان مهملًا .

<sup>(</sup>٥) «المقفي» (٥/ ٧٣٥)، و «هدية العارفين» (٢/ ٨٢).

٤٧ - عوالى الفُضَيْل بن عياض.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢) .

٤٨ - عوالي مالك بن أنس.

ذكره المقريزي (٢) ، والبغدادي (٤) .

٩ - عوالي الموافقات إلى مشايخ أبي داود السِّجستاني .

ذكره المقريزي (٥) ، والبغدادي (٦) .

· ٥ - عوالي الموافقات إلى مشايخ أبي عيسى الترمذي .

ذكره المقريزي (٧) ، والبغدادي (٨) .

١ ٥ - العوالي بالتاريخ.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (١٠) .

<sup>(</sup>۱) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>Y) « هدية العارفين » ( Y / ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) « هدية العارفين » (٢ / ٨٢ ).

<sup>(</sup>٥) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٦) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٧) «المقفى» (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>A) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٩) «المقفى» (٥/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۱۰) « هدية العارفين » (۲/ ۸۲).

٥٢ - فرائض الطعام وسننُه.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢) .

٥٣ - الفوائد.

جزءٌ فيه من فوائد حديثه ، وقع مسموعًا لابن حجر ، وأفاد منه <sup>(٣)</sup> .

ولعله الكتاب التالي:

٤ ٥- الفوائد الصِّحاح على شرط الإمامين.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٥) .

٥٥- الفوائد المنتقاة من الصّحاح والغرائب والأفراد وغير ذلك من حديث القاضي الخِلَعي .

ذكره المقريزي (١٦) ، والبغدادي (٧) .

 <sup>(</sup>١) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) « هدية العارفين » (٢ / ٨٢ ).

 <sup>(</sup>۳) «المجمع المؤسس» (۲/ ٥٦٥)، و «المعجم المفهرس» (۳۱٤)، و «فتح الباري
 » (۱۰/ ۲۰۲)، و «لسان الميزان» (٤/ ۲۷۰)، و «الإصابة» (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » (٢ / ٨٢). واتصل اسمه في مطبوعته بكتاب معرفة العلو والنزول. فجاء هكذا: الفوائد الصحيحة على شروط الإمامين في معرفة العلو والنزول. وهو خطأ. وفي « المقفى » ، وهو أصله: الفوائد الصحاح على شرط الإمامين. ومسألة في معرفة العلو والنزول.

<sup>(</sup>٦) « المقفى » (٥ / ٥٧٧).

<sup>(</sup>٧) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٢ ) . واختصر اسمه على عادته اختصارًا مخلُّ .

وهي خمسة أجزاء أنتقاها ابنُ طاهر من حديث القاضي الخِلَعي ، وسَمِعَها السمعاني (١) .

\* كتاب في جواز النظر إلى المُرْد.

انفرد بذكره محمد بن ناصر السَّلامي ، فقال عن محمد بن طاهر : « صنَّف كتابًا في جواز النظر إلى المُرْد ، وأورد فيه حكايةً عن ابن معين : رأيتُ جاريةً بمصر مليحة صلى الله عليها ! فقيل له : تصلي عليها ؟! فقال : صلى الله عليها وعلى كلِّ مليح » (٢) ، ولعله الآتي باسم : مسألة الإباحة والاستباحة .

٥٦ الكشف عن أحاديث « الشهاب » ، ومعرفة الخطأ فيها والصواب .

هذا هو اسمه العَلَمي ، وبه ذكره المقريزي (٣) ، والبغدادي (١) .

واقتصر العراقي في تسميته على : « الكشف عن أخبار الشهاب » (٥) .

<sup>(</sup>۱) منتخب « التحبير » (۲/ ۲۰۱) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (۳/ ۱۸۷) . وذكر أنها اثنا عشر جزءًا ، سبعة منها من انتقاء أبي نصر أحمد بن الحسين الشيرازي ، وخمسة من انتقاء أبي الفضل المقدسي .

ولا أدري أهي بعض الأجزاء العشرين المشهورة بـ « الخِلَعيات » ، التي اشتهر أنها من جمع وتخريج أحمد بن الحسين الشيرازي ، أم لا ؟ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ۳۳ ) ، و « المنتظم » ( ۹ / ۱۷۸ ) ،
 و « تلبيس إبليس » ( ۲۰۰ ، ۲۳۲ ) . وسيأتي النظر في تلك الحكاية في مبحث الطعون الموجهة إلى ابن طاهر .

<sup>(</sup>٣) «المقفى» (٥/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) « هدية العارفين » (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) « ذيل الميزان » ( ٤٧٠ ) ، وتحرفت في مطبوعته كلمة : « الشهاب » إلى : « الثقات » ، و « تنزيه الشريعة المرفوعة » ( ١ / ٢٦٠ ، ١٤٧ ) ، نقلًا عن التخريج

ويُذْكَر كثيرًا بموضوعه ، فيدعىٰ : « الكلام على أحاديث الشهاب » (۱) ، أو « تخريج أحاديث الشهاب » (۲) .

وقد يختصر إلى : « أخبار الشهاب » ، و « أحاديث الشهاب » ، و « مسند الشهاب » (۳) .

ولم يعثر عليه بعد ، مع كثرة نقل المتأخرين عنه ، والنصوص المنقولة منه تدلُّ على جلالته .

و « الشهاب » هو كتاب : « الشهاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله على القُضاعي ، جمع فيه ألف حديث ومئتين في الحكم والوصايا ، محذوفة الأسانيد ، مرتبة على الكلمات من غير تقيد بحرف . وقد أعتنى به جماعة (١٠) .

٥٧ - كفاية المُداخِل ، في أصول أبي على الحسن بن عبد الرحمن المكّي

الكبير للإحياء للعراقي .

 <sup>(</sup>۲) « البدر المنير » (٥ / ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٢ / ٧٠ / ١١٤ ، ١١٧ ، ١١٤ ، ١١٧ ، ١١٤ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ / ١٠٠ ، ١٩٥ ) ، و « التلخيص الحبير »
 (۲/ ۲۰۱ ، ۲ / ۲۰۱ ، ۲۷) .

<sup>(</sup>٣) « البدر المنير » (١/ ٤٦٣) ، و « التلخيص الحبير » (٣/ ٦٩، ٧٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي في النص : ٥٧ من منتخب ( المنثور » ، والتعليق عليه .

المعروف بالشافعي.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي <sup>(٢)</sup> .

وأبو على الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن المكّي ، الشافعي ، الحنّاط ، العَدْل (ت: ٤٧٢) من شيوخ محمد بن طاهر الكبار ، أدركه بمكة آخر حياته ، فأكثر عنه .

ولعل المراد بأصوله: أصول مروياته، فقد كان أسند من بقي في الحجاز لعصره، وتفرَّد برواية بعض الأجزاء عاليًا، وإليه كانت الرِّحلة في زمانه (٣).

\* الكلام على حديث معاذ في القياس = علة حديث معاذ

٥٨- اللُّباب المرتَّب على الحروف والأبواب.

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٥) .

وقال الرافعي: « هو على مثال « الشهاب » للقضاعي ، لكنه رتبه على حروف المعجم » (٦) .

وذكر السمعانيُّ أنه محذوف الأسانيد (v) ، وكذلك هو « الشهاب »

 <sup>(</sup>۱) «المقفى» (٥/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) . واختصره إلى : ... أصول أبي على الشافعي .

<sup>(</sup>٣) انظر: « السير » (١٧ / ١٨٢ ، ٢٠ / ٣٣٢ ) ، و « العقد الثمين » (٤ / ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) (المقفى، (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) « التدوين في أخبار قَزْوين » (٣/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٧) منتخب « التحبير » (١/ ١٩٩) ، و « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (١/

للقضاعي.

وقد سمعه منه علي بن الحسن العصَّاري القَزْويني ، والحسن بن سعد الرازي (١) .

\* المتفق والمفترق في الأنساب = الأنساب المتفقة في الخط

٥٩ - محاسن أبي القاسم البغوي.

ذكره المقريزي (٢) ، والبغدادي (٣) .

٠٦- مختصر « الألقاب » للشيرازي .

وقف عليه ابن عساكر بخطِّ مصنِّفه ، ونقل منه (<sup>۱)</sup> ، ونقل منه كذلك ابن ناصر الدين (<sup>۱)</sup> ، وذكره ابن حجر (<sup>۱)</sup> ، والسخاوي (<sup>۱)</sup> .

قال في فاتحته: « أما بعد ؛ فإني رأيتُ كتابًا لأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي ، رحمه الله ، في ألقاب المحدثين ، لا يستغني

**YIF).** 

<sup>(</sup>١) كما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) « المقفى » (٥/ ٧٣٦). وعنده: مجلس. بدل: محاسن. ولعله تحريف. والمثبت من « هدية العارفين ». فكأنه في مناقب وأخبار أبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (ت: ٣١٧)، وسيأتي له خبرٌ في « المنثور » النص: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) « هدية العارفين » (٢ / ٨٣ ).

<sup>(</sup>٤) «تاریخ دمشق» (۱۳ / ۱۱۰ /۳۷ / ۲۵۹، ۵۲ ( ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٥) « توضيح المشتبه » (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) « نزهة الألباب في معرفة الألقاب » (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>V) « فتح المغيث » (٤/ ٢٢٢).

المحدِّث عن كونه عنده ، ولم أجد من يرويه ، فاختصرتُ منه على ذكر الأسماء ، دون إيراد أحاديثهم وحكاياتهم ، إذ كان ذلك هو المقصود من هذا الكتاب ... » . ومع ذلك ، فقد أورد جملةً من الآثار والحكايات والأشعار .

ومنه نسخةٌ خطيةٌ ناقصةٌ في الظاهرية ، وأخرى في مكتبة كوبريللي ( ٤٠ / ٥ ) ( ق ٢٠١ – ٢١٧ ) ، وثالثةٌ ناقصة من آخرها بمكتبة الغازي خسرو في سراييفو ضمن مجموع ( ١ / ٢٧٣٤ ) في ٢٤ ورقة .

وقد طُبِعَ عن نسخة الظاهرية سنة ١٤٢٢ ، بتحقيق عدنان حمُّود أبو زيد ، عن دار الثقافة الدينية بمصر ، بعنوان : معرفة الألقاب .

## ٦١ - مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث.

ساق الحافظ عُبَيْد بن محمد الإسعردي (ت: ٦٩٢) بإسناده إلى المبارك بن محمد (كذا ، والصواب: أحمد) الأنصاري ، قال: قال لنا أبو الفضل محمد بن طاهر ، المعروف بابن القيسراني ، رضي الله عنه ، في كتابه الموسوم بمذاهب الأثمة في تصحيح الحديث: ... (١١).

وذكره العراقي بموضوعه: « شروط الأثمة » (۲).

وابن حجر: « شروط الأئمة الستة » (٣).

وطبعه بالاسم الأخير سنة ١٣٥٧ حسام الدين القدسي بالقاهرة . ثم طبع مرات ، آخرها بتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة سنة ١٤١٧ ضمن مجموعٍ فيه

<sup>(</sup>١) ( فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي » (٣٣).

<sup>(</sup>٢) « شرح التبصرة والتذكرة » (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>T) « المجمع المؤسس» ( T / ۱۲۱ ) .

ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث.

ولم يذكره المقريزي في جريدة تصانيف ابن طاهر ، ولعل ذلك لأنه جزءٌ من كتابٍ آخر ، كما قد يُفْهَم من مقدمته ، ولولا العبارة التي أورده بها الإسعردي لكان القول بذاك متجهًا .

## ٦٢ - مسألة الإباحة والاستباحة .

ذكره المقريزي، والبغدادي (١).

ولعله التصنيف الذي ذكر محمد بن ناصر السَّلامي الحافظ أن ابن طاهر صنَّفه في جواز النظر إلى المُرْد (٢) .

ولعله أبطل فيه طريق الـمَلَامَة التي سلكها بعض المتصوفة ، فاستباحوا بها الحرمات ، وقد أعظم رحمه الله تعالى النكيرَ على أقوامٍ سلكوا مسلك الإباحة بهذه الطريق ، وبيَّن مخالفتهم للشريعة وانحلالهم منها ، في كتابه « صفوة التصوف » ، كما سيأتي إن شاء الله .

٦٣ - مسألة التسمية (٢).

<sup>(</sup>۱) « المقفى » (٥/ ٧٣٦) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: « المنتظم » (٩/ ١٧٨) ، و « تلبيس إبليس » (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) التسمية هي البسملة عند جمهور أهل العلم ، نصًّا واستعمالًا . وقيل : البسملة قول : بسم الله الرحمن الرحيم ، والتسمية : ذكر الله بأي لفظ كان . انظر : « التمهيد » لابن الجزري ، و « تفسير القرطبي » ( ١ / ٩٧ ) ، و « القواعد والإشارات » لابن أبي الرضا الحموي ، و « عون المعبود » ( ١ / ١٢١ ) .

وقد سمى الخطيب البغدادي كتابه في هذه المسألة: « نهج الصواب في أن التسمية من فاتحة الكتاب » . انظر: « إرشاد الأريب » ( ٣٨٥ ) ، و « المستفاد من ذيل

جزءٌ قرَّر فيه أن السنة هي الإسرار بقراءة البسملة في الصلاة (١٠). ونقل منه دون أن يسمِّيه فخر الدين الزيلعي (ت: ٧٤٣)(٢).

ورواه عنه ابنه أبو زرعة وذاكر بن كامل الخفاف ، وعن الخفاف : محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي ، قرأه عليه سنة ٥٩٠ ، كما في السماع الذي كتبه آخر نسخته المحفوظة بالظاهرية ، وعنها طُبعَ الكتاب بتحقيق : عبد الله بن علي مرشد ، نشر مكتبة الصحابة بجدة (٣) .

تاریخ بغداد » ( ۹۹ ) .

وللشيخ عبد الجليل السامرودي ، من علماء الهند (ت: ١٣٩٢) جزءٌ بعنوان : « الغمغمة في سنية التسمية عند الأطعمة وغيرها دون البسملة » ، أي قول : « بسم الله » دون « بسم الله الرحمن الرحيم » ، والتفريق بين « التسمية » و « البسملة » على هذا النحو تفريقٌ حسنٌ لولا أنه لا ناصر له من سلفٍ أو لغةٍ أو اصطلاح مشهور .

وقد رجَّح النووي وابن تيمية أن الأكمل في صفة التسمية علَى الطعام: «بسم الله الرحمن الرحيم ». وليس كذلك ، بل الأكمل الاقتصار على «بسم الله » كما وردت به السنة . انظر: «شرح مسلم » (١٣ / ١٨٩) ، و « الفتوحات الربانية » (٥ / ١٩٤) ، و « فتح الباري » (٩ / ٢٢٥) ، و « الفروع » (٥ / ٢٢٨) ، و « الإنصاف » (٨ / ٣٢٢) ، و « المدخل » لابن الحاج (١ / ٢٢١) ، و « السلسلة الصحيحة » (١ / ٣٢١) ، و « معجم المناهي اللفظية » ( ٢٢٢) .

<sup>(</sup>۱) وهي من مسائل الخلاف بين الشافعية والجمهور ، مع إجماعهم على صحة صلاة من جهر ومن أسرً ، وقد أثنى على هذه الرسالة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على «التنكيل» (۱/ ۱٤۷)، وقال: «لعل الله ييسّر لي تحقيقها والتعليق عليها».

<sup>(</sup>٢) ﴿ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ﴾ (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) ولهذا الجزء مقدمةٌ مهمة سأورد بعضها عند القول في مذهب ابن طاهر الفقهي (ص: ٢٢٣).

\* مسألة في معرفة عالى الإسناد.

ذكرها المقريزي ، والبغدادي (١).

ولعلها الكتاب التالي:

٦٤ - مسألة في معرفة العلوِّ والنزول .

ذكره العراقي <sup>(۲)</sup> ، وابن حجر <sup>(۳)</sup> ، والمقريزي <sup>(۱)</sup> ، والسخاوي <sup>(۵)</sup> ، والبغدادي <sup>(۲)</sup> .

وهو مطبوعٌ بتحقيق : صلاح الدين مقبول أحمد ، عن مكتبة ابن تيمية بالكويت .

\* مسند الشهاب = الكشف عن أحاديث الشهاب

٦٥ - مسند أبي ليلي الجعدي (Y).

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٨).

<sup>(</sup>۱) « المقفى » (٥/ ٧٣٦) ، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) « شرح التبصرة والتذكرة » (٢/ ٦٠، ٦٩).

<sup>(</sup>T) « المجمع المؤسس » ( T/ T).

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) « فتح المغيث » (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) « هدية العارفين » (٢/ ٨٢).

 <sup>(</sup>٧) وهو قيس بن عبد الله ، الصحابي ، النابغة ، الشاعر ، رضي الله عنه . ولم أجد له في كتب السنة غير حديثين مذكورين في ترجمته من كتب الصحابة . انظر : « معرفة الصحابة »
 لأبي نعيم ( ٥٧٠٨ ، ٥٧٠٩ ) .

<sup>(</sup>٨) « المقفى» (٥/ ٧٣٦)، و « هدية العارفين » (٢/ ٨٣).

٦٦ - مشايخ أبي داود السِّجستاني .

ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٢).

٦٧ - مشايخ سفيان بن عيينة .

في جزأين . ذكره المقريزي (٦) ، والبغدادي (١) .

٦٨ - المصباح في أطراف أحاديث المسانيد الستة .

ذكره بهذا الاسم المقريزي (٥) ، وتبعه البغدادي (١) .

والأكثرون يذكرونه بموضوعه: « أطراف الكتب الستة » ، كابن عساكر (<sup>٧٧</sup> ، وابن خلكان <sup>(٨)</sup> ، وابن التركماني <sup>(٩)</sup> ، وابن الملقن <sup>(١١)</sup> ، وابن حجر <sup>(١١)</sup> .

وقد وقف عليه ابن عساكر بخطِّ ابن طاهر عند أبي العلاء الهَمَذاني ، وقال : « جمع ابن طاهر أطراف الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ،

<sup>(</sup>۱) «المقفى» (٥/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) « هدية العارفين » (۲/ ۸۳).

<sup>(</sup>٣) « المقفي » (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) . وورد عنده سفيان مهملًا .

<sup>(</sup>٥) « المقفى » (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٦) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) . وذكر أنه في عشرة أجزاء .

<sup>(</sup>٧) « الإشراف على معرفة الأطراف » . انظر : « كشف الظنون » (١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ وفيات الأعيان » (٤/ ٢٨٧ ).

<sup>(</sup>٩) «الجوهر النقي» (٢/ ٧٠، ١٣٧، ٤/ ٨٩، ٧/ ٦١، ٢٢٩، ٨١).

<sup>(</sup>١٠) «البدر المنير» (٥/ ٨٠٤٠٨ / ٨٣).

<sup>(</sup>١١) « الإصابة » (٥/ ٢٩٤).

وأخطأ فيه في مواضع خطأً فاحشًا ، رأيته بخطِّه عند أبي العلاء العطَّار " (١).

وقال ابن الملقن: « وأطراف ابن طاهر كثيرة الوهم ، كما شهد بذلك حافظُ الشام ابنُ عساكر » (٢٠).

ولم يطبع بعد ، وذكر بروكلمان أن منه نسخةً في جامعة القرويين بفاس ، برقم ( ٦٤٣ ) (٣) .

٦٩ - معجم البلاد.

ذكره السمعاني (٤) ، وابن الصلاح (٥) ، وأفادا منه .

وذكره الذهبي (٦).

وقال المقريزي : « إنه في جزأين » ( $^{(v)}$  ، ولم يذكر البغدادي عدد أجزائه  $^{(h)}$  .

وياقوتُ الحموي كثير النقل في « معجم البلدان » عن ابن طاهر ، دون أن

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام » (١١ / ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) «البدر المنير» (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) « تاريخ الأدب العربي » (٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) « طبقات الشافعية » (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٦) " تاريخ الإسلام " ( ١١ / ٥٦٥ ) . والظاهر أنه وقف عليه ، كما هو بيِّنٌ من سياقه للمدن التي دخلها في ترجمته ، وقوله : فهذه أربعون مدينة قد سمع فيها الحديث ، وسمع في بلدانٍ أخر تركتها .

<sup>(</sup>V) « المقفى » (٥/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٨) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) .

يسمي كتابه ، وعامةُ ما نقله من كتاب « الأنساب المتفقة » ، إلا موضعًا واحدًا لعله من « معجم البلاد » (١) ، وربما كان من نسخةٍ أخرى للأنساب المتفقة غير التي طُبِع عنها الكتاب .

٠٧- معجم الشُّيوخ .

وهو معجم شيوخه ، ذكره السمعاني (٢) ، والذهبي ، وأفادا منه (٦) .

\* معرفة عالى الإسناد = مسألة في معرفة عالى الإسناد

\* معرفة العلوِّ والنزول = مسألة في معرفة العلو والنزول

٧١- معرفة مشايخ الإمامين الذين أخرجا عنهم في الصحيحين.

في جزأين . ذكره المقريزي (١) ، والبغدادي (٥) .

وسمًّاه ابن نقطة: « معرفة شيوخ كتابي البخاري ومسلم » ، وما أحراه أن يكون أسمه الحق ، فقد ذكر أنه وقف على الكتاب بخطِّ مصنَّفه (١) ، لولا أني أخشى أن يكون أختصره وذكره بمعناه .

٧٢- معرفة من لم يُخَرَّجُ له في الصَّحيحين إلا حديثٌ واحد من الصَّحابة.

<sup>(</sup>١) انظر: « معجم البلدان » (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» (٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٩/ ٥٣٠، ٦٢٧)، و «تاريخ الإسلام» (١٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) « المقفى» (٥ / ٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) ( هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) . واختصر اسمه اختصارًا مخلٌّ .

<sup>(</sup>۲) «تكملة الإكمال» (۳/ ۲۹۸).

٧٣- منتقى من حديث علي بن أحمد بن يوسف الهكَّاري .

وهو من شيوخه ، ذكره ابن النجار (١).

٧٤- المنثور.

سيأتي الكلام عنه في مبحثٍ مستقل.

٧٥- موافقات البخاري ومسلم.

في جزأين . ذكره المقريزي ، والبغدادي (٢) .

٧٦- الناسخ والمنسوخ.

ذكره المقريزي ، والبغدادي (٣) .

٧٧- اليواقيت المخرَّج على الاتفاق والتفرُّد.

ذكره صاحبه ابن طاهر (١) ، والزركشي (٥) ، والمقريزي ، وقال : إنه عشرة أجزاء (٢) ، والبغدادي (٧) .

من لم يخرج في الصحيحين!

<sup>(</sup>۱) « التاريخ المجدد لمدينة السلام » ( ۳ / ۱۷۳ ) . وفي المطبوعة : محمد بن طاهر المقرئ . وهو تحريف . وورد على الصواب في « المستفاد » ( ۱۸۳ ) .

<sup>(</sup>۲) « المقفى » (٥/ ٢٣٦) ، « هدية العارفين » (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) « المقفى » (٥/ ٧٣٦) ، « هدية العارفين » (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) « الأنساب المتفقة » (١٧).

<sup>(</sup>٥) « النكت على كتاب ابن الصلاح » (١/ ٢٢٠، ٢٦٤، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) « المقفى » (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٧) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) .

# المبحث السادس

# ثقافته وجوانب حياته

## \* علم الحديث:

وهو أبرز العلوم التي ثقفها محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله ، وتميَّز بها وعُرِف ، وقد أمضىٰ حياته في تحصيله و جمعه والتصنيف فيه ، حتى أقر له بالتقدُّم فيه الموافقُ والمخالف .

قال السمعاني: «كان بحرًا في علم الحديث ، ... ومعرفتُه بعلم الحديث وتصانيفُه وتبحُّره لا يُنْكَر » (١).

وقال ابن الجوزي: « وكان له حفظٌ للحديث ومعرفةٌ به ، وصنَّف فيه ... فمن أثنىٰ عليه فلأجل حفظه للحديث ومعرفته به » (٢).

وهذه ومضاتٌ تتجلى بها منزلته من هذا العلم:

١ - سعة حفظه وعلمه بالسنة .

وهو ما أجتمعت عليه ألسنة واصفيه ، وشهد به أكابر الحفَّاظ الذين رأوه ، بل ذكر غير واحدٍ منهم أنه لم ير أحفظ منه (٣) ، وأورده في الحفَّاظ كلُّ من صنَّف فيهم أو ساق طبقاتهم ، كالذهبي ، والسبكي ، وابن ناصر الدين ، والسيوطي (١) ،

<sup>(</sup>١) « ذيل تاريخ بغداد » . انظر : « الفلاكة والمفلوكون » (١١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) « المنتظم » (۹ / ۱۷۷ ).

<sup>(</sup>٣) وستأتي عباراتهم في مبحث ثناء أهل العلم عليه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تذكرة الحفاظ» (٤/ ١٢٤٢)، و «الموقظة»، و «طبقات الشافعية» (١/ ٢/ ٣١٧)، و «بديعة البيان» (٢٠٠)، و «طبقات الحفاظ» (٢٥٢).

وإن كان في غيره من هو أكثر إتقانًا وتحريًا منه (١).

وقد كان ابنُ طاهر يعلم ذلك من نفسه .

قال السمعاني: سمعت أبا جعفر السَّاوي يقول: كنتُ بالمدينة مع ابن طاهر، فقال: لا أعرفُ أحدًا أعلم بنسب هذا السيِّد ﷺ مني وآثاره وأحواله، وأشار إلى قبر النبي ﷺ (٢).

# ٢ - علمه بالصحيحين خاصة .

ومعرفته بهما عظيمة ، وقد دارت حولهما طائفةٌ من تصانيفه ، كأسامي ما أشتمل عليه الصحيحان ، والانتصار لإمامَيْ الأمصار ، وجواب المتعنّت على البخاري ، ومعرفة مشايخ الإمامين الذين أخرجا عنهم في الصحيحين ، ومعرفة من لم يخرَّج له في الصحيحين إلا حديثٌ واحدٌ من الصحابة ، وموافقات البخاري ومسلم ، وذكر الطرق العالية إلى البخاري ومسلم ، وغيرها ، حتى إن الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق ، وهو أشدُّ الطاعنين فيه ، لم يستطع إنكار عنايته بالصحيحين ، وإنْ هو بخسه حقَّه في ذلك ، فقال : « كان له أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله » (٣) .

## ٣-معرفته بعلوم الحديث.

وجلُّ تصانيفه فيها ، وهي شاهدةٌ على تقدُّمه وإمامته في هذه الصناعة ، وقد

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۱۹/ ۳٦٦)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) « الرسالة » ( ق : ١٣ / ب ) . وانظر : « إجماع المحدثين » لشيخنا الشريف حاتم العوني ( ١٦٣ ) .

أثنى الأئمة الحفاظ على براعته وتبحُّره في هذا الشأن ، وحُسْن معرفته بالرجال والمتون ، وعلمه بالصحيح والسقيم ، كما سيأتي ، وانتفع بتصانيفه عامةُ من جاء بعده ، وله آراء مبثوثةٌ في كتب علوم الحديث تنبئ عن موضعه من هذا الفن .

قال الذهبي: « كان مِنْ أعرف الناس بالحديث » (١).

# ٤ - أعتماد الأئمة على جرحه وتعديله.

فقد ذياً على كتاب « الكامل في الضعفاء » لابن عدي بكتابه: « تكملة الكامل » ، فأبان عن علم وتيقُظ ، وهو مِنْ أجلً كتبه وأدلِّها على معرفته بهذا الشأن وتقدُّمه فيه ، وقد اعتمد عليه أهل العلم وأفادوا منه (٢) ، كما مرَّ في مبحث مؤلفاته .

وأورده الذهبي في كتابه: « ذكر من يُعْتَمَدُ قولُه في الجرح والتعديل » (٣) ، وسمَّاه السخاوي كذلك في المتكلمين في الرجال (١) .

## ٥ - أعتماد الأئمة على ضبطه.

وهو من دلائل إتقانه و تجويده ، وقد كان جيِّد الخطِّ ، كما وصفه تلميذه الحافظ شِيرُويه بن شهردار (٥٠) ، متحرِّيًا متثبتًا ، ناقدًا بصيرًا ، ولذا أعتمد العلماء

 <sup>(</sup>١) «العبر» (٤/٤١).

<sup>(</sup>٢) مباشرةً أو بواسطة . وقد صرَّح الذهبي في مقدمة « الميزان » بأنه لم يره ، وأظن ابن حجر مثله ، وإنما ينقلان عنه بواسطة « تاريخ دمشق » لابن عساكر .

<sup>.(170)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) « الإعلان بالتوبيخ » ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

على ضبطه ، وعوَّلوا على خطِّه فيما يشتبه من الأسماء والنِّسَب ونحوها .

قال ابن نقطة في خطبة كتابه « تكملة الإكمال » : « ... مع أنه لم يمنعنا أن نستكثر مما أوردناه إلا أنا وجدنا كثيرًا من الأسماء التي نحتاج إليها بخطّ من لا يُعْتمَد علي ضبطه ، ولا تلوح آثار الإتقان في خطّه ، وإن كان من ثقات الرواة ، وممن يتهمه بالحفظ بعضُ الطلبة الغُباة ، فأخذنا ما وجدنا بخطّ الحفّاظ ، مثل أبي نعيم الأصبهاني ، ومؤتمن بن أحمد الساجي ، ومحمد بن طاهر المقدسي ... ، وما وجدناه بغير خطّ هؤلاء ومن أشبههم رفضناه ولم نلتفت إليه ، ولم نعتمد في هذا الباب عليه » (۱) .

وكانت إحدى نسخ كتاب « المؤتلف والمختلف » لعبد الغني بن سعيد الأزدي ، التي يعتمد عليها ابن ناصر الدين ، بخطّ ابن طاهر (٢).

وذكر العراقيُّ أن عنده نسخةً من كتاب « المنفردات والوحدان » للإمام مسلم بخطِّ ابن طاهر (٣) .

ومن نسخ « سنن أبي داود » التي كان يراجعها الحافظ ابن حجر ، ويعوِّل عليها ، نسخةٌ بخطِّ ابن طاهر (١٠) .

فأما قول أبي الفضل بن ناصر عنه : « كان يصحِّف ؛ قرأ : وإن جبينه

<sup>(</sup>۱) «تكملة الإكمال» (۱/ ۹۳،۹۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر: « توضیح المشتبه » (۱/ ۵۷۱، ۲/ ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۷۷، ۵/ ۷۷،
 ۸/ ۲۹۲،۸٤). وصرَّح في (٤/ ۷۷) بأنها معتمدة .

<sup>(</sup>٣) الشرح التبصرة والتذكرة » (٢/ ١٩٥). وطبع الكتاب عن نسخةٍ منقولةٍ منها.

<sup>(</sup>٤) انظر: « تهذيب التهذيب » ( ١٢ / ١٠٧ ) ، و « الإصابة » ( ٧ / ١٤٧ ) ، و « النكت الظراف » ( ٩ / ٢١٢ ) .

ليتقصَّد عرقًا ، بالقاف ، فقلت : إنما هو : يتفصَّد ، بالفاء ، فكابر ، وقال : ما هو إلا بالقاف » (۱) = فتهويلٌ منه ، على عادته في النيل من ابن طاهر والتحامل عليه (۲) ، فأتى به «كان » التي تفيد الدوام والاستمرار ، ليوهم أن التصحيف من شأن ابن طاهر وعادته ، وهو بغيٌ وتعشُف ، ومن ذا الذي عرى عن التصحيف فلم يقع له يومًا من دهره ؟! ، فكيف ولما ذكره ابن طاهر توجيه ، ولما قاله سلف ؟!

فقد حكى أبو أحمد العسكري عن بعض شيوخه أنه رواه بالقاف ، ثم قال : « فإن كان محفوظًا بالقاف فهو من قولهم : تقصَّد الشيءُ إذا تكسَّر وتقطَّع ، وإن كان بالفاء فهو من قولهم : فصدت الناقة ، إذا استخرج دمها ... » (٣) .

قال ابن حجر : « ولعل ابن طاهر وجَّهها بما أشار إليه العسكري » (١٠) .

ومن دلائل تيقُّظ ابن طاهر وبُعْده عما وصمه به ابنُ ناصر: أن له كتابًا في تصحيفات المحدثين ، وهو « الألفاظ التي رُوِيَت في الأحاديث فصحَّفها بعض النَّقَلة » (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٧٤٢). وذكر ابن حجر في «الفتح» (١/ ٢١) أن المؤتمن الساجي هو الذي ردَّ عليه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي القول في هذا ، وبيان طريقة ابن ناصر .

<sup>(</sup>٣) « تصحيفات المحدثين » (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿ فتح الباري » (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكره في مبحث مؤلفاته.

# \* مذهبه الفقهي:

نشأ ابن طاهر رحمه الله ببيت المقدس كما ينشأ عامة طلبة العلم ببلده ، متفقهًا على مذهب الإمام الشافعي ، أخذه عن شيخه شيخ الشام الفقيه نصر المقدسي ، وهو أول شيخ سمع منه الحديث سنة ٢٦٠ ، وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة ، ثم تحوَّل بعد ذلك إلى مذهب أهل الظاهر (۱).

وقد أخبر عن نفسه ، فقال في صدر الجزء الذي أفرده لمسألة الجهر بالبسملة (٢) ، وهي من مشهور المسائل التي خالف فيها الشافعيةُ الجمهور : «أما بعد ؛ فإن سائلًا سألني عن السبب المُوجِب لترك الجهر بقراءة ﴿ بِنَــــــِ ٱللَّهِ ٱلزَّقْئَنِ

وقد صنَّف ابن المبرد في طبقات الشافعية ، فلعله ذكره فيه أيضًا .

كما عدَّه الحجوي الثعالبي في « الفكر السامي » ( ٢ / ٣٢٤ ، ٣٣٣ ) من أشهر مشاهير الشافعية بعد المئة الرابعة !

(٢) وهي « مِنْ أعلام المسائل ، ومعضلات الفقه ، ومِنْ أكثرها دورانًا في المناظرة ، وجولانًا في المصنفات » كما قال الزيلعي في « نصب الراية » (١/ ٣٥٥). وقد صنَّف فيها جماعة من الشافعية ، كالدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والخطيب وأبي شامة وغيرهم ، ومن المالكية : ابن عبد البر ، ومن الحنفية : أبو العباس السروجي ، ومن الحنابلة : ابن عبد الهادي . وآخرون .

<sup>(</sup>۱) وعدَّه ابن المبرد من كبار أثمة الشافعية ، كما تقدم (ص: ۱۹۲) ، ولعله غرَّه ما وقع في السماع الذي كتبه محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي في آخر نسخته من « مسألة التسمية » (ق: ١٦ / أ) ، إذ كتب : « قرأتُ جميع هذا الجزء على الشيخ الصالح الثقة أبي القاسم ذاكر بن كامل الخفاف ، أحسن الله توفيقه ، بحق إجازته من مؤلفه الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الشافعي رضوان الله عليه » ، وهو وهم ، وقد وقف ابنُ المبرد على هذه النسخة ، وسَمِعها وأسمَعها ، وعليها خطه .

ٱلنِّحِيهِ ﴾ في أول الفاتحة وغيرها من سور القرآن في الصلاة ، بعد أن كنتُ أجهرُ بها ؛ فكان الجواب : إنني لما نشأتُ كنتُ على مذهبِ أخذتُه تقليدًا ؛ إذ الصبيُّ يكونُ مذهبُه قبل التمييز مذهبَ أبويه وأهل بلده ، فكنتُ على ذلك حينًا أعتقدُ صحَّته ، جهلًا مني بطرق الأحاديث التي هي المرقاةُ المتوصَّلُ بها إلى معرفة ذلك ، فلما رزقني الله تعالى من العلوم أجلُّها وأنفعَها عاجلًا وآجلًا ، دعاني ذلك إلى تناول الصَّحيح مما نُقِل عن صاحب الشَّريعة وتركي ما سواه ، وذلك أني تتبعتُ هذه المسألة وأحاديثَها للفريقين ، فلم أجد في الجهر بها في الصلاة حديثًا صحيحًا يعتمدُ عليه أهلُ النقل ، ولا أُخْرِجَ منها في الكتابين الصحيحين اللذّين أجمع المسلمون على صحة ما أُخْرَجَ فيهما حرفٌ واحد يدلُّ على أن / النبي ﷺ جهر بها في الصلاة ، ووجدتُ الأحاديث الصِّحاح في ترك الجهر بها مخرَّجةً في الكتابين وغيرهما من السنن المصنَّفة في الشريعة ، ثم إجماع الفقهاء على هذا الفعل ، وإنما جهر بها من الأثمة المقتدى بهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - وقومٌ ممن لا يعدُّ الفقهاءُ خلافَهم خلافًا! فكان ذلك السبب الذي دعاني إلى هذا الفعل.

قال السائل: فإن جماعةً من أهل النقل ممن يُعْرَف بالحفظ والتقدُّم فيه يجهر بها .

قلت : لا يخلو أمر المحدِّث الجاهر بها من أحد قسمين :

إما أن يكون علم من النقل ما علمه الحفاظ الأئمة المتقدمون ، من الصحيح والسقيم ، والمتصل والمنفصل (١) ، والمرسل والمسند ، والعدل والمجروح ،

<sup>(</sup>١) يعني : المنقطع . وهو تعبيرٌ طريفٌ نادر .

وما يتعلق بأنواع الحديث التي جُعِلَت سببًا إلى معرفة الحديث .. أم لا .

فإن كان هذا الرجل ممن عرف هذا كلَّه وجهر بها ، فإنه متبعٌ هوًى مخالفًا للسنة ، وإن كان ممن وقع عليه الاسمُ مجازًا ، فعذرُه عذر المقلِّد في هذا النوع ، ورضي بأن يقال : « سَبَقَ الحاجَّ » (١٠) .

واعلم أن كلَّ حديثيِّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، وقنت في صلاة الصبح بالدعاء الذي / علَّمه رسول الله على المسائل السي الوتر ، وتشهَّد بتشهُّد عبد الله بن عباس (٢) ، وما أشبه ذلك من المسائل التي صحَّ النقل بخلافها ، أو كان غيرها أقوى وأرجح عند أهل الصنعة ... = فإنه داخلٌ في هذين القسمين التي تقدَّمت ، وأنا بعون الله ومنَّه أورد في هذه المسألة الحجج التي اعتمد عليها الأئمة من أهل النقل والفقه ؛ ليصحَّ لديك جميع ما قدَّمتُه إليك ... » .

وإنما أطلتُ بنقل هذه المقدمة لأهميتها في الإشارة إلى طرفٍ من طريقة نظر ابن طاهر في مسائل الفقه ، أما تفصيل القول في أصول فقهه واختياراته فمما لا يحتمله المقام ، وعسى أن ييسًر له موضعٌ آخر أليقُ به .

<sup>(</sup>۱) أصل هذا المثل أن رجلًا من جهينة كان يَسْبِقُ الحاجَّ ، فيشتري الرواحل فيُغْلِي بها الثمن ، ثم يسرع السَّير فيسبقُ الحاجَّ ، فأفلس ، فرفع أمرُه إلى عمر بن الخطاب ، فقال : أما بعد ، أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سَبَق الحاجَّ ! . الحديث أخرجه مالك ( ٢٢٣٦ ) وغيره . قال الباجي في « المنتقى » ( ٦ / الحاجَّ ! . الحديث أغرجه مالك ( ٢٢٣٦ ) وغيره . المناقف من دينه وأمانته بإتلاف أعلم - أنه رضي بذلك عوضًا مما أتلفه من دينه وأمانته بإتلاف أموال الناس فيما لم تكن له ثمرةٌ إلا قول الناس : إنه سَبَق الحاجَّ » .

<sup>(</sup>٢) وهذه الثلاث من مشهور المسائل التي انفرد بها الشافعي .

وزعم الكوثري أن ابن طاهر تلقىٰ مذهب أهل الظاهر عن الحميدي (١) ؟ لأنه وجده روىٰ عنه في كتابه « شروط الأئمة » !

و في ذلك نظرٌ من وجوه :

الأول: أن ابن طاهر لم يكثر الأخذ عن الحميدي ، ولم تطل صحبته له ، يدلنا على ذلك ندرة مروياته عنه ، فلم أر فيما قرأتُ من كتب ابن طاهر غير موضعين اثنين روى فيهما عنه (۱) ، حتى إنه لما ذكره في رسم « الحميدي » من كتابه « الأنساب المتفقة » قال : « من أهل هذا الشأن ، حدَّثوا عنه » ! ، ونقل من كتابه « جذوة المقتبس » في مواضع .

أرأيت لو كان قد أنتقل بسببه من مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر ، ألم يكن ذلك سيكون بعد طول صحبةٍ وكثرة تردُّد ، فيكثر حديثه عنه ، ونرى أثره في مصنفاته ؟!

الثاني: أن الحميدي حين رحل إلى المشرق سنة ٤٤٨ بعدما أضطُهِد شيخُه ابن حزم وشُدِّد عليه بالأندلس (٣) ، واستوطن بغداد ، لم يكن متصديًا لنشر الفقه ، بل ولا متظاهرًا بالانتساب إلى أهل الظاهر.

قال ياقوت وابن النجار: « كان على مذهب ابن حزم ، إلا أنه لم يكن يتظاهر بذلك » (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمتيه لـ « شروط الأئمة » لابن طاهر، و « النبذ » لابن حزم .

<sup>(</sup>٢) «صفوة التصوف» (ق ٦٤/ب) ، و «مذاهب الأثمة» (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جذوة المقتبس» (٣٤٦)، و « السير » (١٩١ / ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) « إرشاد الأريب » ( ٢٥٩٩ ) ، و « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣٤ ) .

وقال الذهبي : « كان ظاهريًّا ، ويُسِرُّ ذلك بعض الإسرار » (١٠) .

الثالث: لو صحَّ تلقِّيه الأخذ بالظاهر من الحميدي لسرى إليه بعضُ الميل إلى شيخه أبي محمد بن حزم والتعصُّب له ، كما كان هو معروفًا بذلك قبل أن يرحل إلى المشرق (٢).

ولم أره ذكر ابن حزمٍ في كتبه إلا مرتين ، إحداهما للردِّ عليه :

\* قال: « عبد الله بن كثير المقرئ ، يعرف بالداري ؛ لأنه كان عطارًا ، مولى عمرو بن علقمة الكناني ، وهو المشهور في قراءة أهل مكة ، ذكره ابن حزم في كتابه » (٢) . يعني : رسالته : « القراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر » (١) .

\* ولابن حزم جوابٌ مشهورٌ في الطعن في حديث تزويج أبي سفيان بنته أم حبيبة للنبي ﷺ، وحديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء (٥٠).

فردَّ عليه ابن طاهر في كتابه « الانتصار لإمامي الأمصار » (١) ردًّا عنيفًا ،

<sup>(</sup>١) ﴿ تَذْكَرَةُ الْحَفَاظُ ﴾ ( ١٢٢١ ) ، و ﴿ تَارِيخُ الْإِسْلَامِ ﴾ ( ١٠ / ٦١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «السير» (١٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) « الأنساب المتفقة » ( ٥٢ ).

<sup>(</sup>٤) مطبوعة بذيل « جوامع السيرة » ( ٢٦٩ ) ، والنص المذكور فيها .

<sup>(</sup>٥) أخرج الأول مسلم ( ٢٥٠١) من حديث ابن عباس ، وأخرج الثاني البخاري ( ٦٣ ) . والجزء مطبوعٌ بتحقيق الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل في مجلة ( عالم الكتب » سنة ( ١٤٠١ ، ثم في السَّفر الثاني من ( نوادر ابن حزم » .

<sup>(</sup>٦) تقدم ذكره في مؤلفاته ، ولا أحسبه أفرده للردِّ على ابن حزم ، بل للردِّ على كلِّ ما أُعِلَّ من أحاديث الصحيحين وكان الصوابُ فيها مع صاحبيهما .

وحمل عليه وعلى الحميدي ، ومما قال فيه : « ورأيتُ لأبي عبد الله الحميدي بخطِّ يده : ذكرتُ للقاضي الفقيه – أطال الله مدته ، وقرن بالسلامة أوبته – حديثين يتبعهما الحفَّاظُ على روايتهما ، وأُخْرِجَت في الصحيح على ذلك ؛ لغرضٍ وعلةٍ وقعت لمخرِّجهما ... » (۱).

ثم قال : « والحميديُّ سلك طريق أستاذه في التحريف !! ؟ لأنه نسب البخاريَّ ومسلمًا إلى أنهما أخرجا هذين الحديثين لغرضٍ وقع لهما ، مع العلم بعلتهما ، وهذا آرتكابُ كبيرةٍ في حقِّهما ، فإنهما معروفان بالإنصاف ، غير متعصِّبَيْن لفرقة ... » (٢).

وذكر كلام ابن حزم في حديث ابن عباس ، ثم قال : « هذا كلامه بعينه ورُمَّته ، وهو كلام رجلٍ مجازف ، هتك فيه حُرْمة كتاب مسلم ، وصار إلى الغفلة عما اطلع هو عليه ، وصرَّح أن عكرمة بن عمار وضعه ، وهذا ارتكابٌ لطرقٍ لم تسلكها أئمة النقل أو علماء الحديث ؛ فإنا لا نعلم أحدًا منهم نسب عكرمة إلى الوضع البتة ... » (٣).

وقال : « إن كلامه في شريك شيءٌ لم يسبقه إليه أحدٌ من أئمة الجرح

<sup>(</sup>١) انظر: «إمتاع الأسماع» للمقريزي (٨/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>Y) تعقبه المقريزي بقوله: « في كلام ابن طاهر هذا تحاملٌ على الحميدي ، فإنه لم يرد قطُّ أن البخاري ومسلمًا خرَّجا الحديثين لغرض سيِّ، ، لكنْ أعلمَ أنهما - ومكانهما من العلم مكانهما - أخرجا ذلك مع ما فيهما مما ينتقد ، لشيء من الأشياء قصداه ، لا أنهما خفي عليهما ما ظهر لغيرهما ، والحميديُّ لا يخفىٰ عليه البتة شيءٌ مما ذكره ابن طاهر من جميل مقصد البخاري ومسلم فيما أخرجاه في صحيحيهما » . وهو كما قال .

<sup>(</sup>٣) انظر: «إمتاع الأسماع» (٦/ ٧٨).

والتعديل ، بل قبلوه ، ووثَّقوه ، ورووا عنه ، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم ، واحتجُّوا به ... » (۱).

وقال: « ... وبذلك صحّ ما رسمناه ، وأن البخاري ومسلمًا في تخريجهما هذا الحديث مصيبان ، وأن المعترض عليهما دخل عليه الوهم في نقده عليهما ؛ لأنه وإن كان إمامًا مفتيًا في علوم شتىٰ ، إلا أن كلامه على هذا الحديث يدلُّ على أنه لم يسلك طريق الحفَّاظ في تعليل الحديث ... ، واعلم أن إنكارهما لم يَصْدُر عن معرفة صحيحة بعلم الحديث وصناعته ، إنما ورد من جهة أخرى ، وهي أنهما استبشعا هذه اللفظة وأنكراها ، ولم يجدا طريقًا إلى رفعها إلا من هذا الوجه الذي أنتقض عليهما ، ثم إن القرآن والسنة غير خاليَيْن من هذا النوع ، وأخبار الصفات غير عاريةٍ من مثل هذا الفنِّ الذي أنكراه ، على أنهما ممن يثبتُ الصفات ويؤمنُ بها » (٢).

الرابع: أن مذهب داود كان قويًّا منتشرًا ببلاد المشرق في القرن الرابع والخامس، كما قال القاضي عياض (ت: ٤٤٥): « وغلب على بلاد فارس مذهبُ داود » (٣)، « وللداودية [ بها ] دروسٌ ومجالسُ وغلبة، ويتقلَّدون القضاء

انظر: «إمتاع الأسماع» (٨/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إمتاع الأسماع» ( ٨ / ٢٢٩ ، ٢٣٢ ). وفي كلامه ما يُقبل وما يُنتقد ، كما قال المقريزي ، فأما جَوْر مسلك ابن حزم عن طريق أئمة النقد في تعليل الحديث ، وقلة معرفته بهذه الصناعة ، فكما قال ابن طاهر ، وهو بهذا من أوائل من نبّه على ذلك ، وأما أن ابن حزم ممن يثبتُ الصفات ويؤمنُ بها ، فليس كذلك بهذا الإطلاق ، ومذهبه واضطرابه فيها معلوم ، وهذا يدلُّ على أن ابن طاهر لم يطلع على كثيرٍ من تصانيفه ، ولعله رأى حُسْن عَقْد الحميدي وجميل طريقته في هذا الباب فظنَّ شيخه كذلك .

<sup>(</sup>٣) « ترتيب المدارك » (١/ ٢٥، ٦٦، ٦٧). وانظر : « الأنساب المتفقة » ( ٥٢ ، ١٥٤) ،

والأعمال » (۱) ، بل عدَّه محمد بن أحمد المقدسي البشاري (ت: ٣٨٠ تقريبًا) رابع المذاهب الفقهية المستعملة في زمانه بدل مذهب أحمد (٢).

فانتسابُ ابن طاهر لمذهب داود بسبب ذلك - وقد رحل إلى تلك الديار ، وسمع من علمائها - أدنى إلى الصواب من أن يكون بسبب الحميدي .

الخامس: أنه حين سئل عن ذلك لم يذكر الحميديُّ ولا غيره.

قال عنه أبو الحسن محمد بن أبي طالب عبد الملك الكَرَجي ، الإمام الفقيه (ت: ٣٣٥): ما كان على وجه الأرض له نظير ، وكان داوديَّ المذهب، قال لي: آخترتُ مذهب داود. قلت: ولم ؟ قال: كذا ٱتَّفق (٣).

ويشبه أن يكون هذا الجوابُ من ابن طاهر قد خرج على وجه المزاح ، تخلُّصًا من جوابٍ طويلٍ لا تواتيه حاله على الإفاضة فيه تلك الساعة ، وإلا فاقتناعُه بالأخذ بالظاهر ، واحتجاجُه عليه ، وموافقته لطبعه ، أمرٌ بيِّن .

#### \* عقيدته:

كان أبو الفضل بن طاهر رحمه الله تعالى محدِّثًا أثريًّا ، ينتسبُ إلى أهل الحديث ، ويجري على طريقتهم في صفاء الاعتقاد ، ومجانبة سُبل أهل البدع ، معظمًا لنصوص الوحي ، سائرًا على جادَّة السلف في فهمها ، ومصنفاته تنطق بذلك ، وتشهد عليه ، ومن أجلِّها في هذا الباب : كتابه « الحجَّة على تارك

و « الأنساب » للسمعاني ( ٥ / ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) «أحسن التقاسيم » للمقدسي ( ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) ( أحسن التقاسيم » ( ۸٤ ) . وانظر : ( السير » ( ۸ / ۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ الإسلام» (١١/ ٩٤)، و «السير» (١٩/ ٣٦٣).

المحجَّة » ، ومضى ذكره في مبحث مؤلفاته .

قال ابن المَبْرَد (ت: ٩٠٩) في سياق ذِكْره للأئمة الذين ورد عنهم مجانبة الأشاعرة: « ومنهم: محمد بن طاهر المقدسي، الحافظ، أبو الفضل، صاحبُ الرحلة والواسعة والتصانيف، كان ذامًا لهم » (١٠).

وقد أثنى على حُسن أعتقاده غير واحدٍ من الأئمة .

وتفصيل هذه الجملة يحتاجُ إلى بسطٍ لا يحتمله المقام (٢)، وسيأتي بعض القول فيها عند النظر في تصوُّفه، في مبحث الطعون الموجهة إليه.

### \* علم التصوف:

قال أبو الفضائل ابن الخاضبة (ت: ٥٢٦): «كان له معرفةٌ بعلم التصوُّف وأنواعه ، متفنِّنًا فيه » (٣).

وقد كان معتدلًا فيه ، كما سيأتي .

وصنَّف للصوفية كتابيه: « السماع » ، و « صفوة التصوف » (١٠).

### \* شِعْره:

قال ابن عساكر ، وابن خلكان ، وابن الملقن : « له شعرٌ حسن » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) « جمع الجيوش والدُّساكر على ابن عساكر » (ق: ٦١ / أ).

<sup>(</sup>٢) أعدَّ أحد الباحثين المعاصرين رسالةً في عقيدة ابن طاهر ، سلفت الإشارة إليها عند ذكر كتاب « الحجة على تارك المحجة » في مبحث مؤلفاته .

<sup>(</sup>٣) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (٣٣)، و «المقفى» (٥/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الاستقامة» (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨١ ) ، و « وفيات الأعيان » ( ٤ / ٢٨٧ ) ، و « طبقات

وقال الأدفوي: « له نظمٌ جيِّد ، (١).

وزعم البغدادي أن له ديوانًا ، وهو وهمٌ ، كما سلف في مبحث مؤلفاته . وهذا ما وقفتُ عليه من شِعْره :

-1-

سَارُوا بها كالبَدْرِ في هَوْدَجِ فاسْتَعْبَرَتْ تبكي فعاتبتُها فقلت: لا تبكي على هالك للموتِ أبوابٌ وكلُّ الورى وأحسنُ الموتِ بأهل الهوى

يَمِسِسُ محفوفً بأترابِ يَمِسِسُ محفوفً بأترابِ و خوفًا من الواشي وأصحابه بَعْدَكِ لن يبقى على ما به لا بُدً أن يدخل مِنْ بابهِ (١) مَنْ مات مِنْ فُرْقَةِ أحبابه (١)

**-** ۲ -

أضحى العذولُ يلومُني في حبّهم يا عاذلي لوبِتَّ مُحْتَرِقَ الحَسَا صَدَّ الحبيبُ وغابَ عن عيني الكرىٰ

فأجبتُه والنارُ حَشْوُ فؤادي: لعرفتَ كيف تَفَتُّتُ الأكبادِ فكأنَّما كانسا على ميعادِ (٣)

الأولياء » (٣١٧).

<sup>(</sup>۱) « البدر السافر » (ق: ۱۰۸). انظر: « وفيات الأعيان » (٧/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السير» ( ۱۹ / ۳۷۱ ) ، و « تاريخ الإسلام» ( ۱۱ / ۹۹ ) ، و « تذكرة الحفاظ» ( ۱۲ / ۹۶ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ( ٣٢ ) ، و « السير» ( ١٩ / ٣٧١ ) ،
 و « المقفى» ( ٥ / ٧٣٧ ) .

وقال ، وقد أحرم في شَمْلةٍ سوداء :

لبسَ البياضَ بذات عِرْقِ معشرٌ وحُرِمْتُ من بين الورىٰ قربي به وعلا بلبيك الحجيجُ فلا يرىٰ وبقيتُ من خجلى أُسِرُّ بقولها

فرحًا بقرب نزولهم بالنادي فلبستُ بالحرمان ثوبَ سوادِ إلا مُلببِّ ... له للهادي حذرًا من التوبيخ والإبعادِ(١)

 $-\xi$ 

أشارت إليَّ بعُنَّاب بِهِ أَلْ اللهِ وَ اللهُ على العهديا سيِّدى ؟

مُخَضَّبةٍ مِنْ دم الأفسدَهُ فقلتُ: إلى الحَسْشريا سيِّدَهُ (٢)

-0-

بيوم إلى يوم وعَشْرِ إلى عَشْرِ ؟ وأشكو إليهم ما لقيتُ من الهجر ؟ إلى كم أُمَنِي النفسَ بالقُرب واللِّقا وحَــتَّامَ لا أحظي بوَصْـل أحبَّتــي

(١) انظر: « طبقات الأولياء » لابن الملقن (٣١٦) .

وانتهبه ابن الجوزي ، فقال :

لبس البياض بذات عِرْق معشرٌ وصَلُوا إلى عرفات يبغون الرضا رفعوا أكفَّهم وضجُّوا بالدُّعا انظر: «المدهش» (٤٧٠).

ولبستُ من حزنٍ ثيابَ حِدَادِ و وبقيتُ منكسرًا بسبطن السوادي وضممتُ مِنْ كمَدٍ يدي بفسؤادي

(٢) قال الأدفوي في « البدر السافر » (ق: ١٠٨): « وله نظمٌ جيد ، منه برواية السَّلفي ... » ثم ذكر البيتين . ولعله أنشدهما لغيره ، فظنهما السَّلفي له ؛ وهما للعلوي الخُرَّماباذي ، كما في « تتمة اليتيمة » ( ٥٥ ) للثعالبي (ت: ٤٢٩ ) .

فلو كان قلبي مِنْ حديدٍ أذابه ولمَّا رأيتُ البَيْنَ يزدادُ والنوىٰ متى يستريحُ القلبُ والقلبُ مُتْعَبُ

فراقُكمُ أو كان مِنْ أصلبِ الصَّخْرِ تمثَّلتُ بيتًا قيل في سالفِ الدَّهرِ: ببَيْنٍ على بَيْنٍ وهَجْرٍ على هَـجْرِ(١)

-7-

خَلَعْتُ العِذَارَ بِـ الا مِنَّـةِ وأصبحتُ حَيْرانَ لا أرتجي

على من خَلَعْتُ عليه العِذَارا جِنانًا ولا أتَّقي فيه نارا (٢)

-- V -

دَع التصوُّفَ والزُّهْدَ الذي اَستغلَتُ وعُـجْ عـلى دَيْرِ داريَّا فـإن بـه وعُـجْ عـلى دَيْرِ داريَّا فـإن بـه واشربْ معتَّقـةً مِـنْ كـفِّ كـافرةٍ شم أستمعْ رنَّة الأوتارِ مِنْ رَشَا إغنَّىٰ بشعر أمرة في الناسِ مشتهر لولا نسيمٌ بـذكراكـم يُروَّحُني

بسه جسوارحُ أقسوامٍ مسن النساسِ الرُّهبانُ ما بين قِسَّيسٍ وشَسمَّاسِ تسقيكَ خَمْرَيْن مِنْ لَحْظٍ ومِنْ كاسٍ مُهَفْهَ فِي طَرْفُه أمضى من الماسِ مدوَّنٍ عندهم في صَدْرِ قرطاسِ:
لكنتُ محترقًا مِنْ حَرِّ أنفاسي (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨٣ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: "تاريخ دمشق» (۵۳ / ۲۸۳)، و "تاريخ الإسلام» (۱۱ / ۹۹)، و "الوافي»
 (۳/ ۱٦٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: « المنتظم » ( ٩ / ١٧٨ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٣٦٤ ) ، و « الوافي » ( ٣ / ٧٤٧ ) ، و « البداية والنهاية » ( ١٦ / ٢٢٢ ) . والبيت الأخير المضمَّن لرَيْسان العُذْري ، في « زهر الآداب » ( ١ / ٢٥٥ ) ، من أبياتٍ بعضها في « أمالي القالي » ( ٢ / ٨٤ ) ، و « الأغاني » ( ٢٢ / ٣٥ ) ، و « حماسة الظرفاء » ( ٢٤٥ ، ٢٤٧ ) ، و « ربيع الأبرار » ( ٤ / ٣٢ ) .

قالت أتى العيدُ بالبشرى فقلتُ لها العيدُ والبِشْرُ عندي يوم ألقاكِ اللهُ يعلمُ أن الناسَ قد فرحوا فيه وما فَرَحِي إلا برؤيساكِ(١)

-9-

لَمَا رأيتُ فتاةَ الحيِّ قد بَرَزَتْ ضوءُ النهار بدا مِنْ ضوءِ بهجتها خدعتُها بكلامٍ يُسْتَلذُّ به

من الحَطِيم ترومُ السَّعيَ في الظُّلَمِ وظلمةُ الليل مِنْ مُسْوَدِّها الفَحِمِ وإنما يُخْدَعُ الأحرارُ بالكَلِمِ (٢)

- 1 • -

وبخدة والمُقْلتَيْسنِ
حرَبِ شِبه لامٍ فوق عَيْنِ
وسطَ الفَلاةِ صريعَ بَيْنِ
مِنْ تحت قَوْسِ الحاجبَيْنِ
قِ وبينَ من أهوى وبيني
م وقفسة بالمَسشْعَرَيْنِ
وأفضُ خَتْمَ الدَّمعتَيْنِ
ساع سعى بالمَرْوتَيْسنِ

يا من يُدِلُّ بقَدُهُ ويَصُولُ بالصَّدْغِ المُعَقْد ارْحَمْ فديتُكُ مُدنفًا قتلتْه أسهمُك التي الله مسا بسين الفِسرا صَدَّتْ ، في في كيل عيا أشكو تباريح الجَوىٰ سَلْ من حَوَتْ عرفاتُ أو أو نازلًا شَطَيْ مِنَدى

<sup>(</sup>۱) انظر: «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر : « تاريخ الإسلام » ( ۱۱ / ۹۹ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٧ ) ، وفيه في البيت
 الثانى : ضوء الصباح .

# كَلُّ يُخَابِّر أنَّه إِنْ دام صَدُّكَ حانَ حَيْني (١)

وما وقع في شعر ابن طاهر مما قد يكون في ظاهره مخالفةٌ للشريعة (كما في المقطَّعة السادسة والسابعة والتاسعة )، وكان سببًا لطعن بعض الناس فيه ، واتخاذه دليلًا على ذهابه مذهب الإباحة ، فهو - إن ثبتت نسبتُه إليه ، ولم يكن مما نُجِله أو أنشده لغيره - «على عادة العلماء الذين أخذوا بحظً من الأدب ، يقول أحدُهم الأبيات على طراز ما عُرِفَ من شعراء زمانه ، كما يُنْقَل عن ابن سُريج ونحوه » (٢).

وقال أبو محمد بن حزم في « طوق الحمامة » ( ١ / ٢٥٤ – رسائله ) :

لا وللشعراء فن من الشعر يذمُّون فيه الباكي على الدِّمَن ، ويُشْنون على المثابر على اللنَّات ، وهذا يدخل في باب السُّلُوِّ ، ولقد أكثر الحسن بن هانئ في هذا الباب وافتخر به ، وهو كثيرًا ما يصفُ نفسه بالغدر الصريح في أشعاره ؛ تحكُّمًا بلسانه واقتدارًا على القول ، وفي مثل هذا أقول شعرًا منه :

خُلُّ هذا وبادر الدَّهر وارحَلْ في رياض الربى مَطِيَّ العُهَّادِ واحْدُها بالبديع مِنْ نَغَمات الـ يعُودِ كيما تحثَّ بالمزمادِ إنَّ خيرًا من الوقوف على الدا در وقوف البَسنان بالأوتادِ وبدا النرجسُ البديعُ كصَبُّ حائر الطَّرف ماثلًا كالمدادِ لونُ عاشقِ مستهامٍ وهو لا شكَّ هائمٌ بالبَهادِ ومعاذ الله أن يكون نسيانُ ما درَس لنا طبعًا ، ومعصيةُ الله بشرب الرَّاح لنا خُلقًا ،

<sup>(</sup>۱) انظر : « السير » ( ۱۹ / ۳۷۰ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٧ ) ، والأبيات الخمسة الأخيرة ليست في « السير » .

<sup>(</sup>٢) كما اَعتذر المعلميُّ في « التنكيل » (١ / ١٣٧) للخطيب البغدادي عما نُسِب إليه من أبيات من جنس شعر ابن طاهر . وانظر لخبر ابن سُرَيج الذي أشار إليه : « طبقات الشافعية » للسبكي (٣/ ٢٧).

والشعراء يقولون ما لا يفعلون ، كما أخبر الله عنهم ، ولذا لم تُقَمَّ عليهم الحدودُ بما يقعُ في شعرهم من إقرارِ بما يستوجبُ الحدَّ(١).

وقد تُسْتَحْسَنُ الأبيات في وصف الخمر وإن لم تكن موضعًا للمدح ؟ لتشبيهِ حسن ، أو معنّى مخترع (٢).

ولا ريب أن المقطَّعة السابعة إن صحَّت نسبتُها إليه مما قاله على وجه الهزل و محاكاة الشعراء (٢) ، ومن حملها على الجِدِّ ، كما فعل ابن الجوزي ، فقد استعمل سوء الظنَّ في غير موضعه .

#### \* عبادته:

قال الإمام مالك: « إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق ، فربَّ رجلٍ فُتِح له في الصلاة ولم يُفْتَح له في الصوم ، وآخر فُتِح له في الصدقة ولم يُفْتَح له في الصوم ... » (1).

وقد كان ابن طاهرٍ رحمه الله تعالى محافظًا على طاعة الله ، مؤدِّيًا لفرائضه ، دائبًا في مرضاته ، موصوفًا بالعدالة والثقة وحُسْن الطريقة ، وفُتِحَ عليه في بابِ

وكسادُ الهمَّة لنا صفةً ، ولكنْ حسبنا قول الله تعالى - ومن أصدق من الله قيلًا - في الشعراء : ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيَهِيمُونَ ۞ وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ ، فهذه شهادة الله العزيز الجبار لهم » .

<sup>(</sup>١) في أصح القولين . انظر : ﴿ أَضُواء البيان ﴾ (٦/ ٣٩١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: « الزهرة » لمحمد بن داود (٢ / ٧٢٦).

 <sup>(</sup>٣) وقد يقوِّي هذا أني لم أجد لـ « دير داريا » المذكور في الأبيات أثرًا في كتب الديارات
 وغيرها ، ولم أقع له على خبر .

<sup>(</sup>٤) انظر: « التمهيد » (٧/ ١٨٥ ).

عظيمٍ من أبواب العبادة ، وهُيِّئت له أسبابُه ، فأقبل عليه ، ملازمًا له ، فَرِحًا به ، مستكثرًا منه ، متزوِّدًا لآخرته ، وهو الحجُّ والعمرة .

قال شِيرُويه بن شهردار الهَمَذاني : « كان كثير الحبِّ والعمرة » (١).

وقال ابن ناصر: «كان مقيمًا بهمذان ، ويرحل إلى الحجِّ في كلِّ عام (٢). وذكر أنه سافر إلى الحجاز ثلاثين سنة » (٣).

وكانت حجَّته الأولى في صدر شبابه سنة ٤٦٩ ، وعمره إحدى وعشرون سنة (١) ، وآخرها قبل وفاته بأشهر يسيرة .

ومن الأسباب التي يسَّرت له هذا الباب من الخير: قوَّته واقتدارُه على المشي الطويل في السفر، واحتماله له، وكان موصوفًا بذلك مشهورًا، كما تقدم، ولذا كانت أغلبُ حجَّاته على قدميه.

قال أبو الفضائل بن الخاضبة : « له حجَّاتٌ كثيرة على قدميه ، ذاهبًا وجائيًا وراحلًا وقافلًا » (٥٠) .

وقد حيل بين فئام من صالحي أهل العلم وبين الحجِّ إلى بيت الله ، منعتهم الفاقةُ وبُعْد الشُّقَّة (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم أنه يعني بذلك : غالب أمره ، أو آخر حياته ، كما هو ظاهرٌ من ذكره أنه سافر إلى الحجاز ثلاثين سنة .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التقييد» لابن نقطة (١/ ٥٧)، و «تكملة الإكمال» (٤/ ٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السير» (١٨/ ١٩،٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (٣٣)، و «المقفى» (٥/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>٦) كما منع بعض المنتسبين إلى العلم حرصه على منصب الخطابة والفتوى أن ينتقلا عنه

ومن أولئك: الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق (١)، أول من فتح باب الطعن في ابن طاهر رحمهما الله تعالى .

#### \* أمانته وصدقه:

وهذا مما شهد به حاله ، وخطَّته أقلام مترجميه وواصفيه من أهل العلم ، كما سيأتي في مبحث ثنائهم عليه .

## ومن دلائل ذلك:

١ - تصريحه بعدم السماع من بعض الرواة ، مع رؤيته لهم ، ولقائه بهم ،
 وهذا لا يكون إلا مع الأمانة البالغة والدين المتين ، ومن يعرف شَرَه المحدِّثين
 وتماوتهم على الإغراب يتحقَّق ذلك .

ومن ذلك قوله عن طلحة السُّبْعي : « حدَّث ببغداد ، وكان صوفيًّا ، وبها توفي ، وقد رأيتُه ولم أسمع منه شيئًا » (٢) .

وقال عن أبي مسلم الليثي الحافظ (ت: ٤٦٨): «كان في زماننا ، وسمع منه أصحابنا » (٣).

إن هو سافر للحج ! انظر : « السير » ( ٢٣ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>۱) وهو من أصبهان ، ولم يصل في رحلته إلى العراق ، ولم يخرج من بلاد المشرق ، كما هو بيِّنٌ من رسالته التي صنفها في بيان أحواله ، فإنه ساق في آخرها (ق: ٢٤ - ٢٦) أسامى البلاد والمواضع التي دخلها طلبًا للحديث .

<sup>(</sup>۲) « الأنساب المتفقة » ( ۷۲ ) . وقد انفرد ابن طاهر بذكره ، وعنه نقل ترجمته من أتى بعده ، ولم أقع له على رواية . انظر : « تاريخ دمشق » ( ۲۵ / ۱٤۱ ) ، و « الأنساب » للسمعاني ( ۷ / ۳۳ ) .

<sup>(</sup>٣) « الأنساب المتفقة » ( ١٣٣ ) . ولعله سمع منه ، وترك الرواية عنه ؛ لمحل الخصومة

۲ - تسميته بعض البلاد التي دخلها ، ولم يجد بها من يحدِّث يومئذ (۱) ،
 وسماحة نفسه بذلك ، وعدم دعواه السماع ببلدٍ لم يسمع فيه .

ومن ذلك أنَّا نراه إذا سمع من راو ببلدٍ غير بلده الذي ينتسبُ إليه بيَّن ذلك وصرَّح به ، ٱحتياطًا وتحرِّيًا ، وتركًا للتكثُّر والتشبُّع بما لم يُعْطَه .

كما قال في الحسن بن محمد بن الحسن الخَوَافِي: « قَدِمَ علينا بنيسابور من خَوَاف » ، وكما أخبر عن الفضل بن أبي حرب الجُرْجاني أنه سمع منه بالرَّي حين قدم عليهم حاجًّا (٢٠) .

٣ - تمييزه في روايته الحديث بين ما سمعه ، وما قرأه بنفسه ، وما أخذه إجازة ، أو وجادة ، أو كُتِب به إليه ، ونحو ذلك مما يقضي بأمانته وتحرّيه .

#### \* قناعته و زهده:

وعفَّته وصبره ، وتقلَّله ورضاه باليسير ، مما تنطقُ به أخباره وأحواله ، وقد كانت تمرُّ عليه الأيام طاويًا دون طعام ، كما رأينا في بعض قصص رحلاته ، وهو راضي بما قسم الله له ، صابرٌ على قضائه ، غير جَزع ولا متسخِّط ، ولا مادٌ عينيه إلى ما بأيدي الناس ، فكأنما هو يصدِّق قول بلديِّه المقدسي : « لا أعفَّ من أهل بيت المقدس » (٣) .

بينه وبين آل منده ، وقد وُصِف بالتعصُّب لأهل البدع . انظر : « الرسالة » للدقاق ( ق : ٢٠ / أ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى في مبحث رحلاته (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم توثيق ذلك عند ذكرهم في مبحث شيوخه.

<sup>(</sup>٣) «أحسن التقاسيم» ( ٨١).

وأخبر عن نفسه ، فقال : « ما سألتُ في حال الطلب أحدًا ، وكنتُ أعيشُ على ما يأتي مِنْ غير مسألة » (١٠).

وسيأتي أنه كان يتكسّب بالنَّسْخ بالأجرة ، ولم يكن كبعض الصوفية الذين أحسن السيفُ المقدسي رحمه الله العبارة عن حالهم بقوله : « فمن أنقطع عن المعاش ، وجلس كلَّا على الناس يستعطيهم ويعتقدُ أنه على الفُتوح ، وقلبه معلَّقٌ بالخلق ، وطمعُه ناشبٌ فيهم ، ومتى حُرِّك بابُه نهض قلبُه ، وقال : رزقٌ جاء! ، فهذا أمرٌ قبيحٌ لمن يقدر على المعاش والتكسُّب ، وأقلُّ حال هذا أنه يزاحِمُ الصَّعاليك والزَّمْني والأضِرَّاء في الزكاة » (٢).

#### \* مهنته وكسبه:

وهب الله سبحانه أبا الفضل بن طاهر سرعة الكتابة والنَّسْخ ، فكان « من أسرع الناس كتابةً » كما يقول الذهبي (٣) .

وتلك من الخصال التي ينبغي أن تكون في صاحب الحديث ، واجتمعت مع غيرها في ابن طاهر ، كما قال شيخه أبو إسماعيل الأنصاري ، فيما سيأتي .

وقال ابن النجار: « كان سريع القلم » (٤).

 <sup>(</sup>۱) انظر : « أدب الإملاء والاستملاء » ( ٣٤٤ ) ، و « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨١ ) ،
 و « السير » ( ۱۹ / ٣٦٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۱ / ۹۶ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مختصر « الرد على ابن طاهر » (ق: ٤٤ / أ).

<sup>(</sup>٣) «العبر» (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: « المقفى » (٥/ ٧٣٨).

ومع تلك السرعة البالغة التي مُنِحَها كان « جيِّد الخط » ، كما وصفه تلميذه شِيرُويه بن شهردار (١١) ، متثبتًا متحرِّيًا ، معتمَدًا على ضبطه ، معوَّلًا على خطَّه (٢) .

فاستثمر تلك النعمة ، « وكتب ما لا يوصفُ كثرةً بخطِّه السريع ، القويِّ الرفيع » (٣) .

وقال السمعاني: « كتب بخطِّه كثيرًا من الكتب ، والمصنَّفات الكبار ، والمسانيد ، والأجزاء المنثورة » (1) .

قال السِّلفي: سمعتُ محمد بن طاهر يقول: « كتبتُ صحيح البخاري ومسلم وأبي داود سبع مراتِ بالوِراقَة ، وكتبتُ سنن ابن ماجه عشر مراتِ بالوِراقَة ، سوى التفاريق بالرَّي » (٥٠).

ولذا كان يحرصُ على أدوات النَّسْخ ، فرأينا فيما مضى من رحلاته فرحَه بأقلام القصب التي وجدها ولم ير مثلها في حُسْنها وطولها ، ثم غمَّه وحزنه المُمِضُّ على فقدها ، وفي وصفه لها ما يدلُّ على الخبرة والعناية بشأنها ، ورأينا كيف كان محتارًا في إنفاق ذاك الدرهم بين الخبز والكاغذ ( الورق ) ، قبل أن يبتلعه دون قصدٍ فيعوِّضه الله خيرًا منه .

وقد تيسَّر له بسبب ذلك أن يحجُّ أعوامًا كثيرة ، وأن يبنى دارًا بهمذان .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) كما سلف (ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٩/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: « المقفى » (٥/ ٧٣٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر: « السير » ( ١٩ / ٣٦٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٤٤ ) ، و « المقفى »
 (٥/ ٧٣٩ ) . وفي « السير » : بالأجرة ، بدل : بالوراقة ، وهما بمعنى .

قال شِيرُويه بن شهردار : « سكن همذان ، وبني بها دارًا » (١) .

#### \* ذكاؤه:

قال الذهبي: « كان من أذكىٰ الناس » (٢).

وقال ابن النجار: «كان ذكيَّ النفس، حادَّ الخاطر، جيِّد القريحة» (٣).

ومما يتصلُ بذلك معرفتُه بالفارسية ، وقد ترجم منها نصًا إلى العربية في كتابه « الأنساب المتفقة » (٤) .

### \* أخلاقه وطبعه:

وصفه تلميذه شِيرُويه بن شهردار ، فقال : « كان بعيدًا من الفُضول والتعصُّب ، خفيف الرُّوح » (٥) .

وقال ابن الخاضبة: « كان ظريفًا مطبوعًا » (١٠).

وهذا ظاهرٌ من سيرته وأخباره ، وقد حمل على أقوامٍ سلكوا طريق التشديد على الخلق ، والإزراء عليهم ، مع وقوعهم في ألوانٍ من المحرَّمات!

فختم كتابه « السماع » بفصلٍ بيَّن فيه « أن النبي عليه ، وأصحابه ، والتابعين ، وأئمة المسلمين ، أمرونا بالتسهيل ، ونهونا عن التعسُّف والتشديد ، وأنهم كانوا

<sup>(</sup>١) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) « العبر » (٤/٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (٣١)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) (١٣٢). وانظر: «أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان» (١١ / ١١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «السير» (١٩/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (٣٣)، و «المقفى» (٥/ ٧٤٢).

يمزحون ويلعبون ، ولم يكونوا كقرَّاء زماننا هذا – لا كثَّرهم الله – ، يترخَّصون فيما حرَّم الله عزَّ وجل ، فلا ترى قارئًا متقشِّفًا إلا والغيبة شعاره ، والوقيعة في الناس دثاره ، وقد صحَّ أن النبي ﷺ قال : دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... » (۱).

وأسند فيه آثارًا وأخبارًا حِسَانًا رائقة عن أئمة السلف الصالحين.

وتعقّبه السيفُ بن المجد المقدسي بأن الله « ما وصف أنبياءه وصالحي عباده إلا بالخشية والحذر ، والجدّ والاجتهاد ... » (٢) ، وأفاض في ذكر الآيات والأحاديث في هذا المعنى ، وفي عبادة النبي ﷺ ومواعظه وزَجْره وتخويفه ، وذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في التشديد على من خالف « أدنى مخالفةٍ للسنّة » ، وأن مزاحهم كان يسيرًا نادرًا .

ومثّل صنيع ابن طاهر فيما أورده من الآثار في التيسير بما روي عن النبي عن النبي الذي يسمعُ الحكمة ولا يحمل إلا شرَّها كمثل رجلٍ أتى راعيًا ، فقال : أَجْزِرْ نِي شَاةً من غنمك ، فقال : أذهب فخذ بأذن شاة ، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم » (٣) !! .

<sup>(</sup>١) ٤١لسماع ٤ (ق: ١١/ أ).

<sup>(</sup>٢) مختصر «الردعلي ابن طاهر» (ق: ٢٨ / ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٣)، وابن ماجه (٢١٧٢)، وغير هما من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة. وفي حفظ علي بن زيد مقال، وأورد حديثه هذا ابن عدي في ترجمته من «الكامل» (٥/ ١٩٩)، وشيخه أوس بن خالد لا يُعْرَف، قال البخاري: «لا يروي عنه إلا علي بن زيد، وعليٌّ فيه بعض النظر»، وقال ابن القطان: «له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة، وليس له كبير شيء». =

ثم قال : « إن كثيرًا من الناس أتبعوا الآيات والآثار في التخفيف ممًّا لا يعرفون وجهه ، ويخطئون في تأويله ، ولذلك أتبعوا رُخَصَ المذاهب ، فصاروا مفرّطين طامعين ، غير خائفين ولا وَجِلين ، وأفضى أنْ صار في زماننا خلقٌ يقال لهم : المُباحيَّة ، يُظْهِرون تزهُّدًا و تجرُّدًا ، تستُّرًا وطلبًا للراحة ، لا يتورَّعون عن ذنب ، يستخفُّون بالشرائع ، ويرتكبون المحارم ، وإن أُمِروا بطاعةٍ قالوا : الله غنيٌّ عن طاعتنا ... » (۱).

ولا ريب أن ابن طاهر رحمه الله لم يرد بالتسهيل التساهل في ترك الفرائض أو التغاضي عن آرتكاب الموبقات ، وإنما قصد إلى أن السلف كانوا مع كثرة عبادتهم وورعهم في خاصَّة أنفسهم يوسِّعون على الناس فيما لا حرج فيه ، ولا يحملونهم على ما يحملون أنفسهم عليه ، مع دوام البِشْر ، وطلاقة الوجه ، وطيب الحديث ، ولطافة المعشر ، « وترك التصنُّع ، وإرسال الأنفس على السَّجايا فيما لا يَحْرُم » (۱) ، والمزاح في غير إثم أو إخلالٍ بمروءة ، وقد كثرت الشَّكاةُ من أقوامٍ نسكوا نسكا أعجميًا (۱) ، واستطالوا على الخلق ، ونظروا إليهم السَّزْر ، حتى ليكاد أحدُهم يتوهم أن السلف قارفوا وتصوَّن ، ولم يتأثموا وتورَّع !!

انظر : « بيان الوهم والإيهام » ( ٤ / ٣٣ ) ، و « التهذيب » ( ١ / ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>۱) مختصر «الرد على ابن طاهر » (ق: ۳۰ / ب).

<sup>(</sup>٢) انظر : « الأشربة » لابن قتيبة ( ١٠٢ ) ، و مقدمته لـ « عيون الأخبار » .

<sup>(</sup>٣) انظر: «السماع» (ق: ٤٤ / ب)، و «التمهيد» لابن عبد البر (١٤ / ٢٠٩).

# المبحث السابع ثـناء أهل العلم عليه

أجتمع في محمد بن طاهر رحمه الله من خصال الفضل التي سلف القول في بعضها ما أكسبه جميل الثناء من أهل العلم ، ممن عاصره أو أتى من بعده .

### ومن ذلك :

\* قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري (ت: ٤٨١): " ينبغي لصاحب الحديث أن يكون سريع القراءة ، سريع النَّسْخ ، سريع المشي ، وقد جمع الله هذه الخصال في هذا الشَّاب " ، وأشار إلى ابن طاهر ، وكان بين يديه (۱).

\* وقال الحافظ المحدِّث شِيرُويه بن شهردار الهَمَذاني (ت: ٥٠٩): «كان ثقة ، صدوقًا ، حافظًا ، عالمًا بالصَّحيح والسَّقيم ، حَسَن المعرفة بالرجال والمتون ، كثير التصانيف ، جيِّد الخط ، لازمًا للأثر ، بعيدًا من الفُضول والتعصُّب ، خفيف الرُّوح ، قويَّ السَّير في السفر ، كثير الحج والعمرة ، كتب عن عامَّة مشايخ الوقت » (۱).

\* وقال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده (ت: « محمد بن طاهر ، أحد الحفَّاظ ، حَسَن الاعتقاد ، جميل الطريقة ، كان

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦٦)، و «المقفى» (٥/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ همذان». انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦٥)، و «تاريخ الإسلام» (۱۱/ ۹۹)، و «المقفي» (۵/ ۷۳۸).

صدوقًا ، عالمًا بالصحيح والسَّقيم ، كثير التصانيف ، لازمًا للأثر » (١).

\* وقال أبو الفضائل عبد الله بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن الخاضبة (ت: ٥٢٦): « له حجَّاتٌ كثيرة على قدميه ، ذاهبًا وجائيًا ، وراحلًا وقافلًا ، وكان له معرفةٌ بعلم التصوُّف وأنواعه ، متفنِّنًا فيه ، ظريفًا مطبوعًا ، وله تصانيفُ حسنةٌ مفيدةٌ في علم الحديث » (٢).

\* وسأل السمعانيُّ الإمامَ المتقن السلفيَّ الفقيه أبا الحسن محمد بن أبي طالب عبد الملك الكرَجي (ت: ٥٣٢) عنه ، فقال : « ما كان على وجه الأرض له نظير »! ، قال السمعاني : « وعظَّم أمره » (٣).

\* وقال الإمام الثقة الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (ت: « أحفظُ من رأيتُ محمد بن طاهر » (٤) .

\* وقال الحافظ الكبير الثقة أبو سعد السمعاني (ت: ٥٦٢) مثنيًا عليه ،

<sup>\*</sup> وقال الحافظ أبو المعمَّر الأنصاري (ت: ٥٤٩): «كان حافظًا متقنًا » (٥٠).

<sup>(</sup>۱) « تاريخ أصبهان » . انظر : « السير » ( ۱۹ / ٣٦٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۱ / ٩٤ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (٣٣)، و «المقفى» (٥/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ الإسلام» (١١/ ٩٤)، و «السير» (١٩/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: « تاريخ دمشق » لابن عساكر ( ٥٣ / ٢٨١ ) . وهو في الإسناد المشهور المسلمل بـ « ما رأيتُ أحفظ منه » . انظره في : « طبقات الشافعية » للسبكي ( ١٠ / ١٠ ) . و « الجواهر والدرر » للسخاوي ( ١ / ٩٦ ) . ولأبي القاسم موقف آخر ذكره السمعاني ، سنأتي عليه فيما بعد .

<sup>(</sup>٥) انظر: « تاريخ دمشق » لابن عساكر ( ٥٣ / ٢٨٣ ) .

ومناضلًا دونه: (كان بحرًا في علم الحديث ، ... وفضلُه ومعرفتُه بعلم الحديث وتصانيفُه وتبحُّره لا يُنْكر » (١).

\* وقال الحافظ العلَّامة أبو موسى المديني (ت: ٥٨١): ﴿ حدَّثني أوحدُ وقته في الحفظ: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله ﴾ (٢).

\* وقال الحافظ المتقن أبو بكر بن نقطة (ت: ٦٢٩): (كان حافظًا ، ثقةً ) (٣) ، (صنَّف كتبًا حسنةً في معرفة علوم الحديث ، وكان ثقةً في الحديث ، فاضلًا ) (١).

\* وقال الحافظ أبو عبد الله بن النجار (ت: ٦٤٣): (كان حافظًا ، متقنًا ، متفنًا ، متفنًا ، متفنًا ، متفنًا ، سريع القلم ، حَسَن التصنيف ، ذكيَّ النفس ، حادًّ الخاطر ، جيَّد القريحة ، (٥) .

\* وقال القاضي ابن خلِّكان (ت: ٦٨١): ﴿ كَانَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْحَفْظُ وَالْمُعْرِفَةُ بِعُلُومُ الْحَدِيثُ ، وله في ذلك مصنفاتٌ ومجموعاتٌ تدلُّ على غزارة علمه وجودة معرفته ﴾ (١).

\* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨): (له فضيلةٌ جيدةٌ من معرفة

<sup>(</sup>١) ﴿ ذيل تاريخ بغداد ﴾ . انظر : ﴿ الفلاكة والمفلوكون ﴾ (١١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ونزهة الحفاظ ، (٣٧).

<sup>(</sup>٣) «تكملة الإكمال» (٨٤).

<sup>(</sup>٤) (التقبيد) (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣١ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَفِياتِ الْأَعِيانِ ﴾ (٤/ ٢٨٧ ).

الحديث ورجاله ، وهو من حفَّاظ وقته » (١).

\* وقال الإمام الذهبي (ت: ٧٤٨): « الإمام ، الحافظ ، الجوّال ، الرحّال ، ذو التصانيف ، أبو الفضل بن أبي الحسين ، ابن القيسراني ، المقدسي ، الأثري ، الظاهري ، الصُّوفي ، ... سمع بالقدس ، ومصر ، والحرمين ، والشام ، والجزيرة ، والعراق ، وأصبهان ، والجبال ، وفارس ، وخراسان ، وكتب ما لا يوصف كثرة بخطّه السريع القوي الرفيع ، وصنَّف وجمع ، وبرع في هذا الشأن ، وعُنِي به أتم عناية » (1).

وقال: « الحافظ ، العالم ، المُكْثِر ، الجوَّال ... » (٣) .

وقال: « الحافظ، ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق، ... وكان من أسرع الناس كتابة ، وأذكاهم ، وأعرفهم بالحديث ، والله يرحمه ويسامحه » (١٠) . وأورده في « ذكر من يُعْتَمَد قولُه في الجرح والتعديل » (٥٠) .

\* وقال الحافظ ابن كثير (ت: ٧٧٤): « سافر في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة ، وسمع كثيرًا ، وكانت له معرفةٌ جيدةٌ بهذه الصناعة ، وصنَّف كتبًا مفيدة ، ... وقد أثنى على حفظه غيرُ واحدِ من الائمة » (١) .

<sup>(</sup>۱) د مجموع الفتاوي ( ۱۱ / ۵۷۸ ).

<sup>(</sup>٢) د السير ، (١٩ / ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» (١٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) د العبر ٤ (٤ / ١٤).

<sup>.(140)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) « البداية والنهاية » (٦٦ / ٢٢٢ ).

\* وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ( ت : ٨٤٢ ) : « كان حافظًا ، مُكْثِرًا ، جوَّالًا في البلاد ، كثير الكتابة ، جيِّد المعرفة ، ثقة في نفسه ، حسن الانتقاد ، ولو لا ما ذهب إليه من إباحة السَّماع لانعقد على ثقته الإجماع » (١).

\* وقال تقي الدين المقريزي (ت: ٨٤٥): « ... صاحب التصانيف المشهورة ، أحد الرحَّالين في طلب الحديث ، حافظٌ له » (٢).

<sup>(</sup>١) « شرح بديعة البيان » (ق ١٥٧ / ب )، انظر : « شذرات الذهب » (٦ / ٣٠) وحاشيته .

<sup>(</sup>۲) «المقفى» (٥/ ٧٣٤).

# المبحث الثامن المآخذ والطعون الموجَّهة إليه

ومع ذلك الثناء العاطر الذي أسبغه أهل العلم على محمد بن طاهر رحمه الله ، مما هو له أهلٌ ، وبه جدير ، فإنه لم ينج من أمورٍ نُقِمَت عليه ، وعِيبَ بها ، بعضها متعلِّقٌ بعقيدته ومسلكه ، وأخرى بعلمه وصدقه .

وسنوجز القول فيها ، مزيِّفين للزَّيف ، ناطقين بما نعتقد أنه الحق .

# \* التصوُّف:

قال الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق (ت: ٥١٦) ، وقد رأى ابن طاهر بالرَّي وجُرجان : « كان صوفيًّا » (١) .

وأورده الذهبي في « ميزان الاعتدال » ، وقال : « كان له ٱنحرافٌ عن السنة إلى تصوُّفٍ غير مَرْضي » (۲).

والذي ظهر لي مِنْ حال ابن طاهر ، مما بين أيدينا من تصانيفه ، وما حدَّث به من عاصره عن أمره : أنه كان في تصوُّفه معتدلًا ، مجتهدًا ، ناقدًا ، متحرِّيًا ، أثريًّا ، حريصًا على موافقة الشريعة في أفعاله وأقواله ، غير مقلِّد لآيين (٣) جرت

<sup>(</sup>۱) « الرسالة » (ق: ۱۳ / ب).

<sup>(</sup>٢) « الميزان » (٣ / ٥٨٧ ) . ولم يذكر ذلك في كتبه الكبار كالسير والتاريخ .

<sup>(</sup>٣) الآيين: كلمة فارسية بمعنى الدستور، والقانون، أو القاعدة، والطريقة. ويقابلها في الإنجليزية: Law، وقريب منها: الإيتيكيت Etiquette، وهو آداب السلوك في مجتمع أو مهنة. وانظر: « المجموع اللفيف » للسامرائي ( ٣٥)، ومقدمة الشيخ محمود شاكر لكتاب « المكافأة وحسن العقبى » (١٣).

عليه الصوفية ولم يشهد له شاهدُ الشرع ، أو عادةٍ توارثوها ونطق بخلافها الوحي ، على طريقة متقدمي الصوفية في تزكية النفس والروح ، وتهذيب الأخلاق ، كالجنيد وأضرابه ، بلا محو ولا فناء ولا شطحاتٍ ولا دعاوى ، وهو تصوُّفُ من تصوَّفَ من أهل السنة والحديث في ذلك العصر وما قبله وبعده ، وسأضرب لأولئك مثلًا ببعض شيوخ ابن طاهر الذين رآهم وجالسهم وانتفع بهم :

١ - أبو القاسم الزَّنجاني ، الإمام الحافظ القدوة (ت: ٤٧١).

حلَّاه الذهبيُّ بالصوفيِّ في صدر ترجمته من ( السير ) ( ١٨ / ٣٨٥ ) ، وذكر أن ابن طاهر تـخرَّج عليه في التصوف ، كما سيأتي .

٢ - أبو بكر محمد بن إسماعيل التفليسي ، الإمام القدوة (ت: ٤٨٣).

حلَّاه الذهبيُّ كذلك في صدر ترجمته من السير ١٩ / ١١) بالصوفيُّ.

٣ - أبو الحسن الهكَّاري ، العالم الزاهد ، شيخ الإسلام (ت: ٤٨٦).

قال يحيى بن منده: ﴿ كَانَ مِن كَبِراء الصوفية ﴾ . ﴿ السير ﴾ (١٩ / ٦٨ ) .

٤ - أبو جعفر الهَمَذاني ، الإمام الحافظ بقية السلف (ت: ٥٣١).

قال الذهبي في « السير » ( ٢٠ / ١٠١ ) : « كان من أئمة أهل الأثر ، ومن كبراء الصوفية » ، وهو الذي حيَّر الجوينيَّ في مسألة العلو في القصة المشهورة .

فما باله - غفر الله له - حكم على تصوف ابن طاهر بالانحراف عن السنة ، مع أنه لا يختلف فيه عن شيوخه الذين سميتُ بعضهم وأطرى هو ذكرهم ، كما رأيت ، ولم يَعِبْ عليهم تصوُّفهم (١) ، لكني أحسبه تأثر بكلام الدقاق الآتي

<sup>(</sup>١) وقد لبس هو خرقة التصوف بمصر من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري

وتهمته لابن طاهر بسلوك طريق الملامة ، ودعواه وابن ناصر أنه كان يذهب مذهب الإباحة ، وإن هو ردَّ عليهما دعواهما ، فكأنه بحكمه ذاك رأى أنه توسَّط في أمره.

ويدلُّ على ما ذكرته من حال ابن طاهر في التصوف أمورٌ كثيرة ، منها :

١- إنكاره على من سلك طريق المَلامة (١) ، وبيانه لخطرها ، وزجره عن سلوكها ، و تحذيره من الخروج عن أحكام الشريعة ، كما سيأتي ، مع تقدم بعض كبار الصوفية إلى سلوك تلك الطريق ، كأبي عبد الرحمن السلمي (ت: ١٦٤) . فالعجبُ أن يتَهم بعد ذلك بأنه كان ملامتيًا!

٢ - صفاء عقيدته ، وسلامة مَشْربه ، واتباعه للنصوص ، وتعظيمه لها ،
 وسيره على نهج السلف الصالح في فهمها ، وكتابه : ( الحجة على تارك المحجة )
 شاهدُ صدقٍ على نقاء طريقته في الاعتقاد ، واستقامة مسلكه فيه .

٣- أشتغاله بالحديث ، منذ نشأته الأولى ، حتى مماته ، رحلةً في جمعه

السبتي ، كما أخبر عن نفسه في « السير » ( ٢٢ / ٣٧٧ ) . وهو القائل : « العالم إذا عري من التصوف والتأله فهو فارغ ، كما أن الصوفيَّ إذا عري من علم السنة زلَّ عن سواء السبيل » . « السير » ( ١٥ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>۱) المَلامِيَّة أو المَلامَتِيَّة : طائفةٌ من المتصوفة ، أظهروا للخلق ما لا يمدحون عليه من قبائح الأعمال ، وأسرُّوا ما يحمدهم الله عليه ، فلامهم الخلق على ظواهرهم ، ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم . كذا كان أوائلهم يفعلون ذلك هربًا من العُجْب والرياء ، أما متأخروهم فاتخذوه سبيلًا للتحلل من الشريعة والتتايع في الموبقات .

انظر: « رسالة الملامتية » لأبي عبد الرحمن السلمي ، و « الاستقامة » ( ١ / ٢٦٤ ) ، و « الصوفية القلندرية » لأبي الفضل القونوي ( ٢١ – ٤٥ ) .

وكتابته وسماعه وقراءته على الأشياخ ، وتطوافًا في البلاد بحثًا عن أهله ، وصبرًا على لأواء الأسفار وجَهْد الترحال في سبيل تحصيله ، ثم تصديًا لنشره وبثّه والتصنيف فيه ، وغالب تصانيفه هي في الكشف عن مراتبه ، وتمييز صحيحه من سقيمه ، وجَمْع الموضوعات والمنكرات « التي يتداولها الناس في أحتجاجهم ومناظراتهم » (۱) ليحاذروها ، وما يقتضيه ذلك من ضبط أسماء الرواة وتواريخهم وجرحهم وتعديلهم ، وترتيب أحاديث الكتب التي لم ترتب على الأطراف لتيسير الوقوف عليها ؛ نصحًا للأمة ، ودفاعًا عن السنة .

وهو أول من صنَّف في جمع الأحاديث الموضوعة والمنكرة بكتابيه: « تذكرة الحفاظ » ، و « ذخيرة الحفاظ » ، ولا أعرف من سبقه إلى سلوك تلك الطريق ، وعنه أخذها مَنْ بعده ، كتلميذه الجورقاني ، ثم ابن الجوزي .

كما أنه بكتابه الذي صنفه في تخريج أحاديث « الشهاب » للقضاعي ، والكلام عليها ، وأسماه : « الكشف عن أحاديث الشهاب ومعرفة الخطأ فيها والصواب » = قد نهج نهجًا سار عليه أهل العلم بعده بإفراد المصنفات في تخريج أحاديث الكتب .

فهذان نوعان من أنواع التصنيف في علم الحديث هو ابن بَجُدتها ، وأبو عُذْرتها ، وحامل رايتها ، أفتكون تلك الغيرة على السنة النبوية المطهرة ، والذبُّ عنها ، وإنفاق العمر في سبيلها ، من صوفيٌّ منحرف ؟!

قال أبو نصر الفاشاني : « كنت إذا أتيت هبة الله الشيرازي بالرباط [ يعني : رباط الصوفية ، وكان هبة الله صوفيًا محدِّثًا ] أخرجني إلى الصحراء ، وقال : أقرأ

<sup>(</sup>١) «تذكرة الحفاظ» لابن طاهر (٧).

هنا ، فالصوفية يتبرَّمون بمن يشتغل بالعلم والحديث ، يقولون : يشوِّشون علينا أوقاتنا » (١) .

فهؤلاء الذين أنحرفوا عن السنة إلى تصوُّفٍ غير مرضي !

وقد أثنى ابن طاهر رحمه الله تعالى على أهل الحديث في مقدمة جزئه في « مسألة العلو والنزول » ، وانتسب إليهم ، وأسند الآثار في فضلهم ، وأنشد الأشعار في مدحهم ، ثم قال : « ولستُ أقصدُ أن أستقصي ما ذُكِرَ عن رسول الله عنهم ، وعن أئمة المسلمين قرنًا بعد قرن ، ما في مَدْح هذه الفِرْقة ، على أنه لا تقام سنَّة ، ولا تُذَلِّ بدعة ، ولا يؤمر بمعروف ، ولا يُنهى عن منكر ، إلا هو دليلٌ على فضلهم ؛ لأنهم الذين رووه ونقلوه ودوَّنوه حتى بلغ إلى من عمل به ، وقد صنَّف غير واحدٍ من أئمتنا في هذا المعنى كتبًا تشتمل على مناقبهم » ( ) .

أفيصحُّ ممَّن هذاحاله وقِيلُه أن يكون من أهل التصوُّف المنحرف؟!

٤- أنه تخرَّج في التصوُّف على من تقدَّم من شيوخه ، وعنهم أخذ الاعتدال فيه وملازمة الأثر ، وهم من كبار أئمة السنة في زمانهم ، ولم يكن تصوُّفهم مما عيبوا به أو لامهم أحدٌ عليه .

قال الذهبي : « صحب الزَّنجاني ، وتخرَّج به في التصوف ، والحديث ، والسنَّة » (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۱۹/ ۱۷).

<sup>(7)(-3--0).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» (١١/ ٩٢).

تمشُّكه بالسنة ، وصدوره عنها ، وحرصه عليها ، في أقواله وأفعاله .

قال له أحد شيوخه ببغداد ، وقد أتاه يقرأ عليه الحديث : إنك لو كنت من هؤلاء الصوفية الجهال لعذرتك ، لكنك رجلٌ تشتغل بحديث رسول الله ﷺ ، وتسعىٰ فى طلبه !

فأجابه ابن طاهر: أيها الشيخ، وأيَّ شيءِ أنكرتَ عليَّ حتى أنظر، فإن كان له أصلٌ في الشريعة تركتُه ؟

فذكر له الشيخ لبسه للشُّوازك (١).

فاستدلَّ ابنُ طاهر بالسنَّة ، وبيَّن موضع الحجَّة فيها على مطلوبه (٢) .

وكان ذلك الموقف هو الحامل له على تصنيف كتابه: « صفوة التصوُّف » ؛ للاستدلال على ما شهدت له السُّنن من أفعال الصوفية وعاداتهم.

فهو في هذا كأبي سعيد بن الأعرابي الإمام الحافظ القدوة (ت: ٣٤٠) الذي «كان من علماء الصوفية ، فتراه لا يقبل شيئًا من أصطلاحات القوم إلا يحجّبة » (٣).

٦ – أنه موصوفٌ بملازمة الأثر ، وحُسْن الاعتقاد والطريقة ، مِنْ أعرف

 <sup>(</sup>١) جمع: شوزك، وهي الرقعة في الثوب يختلف لونها وجنسها عنه. ولم أجدها في المعاجم. وتطلق اللفظة في العصر المملوكي على الضّلع من أضلاع المظلّة. انظر:
 « معجم تيمور » (٤ / ٢٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ناقش استدلاله ذاك ابنُ الجوزي في « تلبيس إبليس » ( ۲۳۶ ، ۲۳۰ ) ، ولا ضير ،
 فالغرض صحةُ أصل التزامه بالسنة ، وتعويله في شأنه عليها ، والمثال لا يُعْتَرض .

<sup>(</sup>٣) انظر: « السير » (١٥ / ١٤).

الناس به ، وألزمهم له آخر حياته ، وهما : أبو زكريا يحيى بن منده (ت: ٥١١) ، وهو إمامٌ من أثمة السنة ، من بيت العلم والدين والفضل ، وشِيرُويه بن شهردار الحافظ المحدِّث (ت: ٥٠٩) ، كما مضىٰ في مبحث الثناء عليه .

٧ - ومما يشهدُ ببراءة ابن طاهر من التصوف المنحرف أطراحُ غلاة المتصوفة أمره ، وإغفالهم اسمه ، وطيَّهم ذكره من دواوينهم وطبقاتهم وأسفار حكاياتهم وكرامات معظَّميهم (١) ، وعدم أنتفاعهم بما كتبه في الزجر عن طريق الملامة .

٨ - أنه كان شديد الإنكار على من ينتهك حرمات الشريعة من ضلّال المتصوفة ومنحرفيهم ، كما سيأتي في إنكاره على الملامتيّة .

ومن شواهد ذلك: قوله في عصريَّه أحمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٢٠)، وهو صوفيٌّ ضالٌّ معظَّمٌ عند الصوفية ، يقول بالشاهد (٢)، ويفتري الكذب: (لا يرجعُ إلى دينِ ومعتقد » (٢)، وحكىٰ بعض ضلالاته.

ومن الطريف أن يقول المناوي في « طبقات الصوفية » (٤) في ترجمة أحمد

<sup>(</sup>۱) اللهم إلا ترجمة ابن الملقن له في «طبقات الأولياء» ترجمة مختصرة ليست على نمط تراجم الصوفية ، وليس ابن الملقن من أحلاس التصوف ، حتى إنه لم يستطع أن يذكر له حالًا أو شيخًا ألبسه الخرقة ، فضلًا عن الشطحات والمحالات ، وسترى كيف أخرجه المناوي من دائرة التصوف وسلكه في عداد المحدثين والفقهاء .

 <sup>(</sup>۲) وهو عندهم: التجلي ، بحيث يظهر الحق سبحانه في الصور الجميلة ، تعالى وتقدَّس ،
 ولذا مالوا إليها واستحلوا ما حرَّم الله . انظر : « الصوفية القلندرية » ( ٤٦ – ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: « المنتظم » (٩ / ٢٦١ ).

<sup>(</sup>٤) « الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » ( ٢ / ٢١٧ ) .

الغزالي هذا ، بعد أن فخَّم أمره ، وأثنى على سيرته : « وقد رماه ابن طاهر وابن الجوزي بأشياء على عادة المحدِّثين والفقهاء مع الصوفية »!!

9 - أما آخر القول .. فهو أن تهمة أنحرافه عن السنة إلى تصوُّف غير مرضيٍّ ، دعوىٰ لم يُبَرْهَن عليها ، ولم يُسْتَدَلَّ لإثباتها بدليل صحيح (۱) ، فأين في حال هذا الحافظ المحدِّث الأثري ما يزكِّيها ويشهد لها ؟! أين هو الانحراف في أعتقاده ؟! وأين شطحات ضلَّل المتصوفة وخيالاتهم في سيرته ؟! وأين هو من أحكام الشريعة ؟!

ولئن كان قد تبيَّن لك ظلم رمي أبي الفضل بن طاهر بالانحراف عن السنة إلى تصوُّفٍ غير مرضيٍّ ، وخروج ذاك النقد عن جادة الإنصاف ، فإن اتهامه بأنه كان ملامتيًّا (٢) يذهبُ إلى الإباحة (٢) ، أقبح وأشنع ، وأظلم وأطغىٰ .

قال محمد بن عبد الواحد الدقاق (ت: ٥١٦): « رأيت من الشّبّان الواردين علينا: ... ، ومحمد بن طاهر المقدسي ، أبو الفضل ، ... كان صوفيًا ملامتيًا ، ... ذُكِر [لي] عنه حديث الإباحة ، أسأل الله أن يجنّبنا منها وممن يقول بها من الرجال والنساء والأخابث الكحلية من حُوبيّة زماننا ، وصوفية وقتنا ، وأن ينقذنا من المعاصي كلها ، من الإباحة والملامة ، وهم أقوامٌ ملاعين ، لهم رموزٌ ورطانات ، وضلالةٌ وخذلانٌ وإباحات ، وفسقٌ وفجورٌ وخسرانٌ وطامّات ، يُذْكر عنهم خذلهم الله أن قولهم عند فعل الحرام ، وعمل الآثام ، وارتكابها ، وما حرّم

<sup>(</sup>١) إلا بالزعم بأنه كان ملامتيًّا ، وهي تهمةٌ باطلةٌ كما سترى .

<sup>(</sup>٢) سبق قريبًا بيان المراد بها .

<sup>(</sup>٣) يعني: الإباحة المطلقة ، وهي استباحة المحرَّمات ، واستحلال الموبقات .

الله تبارك وتعالى ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا - على المسلمين من أهل الأنام: « المنع شؤمٌ ، والسراويل حجاب » ، وحال المذنبين من شربة الخمور والخمَّارين ، والظلمة والفجَّار من أصحاب السلاطين ، والجنود والأعوان من المتلوِّثين بالعيوب والخطَّاثين ، ممن يخاف الله عند آرتكاب الذنوب وخوفهم من أليم عقابه ووخيم عذابه / [خيرٌ] ممن فعلُه هذا وقولُه هكذا » (1).

وتابعه محمد بن ناصر السَّلامي ، فقال : « كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة » (۲) .

واستدلَّ ابن الجوزي (٣) لصحة زعم شيخه ابن ناصر بالأبيات المنسوبة إلى ابن طاهر:

دع التصوَّف والزُّهد الذي أشتغلَتْ به جوارحُ أقوامٍ من الناس وهذا الزَّعْم يحتمل أمرين اثنين:

الأول: أن يكون بهتانًا من القول وزورًا ؛ لما صحَّ عن ابن طاهر نفسه من إبطال تلك الطريق المنحرفة وإنكارها في « صفوة التصوف » أشهر كتبه!

فقد عقد فيه بابًا في أول كتاب الآداب منه ، عنوانه : « باب إبطال طريق الملامة »!!

<sup>(</sup>١) « الرسالة » (ق: ١٣ – ١٤ ). وانظر: « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٥ ).

 <sup>(</sup>۲) انظر: « تلبيس إبليس » ( ۲۰۵ ) ، و « المنتظم » ( ۹ / ۱۷۸ ) ، و « السير » ( ۱۹ / ۲۰۵ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ۷٤۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في « المنتظم» (٩ / ١٧٨ ).

ثم قال: «يا أخي، أحسن الله لك المعونة، إني آبتداتُ بهذا الباب في أول الكتاب لأنه الأصل الذي يُبنى عليه سائرُه، وهذه الطائفة [يعني: الملامتية!!] زعمتُ أنها أصلحت بواطنها وأفسدت ظواهرها، وهذه طريقةٌ مَخُوفةٌ نهى الشَّرعُ عن سلوكها، فأقلُ ما تركت هذه الطائفة من طريقة أهل الصفة حِفْظ الآداب، وأجلُ ما ارتكبت في سلوكها هذه المحجَّة تَرْك أوامر الشريعة ونواهيها، وكان بعض المشايخ المتقدمين يسلك هذه الطريقة؛ لإسقاط الجاه، وإزالة الرِّياء عن نفسه ، وكان يمكنه أن يزيل هذين النوعين عن نفسه بغير هذه الطريقة، من التفرُّد والتغرُّب عن الوطن وترك الرئاسة ... هكذا كان الأوائل من هذه الطريقة، فأما اليوم فمقصودهم غير ذلك، فلا يجوز أن يُسْتَر من أحوالهم ما هتكوه، وليس بينهم وبين أهل الصفة مناسبةٌ البتة في شيءٍ من أحوالهم ، وإنما أعتمادهم مخالفة الشرع وسلوك طريق الإباحة لا غير، فالله بمنّه وفضله يعصمنا وإياك من مخالفة الشرع وسلوك طريق الإباحة لا غير، فالله بمنّه وفضله يعصمنا وإياك من الأهواء المُضِلَّة، والآراء المُضْمَحِلَّة، إنه جوادٌ كريم».

ثم أبطل هذه الطريق المنحرفة بستة أصولٍ من الأدلة ، ثم قال :

" والأحاديث في هذا المعنى عن رسول الله ﷺ، وعن الصحابة رضي الله عنهم ، وعن أثمة المسلمين من التابعين ، إلى يومنا هذا = كثيرة لا يمكن استيعابها في هذه المسألة ، أختصرنا على هذا القَدْر ، وهذه الفِرْقة خالفت جميع النصوص ، وارتكبت ما حذَّر صاحبُ الشَّريعة منه ، وجعلت ذلك طريقة ، نعوذ بالله من الخذلان » (۱).

ويكون سببُ هذا البّهت الذي بُهِتَه:

<sup>(</sup>١) وصفوة التصوف ( ٤٧٢ -- ٤٨٠ ).

\* إما النقل غير الصادق ، والآفةُ من الواسطة ، ولعله أحد شانئيه آفترى عليه ، فقد أحال الدقاقُ الخبر على غيره ، فقال : « وذُكِرَ عنه الإباحة » .

\* أو التوهَّم والتخوُّض بغير علم ، فربما رأى قائلُه ابنَ طاهر يترخَّصُ في بعض ما تحرَّر عنده جوازُه من مسائل الخلاف ، كالسَّماع والنظر ، فذهب وهمه إلى أن ذلك منه على سبيل إظهار القبائح واستباحتها . أو لعله رأى بعض صوفية عصره سلك سبيل الملامة والإباحة ، فحسب جميع المتصوفة كذلك .

ولعله وقع بينه وبين الدقاق شيءٌ في مذاكرةٍ أو غيرها ، فحقد عليه ، وشبَّه له هواه وتعصُّبه الأمر على غير حقيقته ، فاسترسل معهما .

وقد صرَّح الدقاق بهذا الخُلق منه ، فقال في أحد أقرانه : « ووهمُه أكثر من فهمه ... وبيني وبينه ما كان من الحِقْد والحسد » (١) !! .

قال الذهبي: « قلت: بئست الخصلتان ، أعاذنا الله منهما » (٢٠).

ويشهدُ لهذا محاولته الغضَّ من علم ابن طاهر وجحده معرفته بالحديث ، بقوله: «كان له أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله »، فاستوجب ذلك غضبة الذهبي ، فقال له: « يا ذا الرجل ، أقْصِرُ ، فابنُ طاهرِ أحفظُ منك بكثير » (٣)!!.

ومن طالع رسالة الدقاق هذه ، التي وصف فيها أحواله وشيوخه وأقرانه ، علم مبلغ تشدُّده وتعنُّته ، رحمه الله .

 <sup>«</sup>الرسالة» (ق: ۱۱/أ).

<sup>(</sup>٢) «السير» (١٩ / ١٧).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٩ / ٣٦٤)، و «التذكرة» (١٢٤٤).

وكذا كان ابن ناصر السَّلامي ، رحمه الله ، وما أظنه إلا رأى رسالة الدقاق ، وقرأ فيها مقالته تلك ، فوافقت هوًى من نفسه ، فبنى عليها ، ونقلها من إحالةٍ على مجهول إلى خبر مقطوع به !

وتعصُّب ابن ناصر وتعسُّفه و « عَتْرسَتُه » (١) في الحطِّ على جماعةٍ من أهل العلم من مشهور أمره (٢).

قال السمعاني - وهو تلميذه ، ومِنْ أعرف الناس به - بعد أن أثنى عليه بما هو له أهلٌ : « غير أنه يحبُّ أن يقع في أعراض الناس ويتكلَّم في حقَّهم ، كان يطالع هذا الكتاب [ يعني : ذيله على تاريخ بغداد ] ويلحق على حواشيه بخطِّه ما يقع له من مثالبهم ، والله يغفر له » (٣) .

وقال ابن الصلاح: « وأبو سعد [ السمعاني ] في كتابه كالمنكر كثيرًا من وقيعة أبي الفضل بن ناصر في كثير من الناس » (١٠).

وقال ياقوت: « وكان مع علمه بالحديث ... إلا أنه كان وقّاعةً في العلماء ، مغرًى بالمثالب ... ، وكان ابن ناصر شافعيًّا ، ثم صار حنبليًّا ، فبلغني أنه أعاد صلاته التي صلّاها وهو شافعيٌّ منذ أحتلم إلى أن تحنبل ، وأنه غسل جميع ما في منزله من آلةٍ وفرشٍ وثيابٍ حتى جدار داره! ... فحكمتُ على الشيخ ابن ناصر بالجهل وقلة العقل والتصوُّر وعِظم التهوُّر . ومما بلغني من جهله وقلة عقله (٥٠)

<sup>(</sup>۱) « تاريخ الإسلام » (۱۱ / ۹۹۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۲۰/ ۲۲۷، ۲۲۸)، و «التذكرة» (۱۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) « طبقات الشافعية » لابن الصلاح (١/ ٣٤٩)، وللسبكي (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) كذا قال غفر الله له ، وهو جفاءٌ وخروجٌ عن صراط الأدب مع هذا الإمام ، وإن صحَّت

أنه أراد ذم أبي بكر الخطيب صاحب التاريخ ، فضاقت مسالكُ الذمِّ عليه ، فقال : إنه كان فاسقًا يعشقُ والدي ! وكان والدي يلازم صحبته لذلك ويكثر فوائده » (١).

وقال في موضع آخر: « وحدَّث محمد بن طاهر المقدسي - وكان ما علمتَ وقَّاعةً في كلِّ من ٱنتسب إلى مذهب الشافعي ؛ لأنه كان حنبليًّا - : سمعت إبراهيم بن عثمان الغزِّي ... » (٢) .

قال الحافظ ابن حجر: « ابن طاهر ما كان حنبليًّا ، بل هذه صفة ابن ناصر ؟ لأنه كان شافعيًّا ثم تحنبل وتعصَّب ، فلعل ياقوت انتقل ذهنه من ابن ناصر إلى ابن طاهر » (٣).

وهو كذلك بلا ريب (١).

فهذا هو حال ابن ناصر !

فأما ابن الجوزي ، فلم يدرك ابن طاهر ولا رآه ، وإنما ورث عن شيخه ابن ناصر التعصُّب عليه ، والطعن فيه ، و قد لازم ابنَ ناصر ثلاثين سنة (٥) ، وأقذع في

تلك الحكايات ، فكيف وهي بلاغاتٌ لا خطام لها ولا زمام ؟! فانظر كيف وقع فيما عاب ابنَ ناصر به ! متعصبٌ لاقى متعصبًا !

<sup>(</sup>١) « الوافي بالوفيات » ( ٥ / ١٠٥ ، ١٠٦ ) ، وعزاه إلى « معجم الأدباء » ، وترجمة ابن ناصر من الضائع منه .

<sup>(</sup>٢) «إرشاد الأريب» (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) « لسان الميزان » (٥/ ٢٠٩). وانظر: « الكامل » لابن الأثير (٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) ووقعت العبارة في « بغية الوعاة » ( ٢ / ١٨٣ ) منسوبةً لعبد الغافر الفارسي في علي بن فضال المجاشعي ، وأظنها مقحمة .

<sup>(</sup>٥) انظر: « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي (٧٠٦).

الحطِّ على السمعاني دفاعًا عنه بزعمه <sup>(١)</sup> .

فأما الأبيات التي آحتج بها فإن صحَّت نسبتُها إلى ابن طاهر فهي على عادة العلماء الذين أخذوا بحظِّ من الأدب ، يقول أحدُهم الأبياتَ على طراز ما عُرِفَ من شعراء زمانه ، كما تقدم .

الاحتمال الثاني: أن يكون حقًا ، لكنه شيءٌ وقع منه في صدر شبابه ، ثم أرعوىٰ عنه ، ورجع إلى جادَّة السبيل ، وقد يشهدُ لذلك قول الدقاق: « بعض الشبَّان الواردين علينا ... » ، ولا ينقض هذا أنه كتب رسالته بمَرْو سنة ٥٠٨ بعد موت ابن طاهر ، فلعله رآه وهو شابٌ كذلك ، ثم ظنَّ أنه بقي على تلك الحال ، ولم يلقه بعد ذلك ليتبين له تغيُّر حاله .

وربما كان أعتذار السمعاني لابن طاهر بقوله: « ومن أنكر من مشايخنا عليه فإنما أنكر سيرته ، ولعله تاب ، (٢) = مما يقوِّي هذا الاحتمال .

وأنا أستبعدُ هذا ؛ فإن ابن طاهر لقي الزَّنجاني بمكة قبل وروده الرَّي ، وتخرَّج به في التصوف ، كما قال الذهبي ، ثم لقي بعده خلقًا من أهل السنة

<sup>(</sup>۱) انظر : « المنتظم » (۱۰ / ۱۹۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ) . وردَّ عليه ابن الأثير في « الكامل » ( ۹ / ۳۳۵ ) ، و « اللباب » ( ۱ / ۱۵ ) ، والذهبي في « السير » ( ۲۰ / ۲۹۸ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۱ / ۹۹۲ ) . وسيأتي ذكر نموذج آخر من تعصُّب ابن الجوزي على الخطيب البغدادي في التعليق على منتخب « المنثور » : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « المنتظم » ( ٩ / ١٧٨ ) ، و « الفلاكة والمفلوكون » ( ١١٣ ) . ولم يُرْضِ هذا ابن الجوزي ، فتعقبه – على طريقته في التعصَّب على السمعاني ، والنيل منه – بقوله : « واعجبًا ممن سيرته قبيحة ، فيترك الذمَّ لصاحبها لجواز أن يكون قد تاب ، فما أبله هذا المنتصر » !!

والحديث ، فلو كان على الصفة التي يقول الدقاق لزجروه عنها إن شاء الله ، ولشاع ذلك عنه وعُرِف ، ولم ينفرد بنقله رجلٌ مجهولٌ لا يدرىٰ من هو!.

وأما أعتذار السمعاني له ، واحتماله توبته ، فليس مما نحن فيه من مذهب الإباحة ، وإنما أحسبه أراد تسمُّح ابن طاهر في باب السَّماع والنظر ، وسيأتي القول فيهما .

ومن هذا قول السمعاني: « سألتُ شيخنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الطَّلْحي الحافظ [ أبا القاسم التيمي الأصبهاني ] عن محمد بن طاهر ، فتوقَّف ، ثم أساء الثناء عليه ، وكان سيِّء الرأي فيه » (١).

وقد سلف قول أبي القاسم: « أحفظُ من رأيتُ محمد بن طاهر » ، فلعله ساء رأيه فيه بسبب شِعْره ، أو تسمُّحه في باب السَّماع ونحوه ، وقد كان أبو القاسم رحمه الله عابدًا زاهدًا متورِّعًا قليل الكلام ، فلا جرم أن لا تعجبه طريقة ابن طاهر وتوسُّعه في بعض المباحات .

وقد ناضل الذهبيُّ عن ابن طاهر في تواليفه ، فقال ردًّا على الدقاق : « ما تعني بالإباحة ؟ إن أردتَ بها الإباحة المطلقة فحاشا ابنَ طاهر ، هو والله مسلمٌ أثريٌّ معظِّمٌ لحرمات الدين ، وإن أخطأ وشذَّ .

وإن عنيتَ إباحةً خاصَّةً ، كإباحة السَّماع ، وإباحة النظر إلى المُرُد ، فهذه معصيةٌ وقولٌ للظاهرية بإباحتها مرجوح » (٢) .

وقال : « قال ابن ناصر : كان يذهبُ مذهب الإباحة . يعنى في النظر إلى

<sup>(</sup>١) انظر: « المنتظم » ( ٩ / ١٧٨ ) ، و « المقفى » ( ٧٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) «السير» (۱۹ / ۲۲۳).

المِلاح ، وإلا فلو كان يذهبُ إلى إباحةٍ مطلقةٍ لكان كافرًا ، والرجلُ مسلمٌ ، متبعٌ للأثر ، سُنِّيٌ ، وإن كان قد خالف في أمورٍ ، مثل جواز السماع ، وقد صنَّف فيه مصنَّفًا ليته لا صنَّفه » (١).

وقال: « بل الرجل مسلمٌ معظّمٌ للآثار ، وإنما كان يرى إباحة السماع ، لا الإباحة المطلقة التي هي ضربٌ من الزندقة والانحلال » (٢).

ولم يكن ابن طاهر رحمه الله تعالى في إباحته للسَّماع ، و ترخُّصه فيه ، مستحلًّا له على طريقة أهل الإباحة ، ولا متتايعًا فيه على وجه ركوب المعصية والاستهانة بالحرمة ، بل كان مجتهدًا لا يرى في أدلة الشريعة ما يقتضي تحريمه ، وبين هذه الألوان بونٌ بعيد .

\* إباحة سماع المعازف:

وقد ذهب إلى ذلك في كتابه « السماع » ، وانتصر له ، فجمع فيه بعض نصوص التحريم (٢٠) ، وناقش أسانيدها ومتونها ، وانتهىٰ إلى أنه ليس فيها ما يثبتُ

 <sup>(</sup>١) « تاريخ الإسلام » (١١ / ٩٥).

<sup>(</sup>٢) «تذكرة الحفاظ» (١٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) ولم يورد فيها حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه البخاري ( ٢٦٨ ) ، وذلك أن الاستدلال به على التحريم لم يكن مشهورًا عند متقدمي الأثمة ، ولا شائعًا بينهم ، مع عموم البلوى بالمعازف ، واشتهار الرخصة فيها عن بعض فقهاء المدينة ؛ إذ كانت دلالته على التحريم ظنية ؛ لما ترد عليها من الاحتمالات المبسوطة في موضعها ، وإن كان مما ورد في ذمّ المعازف في الجملة ، ولذا خرَّج ابن أبي الدنيا ( ت : ٢٨٠ ) بعض ما ورد بمعناه في « ذم الملاهي » .

به المدَّعيٰ ، ثم عطف فاحتجَّ للإباحة بالنصوص الشرعية ، وبيَّن وجه دلالتها على مراده ، وانتهى إلى القول بما دلت عليه بحسب اجتهاده .

وردَّ عليه جماعةٌ من الفقهاء ، بين منصف عرف للعلم أدبه ، وأوتي حكمةً أنزل بها الأمور منازلها ، وغال رماه بالعظائم ، وطعن في دينه وعدالته (١) .

والتحقيق أن سماع المعازف يكون على وجهين:

الأول: أن يكون على وجه اللهو واللعب وسائر الأفعال التي تلتذُّ بها النفوس، لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله وتزكية القلوب (٢٠).

وقد أخرجه البخاريُّ رحمه الله في موضع واحدٍ من كتابه ، استشهادًا ، في باب ما جاء فيمن يستحلُّ الخمر ويسمِّيه بغير اسمه ، ولم يورده في موضع آخر ليبوِّب عليه بما يدلُّ على تحريم المعازف ، مع عظيم الحاجة لذلك ، كما سلف ! ولو وجده دالًّا على التحريم لفعل إن شاء الله ، كما هو العهدُ به ، فإنه يبعد أن يخلي كتابه من أصلٍ كهذا لو ثبت عنده نقلًا ودلالة .

وخرَّجه أبو داود في سننه مختصرًا دون ذكر المعازف في باب ما جاء في الخزِّ ، مع أنه عقد بابًا لكراهية الغناء والزَّمر ، لم يذكره فيه !

أما مسلمٌ وباقى أصحاب السنن فأعرضوا عن تخريجه جملة!

وعطية بن قيس ، راوي الحديث عن عبد الرحمن بن غنم : شاميٌّ صالح ، ليس له ولا لشيخه في « الصحيح » غير هذا الموضع ، وأوردهما الحاكم في كتابه « المدخل إلى معرفة الصحيح » ( ٢ / ٦٢٣ ) في الرواة الذين أخرج لهم البخاري في الشواهد ولم يعتمدهم منفردين ، وكذا ذكر المزي في « تهذيب الكمال » ( ١٧ / ٣٤٣ ، ٢٠ / ٢٥ ) أن البخاري إنما خرَّج لهما استشهادًا .

و في الحديث مثاراتٌ أخرى للنظر ليس هذا موضع أستقصاء القول فيها .

(١) كما فعل الهيتمي وغيره .

(۲) انظر: « مجموع الفتاوی » (۱۱ / ۲۰، ۲۳۰، ۳۰ / ۲۲۷ ، ۵ / ۸٤).

والسماع على هذا النحو مما ذهب جمهور الأئمة إلى تحريمه (۱) ، ولا تصحُّ حكايةُ الإجماع عليه ، ومن خالف فيه مجتهدًا ، طالبًا للحق ، صادقًا في تحرِّيه ، محتجًا بالكتاب والسنة ، سالكًا في حِجَاجه مسالك أهل العلم = لم يقدح ذلك في عدالته (۱).

الثاني: أن يُفْعَل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب، وتجريد حبِّ العباد لربهم، وتزكية نفوسهم، ونحو ذلك مما هو من جنس العبادات والطاعات لا من جنس اللعب والملهيات.

فهذا مما أتفق علماء المسلمين على تحريمه ، وهو بدعةٌ وضلال ، وقد

وانظر إلى عقل الإمام الذهبي وغور علمه وحسن إنصافه إذ يقول عن إبراهيم بن سعد الزهري في كتابه « الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجبُ ردَّهم » ( ٣٧ ) : « إبراهيم بن سعد ، من أثمة العلم ، وثقات المدنيين ، كان يجوِّز سماع الملاهي ، ولا يجدُ دليلًا ناهضًا على التحريم ، فأدًاه اجتهادُه إلى الرخصة ، فكان ماذا ؟! » ، ثم ساق بعض ما قيل في حفظه وروايته ، ثم قال : « قلت : اتفق أربابُ الصِّحاح على الاحتجاج بإبراهيم بن سعد مطلقًا » . ولا أعلم أحدًا من الأثمة تكلم فيه من جهة مذهبه في سماع الملاهى .

<sup>(</sup>١) وهو عند جمهورهم من الصغائر دون الكبائر.

فُتِن به طوائفُ من المتصوفة .

ومن أكبر عيوب كتاب ابن طاهر أنه لم يميِّز فيه بين الأمرين ، مع أنه مصنَّفٌ للصوفية (١) ، بل كما قال السيف المقدسي : " إنه سئل عن شيء ، فأجاب عن غيره . وعن أمر يجمع أشياء متعدِّدة ، فذكر بعض أوصافه مفردة » (٢) .

وثمت أمورٌ أخرى لم يوفَّق فيها ابنُ طاهر إلى الصواب في كتابه ، ليس هذا موضع الإفاضة فيها (٢٠).

\* \* \*

# \* تجويز النظر إلى المُرْد (٤):

ذكر ابن ناصر أن له مصنَّفًا في جواز النظر إلى المُرْد (٥) ، ولم يصل إلينا ، ولم أر له عند غيره ذكرًا ، إلا أن يكون هو « مسألة الإباحة والاستباحة » التي ذكرها المقريزي .

والنظر إلى الـمُرْد ثلاثة أقسام:

الأول: ما تقترنُ به الشهوة . وحكيٰ ابن تيمية الاتفاق على تحريمه .

الثاني : ما يجزم أنه لا شهوة معه ، كنظر الرجل الوَرع إلى ابنه الحسن ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الاستقامة» (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) مختصر «الردعلي ابن طاهر» (ق: ١/ب).

<sup>(</sup>٣) أرجو أن يكون ذلك في نشرةٍ علمية للكتاب ، أسأل الله الإعانة على إنجازها .

<sup>(</sup>٤) جمع أمرد، وهو الشابُّ الذي طَرَّ شاربُه، ولم تبد لحيته. ( اللسان ».

 <sup>(</sup>٥) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣٣ ) ، و « المنتظم » ( ٩ / ١٧٨ ) ،
 و « تلبيس إبليس » ( ٢٠٥ ، ٢٣٦ ) ، و « المقفى » ( ٧٤١ ) .

ونظر من لا يميل قلبُه إلى المُرْدان ، كما كان الصحابةُ والأمم الذين لا يَعْرِفون هذه الفاحشة . وهذا جائز .

الثالث: النظر إليه بغير شهوة ، لكن مع خوف ثورانها . ففيه وجهان في مذهب أحمد ، واحتجَّ من أجازه بأن الأصل عدمُ ثوران الشهوة ، فلا يَحْرُم بالشك ، وقد يُكُره . ورجَّح ابن تيمية التحريم ؛ لأنه مظنةُ الفتنة ، والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز (۱) .

ولا أدري ما الذي أجازه ابن طاهر في كتابه من هذه الأقسام ، وإن كان القسم الأول مما يبعد أن يرخِّص فيه محدِّثٌ أثريٌّ مثله ، لكن قد يقرِّبه ما أشتهر من تجويز فقيه أهل الظاهر محمد بن داودٍ له ، وقصة عشقه الذي كان تعفُّفه فيه سببَ موته مشهورة (٢).

وفي هذا يقول الذهبيُّ رادًّا على الدقاق ما ذكره من ذهاب ابن طاهر مذهب الإباحة : « ... وإن عنيتَ إباحة خاصَّة ، كإباحة السَّماع وإباحة النظر إلى المُرْد ، فهذه معصيةٌ وقولٌ للظاهرية بإباحتها مرجوح » (٣) .

وقال : « معلومٌ جواز النظر إلى المِلَاح عند الظاهرية ، وهو منهم » (٤٠) .

والعجبُ أنهم على قَدْر يُبْسهم وقسوتهم في التمسُّك بالظاهر ، ٱنماعوا

<sup>(</sup>۱) انظر : « مجموع الفتاوي » ( ۱۵ / ۲۱۷ – ۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: « تاریخ بغداد » ( ٥ / ٣٦٨ ) ، و « روضة المحبین » لابن القیم ( ۱۲۸ ، ۱۰۸ – ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٩ / ٣٦٤). وانظر: «تاريخ الإسلام» (١١ / ٩٥).

<sup>(</sup>٤) «التذكرة» (٤٤٢١).

في باب العشق ، والنظر ، وسماع الملاهي ، فوسّعوا هذا الباب جدًّا ، وضيَّقوا باب المناسبات والمعاني والحِكم والعلل الشرعية جدًّا (١) .

ومن ذلك ما حدَّث به ابن عساكر ، قال : « سمعت أبا العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني الحافظ ببغداد يذكر أن أبا الفضل ابتلي بهوى امرأة من أهل الرستاق ، كانت تسكن قرية على ستة فراسخ ، فكان يذهب كل يوم إلى قريتها ، فيراها تغزل في ضوء السراج ، ثم يرجع إلى همذان . فكان يمشي في كل يوم وليلة اثني عشر فرسخًا » (٢) .

فإن صحَّ هذا الخبر فذاك نصيبُ الشيطان منه ، ومبلغ كيده له ، وغاية حيلته فيه ، لم يطمع منه فيما آبتلي به من الهوى بأكثر من النظر ، وما هو بعد ذلك إلا طاهر الأديم ، نقيُّ الحُجْزة ، وقد رأيتَ فيما سلف تعظيمه لأوامر الدين ، وإنكاره على من ينتهك حرمات الشريعة ، فلا يذهبنَّ ظنُّ امرئٍ بهذا الإمام إلى ما هو أكثر من ذاك النصيب الشيطاني ، وحسبه أن يصحَّ ويثبت ، وهو نقطةٌ سوداء إنما تَقْبُح في ثوبٍ من البياض ، ولا تكاد تُرىٰ على ثوب التفريط .

\* \*\*

# # اللَّحْن :

قال السَّلفي : « كان فاضلَّا يَعْرِف ، ولكنه كان لُحَنةً (٣). حكى لي المؤتمن

<sup>(</sup>١) انظر: « روضة المحبين » ( ١٧٢ ).

<sup>(</sup>۲) « تاریخ دمشق » (۵۳ / ۲۸۳ ).

 <sup>(</sup>٣) وهو كثير اللَّحن . كما هو المعروف في هذا البناء ، كالهُمَزة واللُّمَزة والطُّلَعة ونحوها .
 وقيل إنه بفتح الحاء : الذي يلحِّن الناس ويخطُّئهم ، وبإسكانها : الذي يلحَّن . انظر :

[ الساجي ] قال : كنا بهراة عند [ شيخ الإسلام ] عبدالله الأنصاري ، وكان ابنُ طاهر يقرأ ويَلْحَن ، فكان الشيخ يحرِّك رأسه ويقول : لا حول و لا قوة إلا بالله » (١) . وقال ابن ناصر : «كان لُحَنةً » (١) .

وقال ابن عساكر: «كان لا يحسن النحو » (٣).

ولا ريب في عظيم خطر النحو، ورفيع قدره، وسامي رتبته، إذ كان سبيلًا لإقامة اللسان وصونه عن الخطأ، وهو على المحدِّث أوجب، وبه أحقُّ وأخلَق، ولذا تتابع الأئمةُ على الوصاة به، والحضِّ عليه، وتوبيخ من قصَّر في تعلُّمه، بل ضربه وتقريعه، في عباراتٍ وقصصِ مشهورة (3).

وقد رُمِيَ فَتَامٌ من العلماء بأنهم لم يكونوا يحسنونه ، ووُصِفُوا بضعف البصر فيه ، وقلَّة العلم به .

لكن الرجل قد يوصفُ بأنه لا يحسن النحو بالنسبة لأهل الحِذْق به ، والتبحُّر فيه ، ووَقْفِ الجهد عليه وحده ، كما وُصِفَ أبو عبيدة معمر بن المثنىٰ بأنه كان لا يحسن النحو! (٥٠) .

<sup>«</sup> اللسان » ( لحن ) .

انظر: « تاريخ الإسلام » ( ۱۱ / ۹٥ ).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۱۹/ ٣٦٥)، و «المقفى» (٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) « تاريخ دمشق » ( ٥٣ / ٢٨١ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (٤/ ٣١١ – ٣٢٢)، و « الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع» (٢/ ٩ – ٢٠)، و « المعجم في بقية الأشياء» للعسكري (٢٧ – ٤٣)، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٥) انظر: "البحر المحيط " لأبي حيان (١/ ١٤٠ ، ٢٨٦ ، ٢٩٣ ، ٢١٦ ، ٢ ، ٢٥٦ ، ٤ /

وقد يوصفُ بذلك ، من جهة قصور علمه برسومه وحدوده ، والغَوْص على علله وغوامضه ، والإحاطة بتفاصيل مسائله ، وإن يكن فصيح العبارة ، نقيَّ الديباجة ، حُلُو المنطق ، رائق الشعر (١) .

٢٥٦ ، ٦ / ١٧٩ ) ، و « الجنى الداني » للمرادي ( ١٩٢ ، ٥٣٨ ) ، و « الدر المصون » ( ٣٨ ، ١٩٠ ) ، و « الدر المصون » ( ٣ / ١٩٠ ، ٥ / ٥٦٠ ، ٧ / ٢٠١ ) . فتأمل هذا مع قول أبي الطيب اللغوي في « مراتب النحويين » ( ١٢٣ ) : « والذي ثبت عندنا عن علمائنا أن أبا عبيدة كان أعلم الثلاثة [ هو وأبو زيد والأصمعي ] بالنحو » .

(۱) كما قال عبد الغافر الفارسي في الغزالي: « ومما كان يُعْتَرض به عليه: وقوع خللٍ من جهة النحو يقع في أثناء كلامه، وروجع فيه، فأنصف من نفسه، واعترف بأنه ما مارس ذلك الفنَّ، واكتفىٰ بما كان يحتاج إليه في كلامه، مع أنه كان يؤلف الخطب ويشرح الكتب بالعبارات التي تعجز الأدباء والفصحاء عن أمثالها ». انظر: « السير » ( ۱۹ / ۲۲۳ ) . وقد عدَّ الشيخ الأديب على الطنطاوي رحمه الله في « ذكرياته » ( ۱ / ۱۳۸ ) الغزاليَّ أحد الخمسة الذين هم أعظم كتَّاب العربية .

ومن الشعراء الذين وصفوا باللحن ، أو بعدم إحسان النحو ، مع ملاحة شعرهم وجودته :

\* محمد بن الحارث الخشني (ت: ٣٦١). قال ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلس» (٢/ ١٣١): «كان شاعرًا بليغًا ، إلا أنه كان يلحن».

\* و محمد بن طاهر المقدسي (ت: ٧٠٥)، صاحبنا. قال ابن عساكر: ﴿ لَهُ شَعْرٌ حَسَنَ ، مع أنه كان لا يحسن النحو ». ﴿ تاريخ دمشق » (٥٣ / ٢٨١).

\* وأبو بكر القصار محمد بن علي الدينوري (ت: ١٥٥). قال ابن النجار: «له أشعارٌ في الزهد والغزل، ولم يكن يعرف النحو ولا اللغة »، وأورد بعض شعره، قال الصفدي: «شعرٌ جيد». انظر: «الوافي بالوفيات» (٤/ ١٤٩، ١٥٠٠).

\* وجوبان بن مسعود القوَّاس (ت: ٦٠٨ تقريبًا). قال ابن الجزري: «لم يكن يعرف الخطَّ ولا النحو ». وله نظمٌ في الذروة ، كما قال الذهبي. وقال الصفدي: «له

وقد يوصمُ بذلك ، للَحْنةِ وقعت منه ، أو زلة لسانٍ سبقته ، فيشتهرُ بها وتشتهرُ به ، وإن لم يكن ذلك شأنه الغالب على أمره .

وإن أنت تأملت شعر ابن طاهر ، ورونقه وحُسْنه ، ورقَّته وظَرْفه ، علمتَ إن شاء الله أنه لم يكن محروم الحظِّ من العلم بالعربية ، صناعةً واكتسابًا أو سماعًا وتذوقًا ، وأنه وإن لم يبلغ شأو أمرائها وفرسان مجدها في العلم بها ، والتصرُّف فيها ، قد بلغ برائق شعره بعض الغاية التي ترومها .

وإنْ هو سبق لسانُه أو قلمه إلى اللَّحن مرة أو مرات ، فما تلك بأول قارورةٍ كُسِرت ، ولا هي آخرُ زلةٍ وقعت ، وقد رُمِي جماعةٌ من الأعلام باللَّحن ، وشُهِرُوا به (۱) ، بل قد لَحَن ولُحِّن طائفةٌ من النحاة ، حتى صنَّف فيهم عمر بن شَبَّة (ت: ٢٦٢): كتاب « من كان يلحنُ من النحويين » ! (٢).

### \* \* \*

# \* كثرة الأوهام في تصانيفه:

١ - قال ابن عساكر (ت: ٥٧١): « كانت له مصنفاتٌ كثيرة ، إلا أنه كان كثير الوهم » (٣).

النظم الجيد » . وساقا له قصائد ومقطَّعاتِ رائقة . انظر : « تاريخ الإسلام » ( ١٥ / ٢١٠ ) ، و « الوافي » ( ١١ / ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>۱) منهم : إبراهيم النخعي ، ومحمد بن سيرين ، والقاسم بن محمد ، وعوف بن أبي جميلة ، وحماد بن أسامة ، وأبو حنيفة ، وربيعة الرأي ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وهشيم بن بشير ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿ الفهرست ﴾ (١٢٥ ) ، و ﴿ إرشاد الأريب ﴾ (٢٠٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ تاريخ دمشق » ( ٥٢ / ٣٣ ) . وتابعه غير واحدٍ ممن نقل ترجمة ابن طاهر من كتابه ،

وقال: « جمع ابن طاهر أطراف الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخطأ فيه في مواضع خطأً فاحشًا » (١٠).

ولا أنكر أنه يقعُ الوهمُ لابن طاهر في تصانيفه ، كما يقعُ لغيره (١) ، ﴿ فليس يَسْلُمُ أَحَدٌ من سهوٍ وخطأ » (١) ، أمَّا أن يكون كثير الوهم فيها .. فأخشىٰ أن لأشعرية ابن عساكر ، وتصلّبه فيها ، وتصنيف ابن طاهر في أعتقاد أهل الحديث ، وردّه على أبي الحسن الأشعري ، وميله إلى ابن منده في خصومته مع أبي نعيم الأصبهاني = أثرًا في هذا الحكم .

وقد أكثر ابنُ عساكر النقل من تصانيف ابن طاهر في تاريخه ، وزيَّن بها تراجمه ، واعتمد عليها غير متعتَع ، وكان قد وقف على كثيرٍ منها بخطِّه ، كما سلف ، فأين هي تلك الأوهام الكثيرة التي زعم ؟!

وتعصُّب ابن عساكر على من يخالفه في المذهب ، ومحاولته الغضَّ من

كابن فضل الله العمري في « مسالك الأبصار » ( ٥ / ١٨ ٥ ) ، والذهبي في « الميزان » (٣/ ٥٨٧ ) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>١) انظر: « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٥ ) ، و « المقفى » ( ٧٤١ ) .

وذكر في مقدمة كتابه: « الإشراف على معرفة الأطراف » أنه اختبر وسبر أطراف ابن طاهر إلى أن ظهرت له فيها أماراتُ النقص. انظر: « كشف الظنون» ( ١٠٣ ). وهذا قولٌ محتمل ودعوى تحتاج إلى برهان؛ لحال المنافسة في التصنيف، إذ كلا الكتابين في موضوع واحد، فكيف إن انضمَّ إلى ذلك اختلافُ المذهب؟! وقد قبل ابن الملقن في « البدر المنير» ( ١ / ١٨٧ ) هذه الدعوى دون بينة.

 <sup>(</sup>۲) فهو « حافظٌ ، له أوهام » ، كما قال الذهبي في « ديوان الضعفاء » ( ۲۷۲ ) ، بخلاف عبارته التي تابع فيها ابن عساكر في « الميزان » ( ۳ / ۵۸۷ ) .

<sup>(</sup>٣) كما قال هو في مقدمة كتابه « الأنساب المتفقة » .

علمه وقَدْره ، مما تتداعيٰ شواهدُه .

قال ابن الجوزي: « كان شديد التعصُّب لأبي الحسن الأشعري » (١٠).

ومن ذلك قوله عن شيخه الذي ملأ تاريخه بالرواية عنه: القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري الحنبلي: « ... وكان يتَّهم بمذهب الأوائل، ويُذْكَر عنه رقَّةُ دين » (٢).

فامتعض الذهبي من صنيعه ، وقال : « تكلّم فيه أبو القاسم بن عساكر بكلامٍ مُرْدٍ فِحٍّ ، فقال ... » وذكره (٣) .

ومن ذلك أن الدارقطني تعقّب أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في حديث ، ففرح به ابن عساكر وقال : « هذا مِنْ أيسر أوهامه ؛ فإن له في معرفة الصحابة أوهامًا كثيرة » !! (1) .

ومن ذلك كلامه في شيخه أبي عامر العبدري (ت: ٥٢٤) ، الإمام الحافظ الفقيه الظاهري ، الذي قال فيه أبو بكر بن العربي: «هو أنبلُ من لقيتُه» ، وأثنى عليه كلَّ من لقيه من الأثمة (٥) ، فرماه ابن عساكر بالتجسيم ، معتمدًا على حكاياتٍ شنيعةٍ منقطعة إسنادُها: «قيل لي عنه ...» و « بلغني عنه ...»!!

<sup>(</sup>۱) «المنتظم» (۱۸/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>۲) « تاریخ دمشق » ( ٤٥ / ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) «السير» (٢٠/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) « تاریخ دمشق » ( ۵۳ / ۲۸۱ ).

<sup>(</sup>٥) انظر : « الصلة » ( ٢ / ٤٢٢ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٥٨٠ ) ، و « تاريخ دمشق » ( ٥٥ / ٥٩ ) انظر : « الصلة » ( ٢٥ / ٤٢٢ ) . وذكر ابن العربي أنه ترك مذهب ابن حزم ، وتفقه عند أبي بكر الشاشي ، وأن له تعليقًا في مذهب الشافعي .

وما أحسن ما علَّق المعلميُّ على ذلك بقوله: « (بلغني ) أخت (زعموا) ، فإذا رأيتَ العالم يمتطيها للغضِّ من مخالفيه فاعلم أنها مطيةٌ مهزولةٌ ألجأته إليها الضرورة ، وقد حدَّث ابنُ عساكر عن شيخه العبدري ، وشهد له أنه أحفظ شيخِ لقيه ، كما مرَّ ، وراجع ترجمة ابن عساكر لتعلم من لقي من الأكابر » (۱)

وبسبب ذلك لم يكن ما بينه وبين المقادسة عامرًا (٢).

قال ابن رجب في ترجمة أحمد بن الحسين بن أحمد البغدادي المقرئ ، وكان متشدِّدًا في السنة : « ويقال : إنه منع الحافظ عبد الغني من الاجتماع بابن عساكر الحافظ والسماع منه ، وندم الحافظُ على ذلك » (٣) .

وقد رأيتَ ثناء الأئمة الحفَّاظ على ابن طاهر ، واتفاقهم على سعة حفظه ، وإتقانه ، ومعرفته ، وحُسن تصانيفه ، فلا تصحُّ دعوى ابن عساكر ومن تبعه كثرة الأوهام فيها إلا ببرهان تقوم به الحجة ، وهو معدوم ، فكيف إذا لاح في ذلك الطعن احتمال أن يكون بسبب اختلاف المذهب ؟! ، فمثل هذا مما لا ينبغي التعويل عليه .

كما قال ابن عساكر في أبي على الأهوازي الذي صنَّف في مثالب أبي الحسن الأشعري: « فأما ما ذكره ذو المعايب والمخازي أبو على الحسن بن

<sup>(</sup>١) تعليقه على « تذكرة الحفاظ » ( ١٢٧٤ ) .

وقال ابن عبد الهادي في « مختصر طبقات علماء الحديث » ( ٤ / ٤٦ ) بعد أن ذكر قول ابن عساكر في العبدري : كان أحفظ شيخ لقيتُه : « ثم حطَّ عليه ، وحكىٰ عنه أشياء لا تشتُ عنه » .

<sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۲۰/ ۲۸٥).

<sup>(</sup>٣) « ذيل طبقات الحنابلة » (١/ ٣٧٦).

على بن إبراهيم الأهوازي ، فممَّا لا يعرِّجُ عليه لبيب ، ولا يُرْعِيه سمعَه مصيب ؛ لأنه رجلٌ قد تبيَّنت عداوتُه لأهل الحق وشنآنُه ... » (١) .

٢ - قال ابن النجار (ت: ٦٤٣): « أنبأنا ذاكر بن كامل الحذاء ، عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، قال : سعيد بن أبي سعيد العيّار ، يتكلمون فيه ؛ لروايته كتاب اللمع عن أبي نصر السراج وغيره . وكان يزعم أنه سمع من زاهر بن أحمد السرخسي كتاب الأربعين لمحمد بن أسلم ، ورواه عنه ، فذكر

(١) ( تبيين كذب المفتري » ( ٣٦٤).

وقد أقذع ابن عساكر في الردِّ على الأهوازي ، مقابلةً لصنيعه ، وتكلم عليه في مواضع من كتابه بكلام شديد يدلُّ على مجازفته وقلة إنصافه ، فمن ذلك قوله في سبب ثلبه للأشعري (٣٦٥): « واختلف في كيفية استيلاء أبي موسى [ الأشعري ] على الأهواز فتحًا ، فقيل : افتتحها بالسيف عنوة ، وقيل : بل افتتحها صلحًا ، والأصح قول من قال : إنها افتتحت على وجه العنوة ، وذلك السببُ عندي هو الموجبُ لهذه البجفُوة ، والمورِّث للغلظة على ولده والقسوة ، والمؤثِّر في شدة النفور عن معتقده والنَّبُوة ؛ لأنه أدخل على أسلاف الأهوازي من المجوس بليةً ومحنة ، أورثت قلبه لنسله عداوةً وإحنة ، فلهذا استفرغ جهده في الإزراء على أبي الحسن والتشنيع ، ورماه بكلِّ ما أمكنه ذكره من الأمر الشنيع ؛ لأن البغض يتوارث ، والودَّ يتوارث ، فلذلك تجاوز في عداوته الحد ؛ لأنه لما لم يتجاسر على أن يطعن في أبي موسى ويعيب أمره ، شفىٰ بما ذكره في ولده أبي الحسن رحمه الله صدره » !! .

وأبو علي الأهوازي وإن كان غاليًا مخطعًا لا يبلغ أن يقال فيه هذا ، وهو مقرئ وأبو علي الأهوازي وإن كان غاليًا مخطعًا لا يبلغ أن يقال فيه هذا ، وهو مقرئ محدّث ، سالميّ ، ينتسبُ إلى السنة والحديث . انظر : \* منهاج السنة » ( ٥ / ٢٦١ ) ، و \* السير » و \* مجموع الفتاوى » ( ٥ / ١٦٤ ، ٢٩٩ ، ٤٨٤ ، ٥٥٥ ، 71 / 77 ) ، و \* مجموغة القراء » ( 7 / 71 / 71 ) ، و \* معرفة القراء » ( 7 / 71 / 71 ) ، و \* جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر » لابن المبرد ( ق : 77 / 9 - 71 / 1 ) ، و \* جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر » لابن المبرد ( ق : 77 / 9 - 71 / 1 ) .

بعض أهل العلم أنه لم يسمع من زاهر شيئًا ، وخرَّج له البيهقيُّ عشرة أجزاء - فوائد لطاف - ، ولم يخرج له فيها عن زاهر شيئًا (١).

قلت : هكذا ذكر ابن طاهر هذا الكلام في كتابه : تكملة الكامل في ضعفاء المحدثين ، مِنْ جَمْعِه ، وقد وهم في قوله : لم يخرِّج له البيهقيُّ في فوائده عن زاهر شيئًا ؛ لأن البيهقي خرَّج له في هذه الفوائد عدة أحاديث عن زاهر .

وذكر أن عدَّة أجزائها عشرة ، وأنها لطاف ، وقد كتبتُ هذه الفوائد بأصبهان ، وسمعتها من جماعة ، وهي واحدٌ وعشرون جزءًا ، ولم يزل المقدسيُّ كثير الوهم فيما يجمعه ؛ لتهوُّره ، وعجلته ، وإعجابه بنفسه !

وإنما الشيخ الذي لم يخرِّج له البيهقي عنه في فوائده هو بشر بن أحمد الإسفراييني ... » (٢).

قلت : بالغ ابنُ النجار في توهيم ابن طاهر ، واستطال في حقَّه ، وتغضَّب عليه من غير مُغْضِب ، ولم يقنع حتى زعم أنه معجبٌ بنفسه ، وليس هذا من الإنصاف والورع في شيء .

وغاية ما أنكره من كلام ابن طاهر أمران :

الأول: أن البيهقي لم يخرج للعيَّار في فوائده عن زاهر شيئًا.

والثاني: أن عدَّة أجزاء تلك الفوائد عشرة.

فيحتمل أولًا أن يكون الأمران من تتمة الكلام الذي حكاه عن بعض أهل

<sup>(</sup>١) نقله ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢١ / ٦ ) كذلك عن « تكملة الكامل » .

<sup>(</sup>٢) « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ١٢١ ، ١٢١ ) .

العلم ، فلا يكون عليه في ذلك تبعة .

فإن كانا من كلامه ، فلعله لم يقف من تلك الفوائد إلا على عشرة أجزاء ، ولما كان قد بلغه أن العيّار لم يسمع من زاهر شيئًا نظر فيها فلم يجد البيهقيّ خرَّج له شيئًا من روايته عن زاهر ، فقال ما قال ، وقد ذكر ابن النجار أن ما رواه عنه عدة أحاديث ، فلعلها وقعت في الأجزاء التي لم يقف عليها .

وربما وقف ابن طاهر على الفوائد بتمامها في عشرة أجزاء ، ويكون الاختلاف في عددها من عمل النسّاخ ، وهو كثير الوقوع (۱) ، فاستروح ابنُ طاهر إلى ما ذكره بعض أهل العلم من عدم سماع العيّار من زاهر ، وظنّ أن البيهقي لتحرّيه وإتقانه لا يخفىٰ عليه مثل ذلك ، فلن يخرّج ما كان من روايته عنه ، ونظر في تلك الأجزاء سريعًا مستصحبًا لذلك الظن ، فلم ير تلك الأحاديث المعدودة التي رواها عن زاهر ، وهو وهمٌ يسيرٌ متصوّرٌ وقوعه ، ومثله مما لا يكاد ينفكُ عنه أحد .

وليس في الأمر على كلِّ حالٍ ما يقتضي أتهامه ابن طاهر بكثرة الوهم (١٠)، والتهوُّر ، والإعجاب بالنفس ، وهو الذي صدَّر ترجمته (٣) بالشهادة له بالحفظ

<sup>(</sup>۱) فهذا كتاب ابن النجار نفسه اختلف في عدد أجزائه ومجلداته اختلافًا كثيرًا ، فذكر الذهبي في « السير » ( ۲۳ / ۱۳۲ ) أنه في مئتي جزء ، وقال في « تذكرة الحفاظ » ( ۱٤۲۸ ) : إنه في ثلاث مئة جزء . وقيل : إنه ستة عشر مجلدًا ، وقيل : سبعة عشر ، وقيل : ثلاثون ، وقيل غير ذلك . وهو راجعٌ إلى اختلاف النسَّاخ في الخط ، وعدد السطور في الورقة ، وحجمها ، وعدد الأوراق في كل جزء ... إلى آخر ذلك .

<sup>(</sup>٢) إلا أن يكون تلقَّف عبارة ابن عساكر السالفة ، فرمىٰ بها عند أول وهم مرَّ به .

<sup>(</sup>٣) انظر: « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٣١ ) ، و « المقفى » ( ٥ / ٧٣٨ ) .

والإتقان وحُسْن التصنيف!

وقد وقفتُ على مثالِ آخر لمبالغة ابن النجار وتحامله في النقد .

صنّف أبو الحسن القطيعي محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين (ت: عمر كابًا ذيّل به على مذيّل ابن السمعاني على «تاريخ بغداد»، سمّاه: «درة الإكليل في تتمة التذييل». فترجم له ابن النجار، وقال عن كتابه: «أذهب جلّ عمره فيه، وأظهره في آخر عمره، وطالعته، فرأيتُ فيه من الغلط والوهم والتصحيف والتحريف كثيرًا، ووقفته على وجه الصواب فيه فلم يفهمه! وقد نقلتُ عنه أشياء ونسبتها إليه، ولا يطمئنُ قلبي إليها، والعهدةُ عليه فيما قاله؛ فإنه لم يكن محققًا فيما ينقله ويقوله، عفا الله عنا وعنه » (۱)، وقال: «كان لُحَنة،

فما دام أنه حكم عليه بكثرة التصحيف والتحريف والغلط والوهم ، وعرف ذلك منه وتحقَّقه .. ما باله أكثر النقل منه ؟! فإن زعم أنه إنما نقل ما علم صوابه ، وأعرض عما تحقَّق غلطه ، فما حاجته إلى كل ذاك الاعتذار المنبئ عن زهده وقلة احتفاله بما نقل ؟! وما باله ضنَّ بالاعتراف له بالفضل فيما أصاب فيه ، واحتاج هو إلى أن ينقله عنه على تبحُّره وسعة دائرته ؟!

وقد تتبعتُ المواضع التي صرَّح فيها بالنقل عنه ( مما وصلنا من كتابه ) ، فلم أره تعقَّبه في شيءٍ منها ، ووجدتها دالةً على جلالة كتاب القطيعي ، وغزارة مادته .

وقد أنصفه ابن رجب ، فقال : « فيه فوائد جمة ، مع أوهام وأغلاط » .

وذكره تلميذه ابن الدبيثي في « ذيله على تاريخ بغداد » ( 1 / ٥٧ ) ، فقال : « كتب بخطه ، ورحل إلى الشام ، وكتب عن جماعة ، وجمع تاريخًا لبغداد ذكر فيه محدِّثيها ، وسمعتُ منه أكثر صحيح البخاري » ، ولم يسخط عمله ولا عابه بشيء . وكذا فعل المنذري في « التكملة » (٣/ ٤٤٢) ، وهو من جملة شيوخه أيضًا .

<sup>(</sup>١) انظر: «اللسان» (٥/ ٤٧)، و «الوافي بالوفيات» (٢/ ١٣٠).

قليل المعرفة بأسماء الرجال ، أَسَنَّ وعُزِل عن الشهادة ، وأَلْزِم منزله » (١).

قال ابن رجب : « وقد بالغ ابنُ النجار في الحطِّ على تاريخه هذا ، مع أنه أخذه عنه أستفادةً منه ، ونقل منه في تاريخه أشياء كثيرة ، بل نقله كله »!!

ثم بيَّن سبب ذلك ، فقال : « لما عمر المستنصرُ مدرسته المعروفة به جعل القطيعيَّ شيخ دار الحديث بها ، وكان ابنُ النجار بها مفيدًا للطلبة ، وهذا مِنْ جملة الأسباب التي أوجبت تحامله عليه . وقد وصفه [ يعني : القطيعي ] غيرُ واحدٍ من الحفاظ وغيرهم بالحافظ » (٢) .

### \* \* \*

## \* رواية الأحاديث الضعيفة والواهية:

قال سيف الدين بن المجد المقدسي (ت: ٦٤٣)، وهو يذكر ما لم يُصِبُ فيه ابنُ طاهر في كتاب « السماع »: « ومنها: أنه عابَ على من أحتجَّ بالضعيف، وقد أورد منه كثيرًا » (٣).

وقال زاعمًا إخلال ابن طاهر بشرطه في كتابه « صفوة التصوف » : « إنه شَرَط الصِّحةَ فيما يوردُه ، بأن يكون من الصحيحين (،، وكثيرٌ من أبواب الكتاب

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۲۳/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) (ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) مختصر « الرد على ابن طاهر » (ق: ١ / ب).

<sup>(</sup>٤) كذا قال رحمه الله ، وليس الأمر كذلك ، وسيأتي أنه إنما اشترط ذلك في مسائل « التحليل والتحريم » كما نصَّ عليه في « صفوة التصوف » ( ق : ٧٣ / ب ) ، وعامة أحاديث الكتاب في الأدب ومكارم الأخلاق . ثم هو لم يقتصر في تلك المسائل على

لم تَخُلُ من ضعيفٍ أو متروك ، وقد عاب ذلك أشدَّ العيب في جزء السَّماع ، وتورَّع عن إيراد أحاديث ذمِّ الغناء إلا على سبيل الحكاية » ! (١).

وقال ابن تيمية: « ... ومَنْ ذكر عن مالكِ أنه ضرب بعودٍ فقد افترىٰ عليه ، وإنما نبهتُ على هذا لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك حكاياتٍ وآثارًا يظنُّ من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صِدْق ، وكان الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله فيه من الخير والزهد والدِّين والتصوُّف ما يحملُه على أن يجمع من كلام الشَّيوخ والآثار التي توافق مقصوده كلَّ ما يجده ، فلهذا يوجدُ في كتبه من الآثار الصحيحة والكلام المنقول ما ينتفعُ به في الدين ، ويوجدُ فيها من الآثار السقيمة والكلام المردود ما يضرُّ من لا خبرة له ....

ومحمد بن طاهر له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله ، وهو من حفّاظ وقته ، لكنَّ كثيرًا من المتأخرين - أهل الحديث ، وأهل الزهد ، وأهل الفقه ، وغيرهم - إذا صنَّفوا في باب ذكروا ما رُوِيَ فيه من غثَّ وسمين ، ولم يميِّزوا ذلك ، كما يوجدُ ممن يصنِّفُ في الأبواب ، مثل المصنِّفين في فضائل الشهور والأوقات وفضائل الأعمال » (٢) .

وذكر ابن القيم حديث: « من عَشِقَ ، فعفً ، فمات ، فهو شهيد » ، ثم قال: « ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوُّف ، ويروي منها الغثَّ

الصحيحين ، بل أضاف ما كان على شرطهما ، أما في غيرها فإنه لم يلتزم ذلك ، ولا يُعْقَل أن يلتزمه مثله .

مختصر « الرد على ابن طاهر » (ق: ٣٩/ أ).

<sup>(</sup>۲) « مجموع الفتاوی » (۱۱ / ۵۷۸ ).

والسمين ، والمنخنقة والموقوذة ، قد أنكره وحكم ببطلانه » (١) .

وقال ابن كثير: «صنَّف كتابًا في إباحة السماع، وفي التصوُّف، واستعمل فيه أحاديث منكرةً جدًّا، وأورد أحاديث صحيحةً في غير كنهها » (٢).

ومما أنكر أهلُ العلم على ابن طاهرٍ روايتَه : حديث تواجُد النبي ﷺ والصحابة (٣) ، فإنه رواه ، وقال : « ونحن نذكره ، ونشرحُ أحوال رواته ، لئلًا نُنْسَبَ في ذلك إلى التعصُّب » (١) ، وهو حديثٌ باطلٌ موضوع (٥) .

قد لسعَتْ حيَّةُ الهوى كبدي فلا طبيبٌ لها ولا راقي إلا الحبيبَ الذي شُغِفْتُ به فعنده رُقْيتي وترياقي

فتواجد رسول الله على الله عن منكبيه ... ٧ .

- (3) "صفوة التصوف " (ق: ٩٥ / أ). وقال بعد أن رواه: "اعلم أن رجال هذا الإسناد من أبي محمد سعيد بن عامر الضبعي البصري إلى أنس بن مالك من شرط الكتابين ، أخرجا بهذا الإسناد غير حديثٍ في الصحيحين ، ولفظ الحديث في دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء صحيحٌ أيضًا ، والزيادة بعد هذا مما تفرَّد بها أبو بكر عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر ».
- (٥) انظر: « مجموع الفتاوى » ( ١١ / ٥٩ ، ١٦٨ ، ٥٩٥ ) ، و « الاستقامة » ( ١ / ٢٩٧ ) ، و « ديل ٢٩٧ ) ، و « منهاج السنة » ( ٧ / ٤٣٢ ) ، و « المقاصد الحسنة » ( ٨٥٦ ) ، و « ذيل الله الله المصنوعة » للسيوطي ( ١٦٥ ، ١٦٦ ) ، و « تنزيه الشريعة المرفوعة » ( ٢ /

<sup>(</sup>١) «الداء والدواء» (٣١٠). وانظر: «الاستقامة» (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ( البداية والنهاية » (١٦ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو : (عن أنس قال : كنا عند رسول الله ﷺ إذ نزل عليه جبريل ، فقال : يا رسول الله ،
إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام ، وهو نصف يوم ، ففرح
رسول الله ﷺ ، فقال : أفيكم من ينشدنا ؟ فقال بدويٌّ : نعم يا رسول الله ، فقال : هات ،
هاه ، فأنشأ الأعرابي يقول :

۲۳۳)، و « السلسلة الضعيفة » ( ٥٥٨).

ورواه السهروردي شيخ الصوفية (ت: ٦٣٢) في «عوارف المعارف» (١٠٨) من طريق ابن طاهر ، ثم قال: « فهذا الحديث أوردناه مسندًا كما سمعناه ووجدناه ، وقد تكلَّم في صحته أصحابُ الحديث ، وما وجدنا شيئًا نُقِل عن رسول الله ﷺ يشاكل وَجْد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذا ، وما أحسنه مِنْ حجَّةٍ للصوفية وأهل الزمان في سماعهم و تمزيقهم الخِرَق وقِسْمتها لو صحَّ ، والله أعلم . ويخالجُ سِرِّي أنه غير صحيح ، ولم أجد فيه ذَوْق أجتماع النبي ﷺ مع أصحابه ، وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث ، ويأبي القلبُ قبوله ، والله أعلم بذلك » .

وسئل عنه النووي ، فأجاب : « الحديث المسئول عنه باطل ، لا تحلُّ روايته ولا نسبته إلى النبي على عوارف المعارف وغيره » . انظر : « ذيل اللآلئ المصنوعة » للسيوطى ( ١٦٦ ) .

والمتُّهم به عمار بن إسحاق.

قال الذهبي في « الميزان » (٣/ ١٦٤) و « المغني » (٢/ ٤٥٨) : « كأنه واضع هذه الخُرافة التي فيها : قد لسعَتْ حيَّة الهوى كبدي ؛ فإن الباقين ثقات » .

وقال السيف المقدسي : « قد نظرتُ في شيوخ الهيثم بن كليب ، فلم أر شيخًا يقال له : عمار بن إسحاق ، ولعل شيخَ ابن طاهر أختلقه ، ... ثم إن الحديث من رواية أهل ما وراء النهر ، ولهم موضوعاتٌ وإغرابات » .

وقال ابن أبي عمر المقدسي : « قيل : إن هذا الحديث اتُّهم بوضعه الفضل بن منصور الكاغذي السمرقندي ، أو من وضعه عليه » . انظر : « ذيل اللآلئ المصنوعة » للسيوطي ( ١٦٥ ) .

قلت: شيخ ابن طاهر محمد بن عبد الملك المظفري، أبو منصور، فقية معروف، وشيخه الفضل بن منصور الكاغذي لم أجد له ترجمة، وأبوه مسند مشهور، وهو آخر من حدَّث عن الهيثم بن كليب ( الأنساب: ١٠ / ٣٦٨، و السير: ١٧ / ٣٦٨)، وقد نصَّ الذهبيُّ على أن رجال الإسناد ثقاتٌ عدا عمار بن إسحاق.

يخفىٰ وضعُه على الجهَّال ، فنعوذُ بالله من الخذلان ، فلو جفَّت يدُه عن كتابته لكان خيرًا له » (١).

وقال الحافظ أبو موسى المديني: « لا أصل لهذا الحديث بهذا السياق ، والظاهر أنه موضوع ، وقد سمعتُ غير واحدٍ من أهل العلم عابَ المقدسيَّ بإيراد هذا الحديث في كتابه » (٢).

قلت: من تأمل مصنفات أبي الفضل بن طاهر رحمه الله ، وأنصف ، علم مبلغ حرصه على تجنُّب الأحاديث الموضوعة والواهية ، وبالغ عنايته بنقدها ، والأخذ بحُجَز الناس عن روايتها والعمل بها ، ولهذا صنَّف كتبه : « تذكرة الحفّاظ » ، و « كشف الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب » ، وغيرها .

وقد قرَّر نهجه في الاحتجاج بالسنة ، فقال : « فلمَّا فرض الله علينا ... قبول ما أمر به على النهي عما زجر عنه ، لم نجد طريقًا إلى معرفة ذلك إلا بالنقل الصَّحيح عن الثقات المعروفين ، دون رواية الضعفاء والمجروحين ، فما اتصل بنا على هذا الشرط قبلناه ، وأحللنا ما أحلَّه الله ، وحرَّمنا ما حرَّمه الله ، وما كان على غير هذه الشَّريطة لم نلتفت إليه ، ولم نعمل به ؛ لأنا أُمِرْنا بقبول شهادة العَدْل دون غيره » (1) .

ولذا تراه ينكرُ على من يستدلُّ « بالموضوعات ، والغرائب ، والأفراد ، من

مختصر «الردعلي ابن طاهر » (ق: ٢٣ / ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: " ذيل اللآلئ المصنوعة " للسيوطي (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿ السماع ﴾ (ق: ٤/ أ).

روايات الكذبة ، والمجروحين ، الذين لا تقوم بروايتهم حجة » (١) ، ومن ﴿ إذا رأى حديثًا مكتوبًا في كتابه جعله لنفسه مذهبًا ، واحتجَّ به على مخالفه » وهو جاهلٌ بصناعة الحديث غير مميِّز لصحيحه من سقيمه (١) .

ويتورَّع عن رواية الأحاديث الواهية في باب الحلال والحرام بالإسناد ؛ لئلًا يدخل في قوله ﷺ : « من روى عني حديثًا وهو يرى أنه كذبٌ ، فهو أحد الكاذبين » (٣).

فإن هو روىٰ شيئًا من ضعيف الحديث بيَّن ضعفه ، وكشف عن علَّته (١٠) .

فأما ما وقع في كتابه: « صفوة التصوف » وغيره ، من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، دون بيان ، فيمكن الجواب عنه من وجوه:

الأول: أن لا يكون قد تبيَّن له ضعفُ ذلك الحديث ، أو وهاؤه ، وخفيت عليه علتُه ، أو حال بعض رواته ، وهذا مهيعٌ تلتقي فيه أقدام عامة أهل العلم ، وما مِنْ عالم إلا ويقعُ في كتبه من الحديث ما قد يحكم غيرُه بضعفه ، وهو من موارد الاجتهاد التي لا يخلو فيها المجتهدُ من الأجر .

الثاني : أن يتبيَّن له ضعفه ، لكنه يسوقه مساق المتابعات والشواهد ، دون الاحتجاج ، بعد أن يصحَّ عنده حديثُ الباب (٥) .

<sup>(</sup>۱) «السماع» (ق: ۲/ ب، ۲۲/ ب).

<sup>(</sup>٢) «السماع» (ق: ٤٠/ ب).

 <sup>(</sup>٣) « السماع » (ق: ٣٠ / ب، ٣١ / ب) ، و « التسمية » (ق: ١٣ / أ) . والحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١ / ٨) ، وصححه ابن حبان (٢٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « صفوة التصوف » (ق : ٣٨/ أ ، ٧٩/ أ ، ١٦١ / أ ، ١٨٢ / ب ، وغيرها ) .

٥) ونصَّ على ذلك في بعض المواضع . انظر : « صفوة التصوف » ( ق : ٣٨ / ب ، ٨٧ /

الثالث: أن يكون الحديث في أبواب الأدب والفضائل التي يتساهل أئمةُ الحديث في روايتها ويتسمَّحون (١)، وطريقتُهم فيها معلومة (١).

وقد علم ذلك السيفُ المقدسي ، لكنه آعتذر عن تعقَّبه له في أحاديث كتاب «صفوة التصوف » بقوله: « وإنما تتبعتُ المجروحين في كتابه [ يعني : صفوة التصوف ] ، وإن كان أكثرُ كتابه في مكارم الأخلاق التي لا نزاع فيها ؛ لأبيّن قلة إنصافه ، وكثرة تخليطه ، فإنه عابَ في مسألة السماع على من فعل ذلك أشدً العَيْب » (۳).

قلت: لا ريب أن المقامين مختلفان ، فتشدَّد ابنُ طاهر في أحاديث تحريم السماع ؛ لأنه بسبيل إثبات حكم شرعيٍّ ، وتخفَّف في أبواب الأدب ومكارم الأخلاق ؛ لأنَّ الأمر فيها بخلاف ذلك ، وهو لم يشترط الصِّحة في كلِّ حديثٍ يورده ، كما لم يَعِبْ إيراد الحديث الضعيف على كلِّ حال .

و في هذا يقول: « واعلم أن الأحاديث التي أوردوها في تحريم السَّماع لم

ب).

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» لأحمد (۱/ ۱۹۰) رواية عبد الله، و «التاريخ» ليحيى بن معين (٣/ ٢٠ ، ٧٤٧) ، واية الدوري ، و « الكامل » لابن عدي (۱/ ٣٦٦، ٧/ ٥٠) ، و « تاريخ بغداد » (۷/ ٥٩، ١٣٠/ ٤٦٠) ، و « الكفاية » (١٣٣ ) ، و « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (۱/ ١٢٢) ، و « الاستيعاب » (١٤٠٢) ، و « التمهيد » (١/ ٣٠، ١/ ١٥٤) ، و « السير » (١/ ١٨٤ ، ١/ ١٥٤) ، و « الترمذي » لابن رجب ٥٠٠) ، و « شرح علل الترمذي » لابن رجب (١/ ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تقدمة تحقيق « الوابل الصيب » ( ٢٨ – ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر « الرد على ابن طاهر » (ق: ٤٦ / ب).

يصحَّ منها عند أهل الصفة حرفٌ واحدٌ فما فوقه ، ... وبيننا وبينهم في هذه المسائل في التحليل والتحريم ما أُخْرِجَ في الصحيحين لأبي عبد الله البخاري ، ولأبي الحسين مسلم النيسابوري ، الذي أجمع المسلمون على قبول ما أُخْرِجَ في كتابيهما ، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه رضوان الله عليهما » (۱) .

وقال في موضع آخر: « أعلم أن مشايخنا (٢) أحتجُّوا في هذه المسائل (٣) بما ذكرتُ ، وغيرِ ما ذكرتُ من الأحاديث التي ليست على ما أشرتُ إليه من الصحَّة بإجماع البخاريِّ ومسلم ، أو أحدهما ، أو ما كان على شرطهما ، وأتبعوا ذلك بأحاديث صحيحة إلا أنها تدخل في هذا الباب ... ، واحتجُّوا أيضًا بأقاويل الصَّحابة في هذا المعنى ، وطوَّلوا المسألة ، ولستُ أسلكُ طريقهم في ذلك ، بل اختصرُ على ما ورد في الصحيحين ، وربما أتبعتُه مِنْ شرطهما ؛ فإني لو سلكتُ هذه الطريقة لطوَّلتُ الكتاب ، ولتجاوزتُ الشرطَ الذي شرطتُه بيني وبين مخالفي ؛ لأني إذا أوردتُ حديثًا في إسناده ضعفٌ التزمتُ مثلَه ، وهذه الأحاديثُ التي أوردتُها على هذا الشَّرط لا يمكنُ أن تعارض بمثلها في الصَّحة ، فيصحُّ الأصلُ وينقطعُ الخصم » (١٠).

الرابع: أن يعلم ضعف الحديث ، لكنه يوافق هوًى من نفسه ، ويعزُّ عليه أن يترك ذكره ، فيتأولُ أنه بسياقه لإسناده قد برئ من عهدته وأحال على غيره ، كما يفعل أكثر المحدثين . فإن كان ضعفُه قريبًا خفَّ اللوم عليه وامتدَّ رواقُ عُذْرِه ،

<sup>(</sup>١) يريد: مشايخ الصوفية .

<sup>(</sup>٢) « صفوة التصوف » (ق: ٧٣ / ب).

<sup>(</sup>٣) يعني: مسائل السماع.

<sup>(</sup>٤) «صفوة التصوف» (ق: ٧٨/ أ، ب). وانظر: «التسمية» (ق: ١٣/ أ).

ومهما أشتدت نكارته أشتد خطؤه بسكوته عنه ، كحديث تواجُد النبي على الصحابة ، فقد أخطأ رحمه الله بروايته – وإن كان بعض أهل الحديث يروي مثله وأشنع منه – ، وزلَّت قدمُه بإيراده ؛ فإنه منكرُ المتن ، ظاهرُ البطلان ، ثم هو حديثٌ غريبٌ عزيزُ المخرج ، فأذاعه وأشهره ، وقد علم – غفر الله له – حاله ، فتحرَّج من روايته دون الكلام عليه ، لكنه أشار إلى علته بما لا يتفطنُ له من صُنَّف الكتاب لأجله !

\* \* \*

#### \* الكذب والاختلاق:

قال ابن الجوزي: « وكان شيخُنا أبو الفضل بن ناصر ، الحافظ ، يقول : كان ابنُ طاهر يذهبُ مذهبَ الإباحة .

قال : وصنَّف كتابًا في جواز النظر إلى المُرْد ، أورد فيه حكايةً عن يحيى بن معين قال : رأيتُ جاريةً بمصر مليحةً صلى الله عليها ، فقيل له : تصلي عليها ؟! فقال : صلى الله عليها وعلى كلِّ مليح !

قال شيخنا ابن ناضر : وليس ابن طاهر ممَّن يحتبُّج به » (١) .

وظاهرُ هذا أتهام ابن طاهر بوضع القصة عن ابن معين ، « وقد طهّر الله ابن طاهر عن أختلاق الكذب » (٢) ، وبرَّأ ساحته من ذلك ، فأخرجها السَّلفي فيما أنتخبه من حديث الطُّيوري ، وابن عساكر من وجهٍ آخر متابعًا لابن طاهر ،

<sup>(</sup>۱) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ۳۳ ) ، و « المنتظم » ( ۹ / ۱۸۷ ) ، و « تلبيس إبليس » ( ۲۰۵ ) .

<sup>(</sup>٢) كما قال المعلمي في ( التنكيل » ( ١ / ١٣٥ ) .

وأخرجها ابن عساكر أيضًا من وجهِ ثالث (١).

ولا نكارة فيها ، قال الذهبي : « هذه الحكاية محمولةٌ على الدُّعابة من أبي زكريا » (٢٠) .

وإنما أوردتُ هذه المتابعات ، وتوجيه الحكاية ؛ ليستبين بغيُ ابن ناصر وابن الجوزي على ابن طاهر ، ومجانفتهما سبيل الإنصاف معه ، وميلهما عن استعمال العدل في حقه ، وإلا فقد أطبقت ألسنُ الأئمة على الشهادة له بالثقة والصّدق والفضل ، كما مرَّ بك ، ومضت كذلك دلائلُ أمانته وصدقه واحتياطه وتحرِّيه .

ولذا لم يلتفت الذهبي لهذا الطعن ، ولا أشار إليه ، بل قال : « هو في نفسه صدوقٌ لم يتَّهم » (٣) .

وممَّن سلك سبيل ابن ناصر وابن الجوزي في البغي على ابن طاهر: أبو الفرج ابن أبي عمر المقدسي (ت: ٦٨٢) ، فقال: « محمد بن طاهر وإن كان حافظًا

<sup>(</sup>۱) انظر : « السماع » ( ۹۲ ، ۹۲ ) ، و « الطيوريات » ( ۹۹۰ ) ، و « تاريخ دمشق » (۲۶ / ۳۲ ، ۲۳ ) .

وأورد ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » ( ٢٩٥ ) قصةً أخرى رواها ابن طاهر ، ثم قال : ﴿ وهذه الحكاية إنْ صَدَق فيها محمد بن طاهر ، فإن شيخنا ابن ناصر الحافظ كان يقول : ليس محمد بن طاهر بثقة = حملتُ هذه الأبيات على أنه أنشدها ... » .

ثم أورد ( ٢٩٦ ) قصةً ثالثةً رواها ابن طاهر ، وقال : ﴿ وَابِنَ طَاهِرٍ لَا يُوثَقَ بِهِ ﴾ ! . والقصتان معروفتان من غير طريقه ، ولكلِّ منهما متابعات !

<sup>(</sup>۲) «السير» (۱۱/ ۸۷).

<sup>(</sup>٣) «الميزان» (٣/ ٨٨٥).

فلا يحتجُّ بحديثه ، كما ذكره ابن السمعاني عن جماعةٍ من شيوخه أنهم تكلموا فيه ونسبوه إلى مذهب الإباحة ، وعنده مناكير في كتابه المسمىٰ : صفة التصوف ، وله في إباحة اللهو والغناء والرقص مناكير ، روىٰ فيه عن مالكِ وغيره من أثمة الهدى المتقدمين حكاياتٍ منكرةً باطلةً قطعًا ، وقال محمد بن ناصر : ابن طاهرٍ ليس بثقة » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿ ذيل اللَّالِئُ المصنوعة ﴾ للسيوطي (١٦٥ ).

#### المبحث التاسع

#### وفاته

آختار الله لعبده محمد بن طاهر أن يقبض روحه بعد عمل صالح جليل ، يختمُ له به حياته الحافلة بطاعته (۱) ، فتوفي - رحمه الله ، وغفر له - بعد قدومه من الحج ، سنة سبع وخمس مئة ، في شهر ربيع الأول ، بالجانب الغربي من بغداد ، برباط البِسُطامي ، عن « ستين عامًا » (۲) تقريبًا .

واختلف النقلةُ في يوم وفاته على أقوال:

١ - ليلة الجمعة ، ثامن الشهر .

قال ابن نقطة: «حدثنا محمد بن أبي الفضل بن شافع ، قال: أنبأني أبي ، قال: ... تو في ببغداد وقد عاد من الحج ، في ليلة الجمعة ، ثامن شهر ربيع الأول، من سنة سبع و خمسمائة ، وصُلِّى عليه من الغديوم الجمعة » (٣).

وهذا أشبه الأقوال بالصواب ؛ فإنه ميَّز يوم الوفاة من يوم الصلاة عليه ، وكأن الباقين لم يدركوا إلا الصلاة عليه يوم الجمعة ، فتوهموه مات ذلك اليوم ،

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام أحمد (٣/ ١٠٦)، والترمذي (٢١٤٢)، وغيرهما، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ إِذَا أَرَادَ الله بعبدِ خيرًا استعمله ﴾، قالوا: وكيف يستعمله ؟ قال: ﴿ يوفَّقه لعملِ صالحِ قبل الموت، ثم يقبضه عليه »، وصححه الترمذي، وابن حبان (١٨٢١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: « العبر » (٤ / ١٤ ) ، و « دول الإسلام » (٢ / ١٣ ) ، و « الإشارة إلى وفيات
 الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلام » (٢٥٨ ) ، و « شذرات الذهب » (٦ / ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) «التقييد» (١/ ٧٥).

ثم إن موته ليلة الجمعة والصلاة عليه من الغد أقرب إلى العادة من أن يكون تو في ضحى الخميس ثم تأخرت الصلاة عليه إلى الجمعة ، والله أعلم .

٢ - يوم الجمعة ، خامس عشر الشهر.

قال ابن عساكر: « قرأتُ بخط أبي المعمَّر الأنصاري: مات أبو الفضل المقدسي يوم الجمعة ، خامس عشر من ربيع الأول » (١).

٣- ضحى يوم الخميس ، العشرين من الشهر.

قال ابن النجار: « قرأتُ في كتاب أبي الفضائل عبد الله بن أبي بكر بن المخاضبة بخطّه: توفي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ببغداد ... ضحى يوم الخميس ، عشرين من شهر ربيع الأول ، سنة سبع وخمسمائة » (۲) .

٤ - يوم الجمعة ، ليلتين بقيتا من الشهر .

قال ابن النجار: « أنبأنا ذاكر ، عن شجاع الذهلي ، قال: مات ابن طاهر عند قدومه من الحج ، في يوم الجمعة ، لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول » (٣).

وقيل : إن وفاته سنة ثمان وخمس مئة (١) ، وهو وهم .

وصُلِّي عليه يوم الجمعة ، ودُفِنَ في مقبرة العقبة (٥) ، بالجانب الغربي من

<sup>(</sup>۱) « تاریخ دمشق » ( ۵۳ / ۲۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) ( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١ ( ٣٣) .

<sup>(</sup>٣) (السير) (١٩/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْمَقْفَى ﴾ ( ٥ / ٧٤٢ ) . وذكر أن وفاته سنة سبع وخمس مئة أصحُّ .

<sup>(</sup>٥) كذا في « المنتظم » و « التقييد » ، وهو الصواب . والعقبة محلة بالجانب الغربي من بغداد ، وراء نهر عيسى ( وهو نهر ينزل من الفرات ، فيصب في دجلة ، ولا تزال آثاره

ظاهرة حتى اليوم ، ويعرف بنهر الداودي أو العيساوي ) ، قريبة من مصبه ، ورباط البسطامي هناك على ضفة نهر عيسى الفَرْع وضفة نهر دجلة ، عند ملتقاهما ، وموضعه اليوم إما مدرسة الكرخ الثانوية وإما المستشفى الجديد ، وهو الأقرب . انظر : « بغداد مدينة السلام ، الجانب الغربي » لصالح العلي ( ٢ / ٩٤ ، ٩٥ ) ، و « دليل خارطة بغداد » لمصطفى جواد وأحمد سوسه ( ٦٤ ، ٦٧ ، ١٩٠ ) .

وفي « تاريخ دمشق » ، و « وفيات الأعيان » ، و « طبقات الأولياء » : « المقبرة العتيقة » . وهو خطأ .

ووهم المعلِّق على « مجمع الآداب » لابن الفوطي ( ٢ / ١٩ ) ، فذكر أن ابن طاهر دفن في مقبرة العقبة عند رباط الزوزني ، بالجانب الغربي من بغداد ، في موضع محطة عربات بغداد ، الكاظمية سابقًا . وإنما دُفِنَ عند رباط البسطامي ، وهو الواقع في محلة العقبة ، كما تقدم ، أما رباط الزوزني فمقابل جامع المنصور ، في الجهة الشمالية الشرقية منه ، وبقربه مقبرةٌ تسمىٰ باسمه ، وتسمىٰ أيضًا : مقبرة الصوفية . انظر : لا بغداد مدينة السلام ، الجانب الغربي » ( ١ / ٣٢٧ ) . وقد أقام ابن طاهر في رباط الزوزني عند قدومه بغداد في رحلته الثانية إليها ، كما سلف في مبحث رحلاته ، فلعل هذا هو سبب الوهم .

(۱) انظر: «تاریخ دمشق» (۵۳ / ۲۸۳)، و «المنتظم» (۹ / ۱۸۷)، و «التقیید» (۱ / ۷۷ )، و «التقیید» (۱ / ۷۷ )، و «المستفاد» (۳۳ )، و «وفیات الأعیان» (۶ / ۲۸۷ )، و «طبقات الأولیاء » (۳۱۷ ).

وفي « معجم البلدان » ( ٥ / ١٧٢ ) بعد أن حكى قصة هواه تلك المرأة من أهل الرستاق : « ومات ابن طاهر ، ودفن عند القبر الذي على جبلها ، يقال له : قبر رابعة العدوية ، وليس هو بقبرها ، إنما قبرها بالبصرة ، وأما القبر الذي هناك فهو قبر رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري الكاتب ، وقد اشتبه على الناس » .

كذا وقع النصُّ في المطبوعة ، وهو مشكل ، فإلى أي شيء يعود الضمير في قوله : ه جبلها » ؟ ، ورابعة زوجة أحمد الحواري شاميةٌ لا بغدادية ، ( والصواب أنها : رابعة ، وقيل: إنه لما آحتضر جعل يردِّد هذا البيت:

وماكنتمُ تعرفونَ الجفا فممَّن تُرىٰ قد تعلَّمتمُ وماكنتمُ تعرفونَ الجفا فممَّن تُرىٰ قد تعلَّمتمُ فهو شانئُ ذكر هذا ابن الجوزي (١) دون إسناد ، ولم أره عند أحدٍ قبله ، وهو شانئُ لابن طاهرٍ غير مقبول القول فيه .

بالياء آخر الحروف ، كما في ( تبصير المنتبه ) ، وغيره ) ، وقد أجمعوا على وفاة ابن طاهر ودفنه ببغداد . وأحسب ما بعد كلمة : ( طاهر ) مقحمًا على الترجمة ليس منها ، وعسى أن تكون سقطت قبله بدايةُ ترجمةٍ أخرى ، فتداخلت الترجمتان .

 <sup>(</sup>۱) « المنتظم (۹/ ۱۷۸ )، و عنه « الوافي » (۳/ ۱۲۷ )، و « البداية والنهاية » (۱٦ / ۲۲۳ ).

الباب الثاني التعريف بالكتاب



## المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه

أما كتاب « المنثور من الحكايات والسؤالات » تصنيف الحافظ محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله ، فلا ريب في صحة نسبته إليه ، والنقل عنه مستفيض في دواوين أهل العلم ، إلا أنه لم يصلنا منه غير مختارات قيَّض الله لانتخابها مِنْ أصل ابن طاهر الذي بخطِّه واحدًا من أهل العلم ، فحفظ علينا بصنيعه بعض الكتاب ، وأبقىٰ لنا منه ما نتبلَّغ به إلى أن يأذن سبحانه بالوقوف عليه بتمامه .

وتلك المختارات هي ما ننشره اليوم في هذا الكتاب.

ولا شكَّ في صحة نسبة تلك النصوص المختارة إلى ابن طاهر.

ومن أظهر أدلة ذلك:

١ - ذكره لأبيه ، وتصريحه باسمه ، بقوله : « سمعتُ أبي أبا الحسن طاهر بن علي يقول ... » (١) .

٢ - وجود بعض النصوص المذكورة هنا في تصانيفه الأخرى ، مما شاهده أو حكاه عن بعض شيوخه ، ولا يُعْرَفُ من غير طريقه (٢) .

٣ - ذكره لبعض تصانيفه الأخرى المعروفة ، ككتابه « تكملة الكامل » (٣) .

٤ - ذكره لبعض شيوخه المعروفين ، كالزنجاني ، وصرَّح بأنه لقيه بمكة ،

<sup>(</sup>۱) منتخب « المنثور » : ۲ .

<sup>(</sup>۲) منتخب « المنثور » : ۸ ، ۲٦ ، ۱۵ ، ۲٦ .

<sup>(</sup>٣) منتخب « المنثور » : ٥ .

والحبَّال ، وأبي إسماعيل الهروي ، وغيرهم (١).

٥ – رواية جماعة من أهل العلم بعض نصوص هذا الجزء عن ابن طاهر بالإسناد المتصل إليه ، وبعضهم صرّح بأنه ينقل عن خطّه (١) .

كما أنه لا شكَّ في صحة نسبتها إلى كتاب « المنثور » .

ومن أجلِّ دلائل ذلك :

١ – أن طائفةً منها منقولٌ في كتب أهل العلم .

وهي في هذا على قسمين:

القسم الأول: نصوصٌ ذُكِر أنها من كتاب « المنثور » نصًّا .

فممن نقل عن كتاب « المنثور » نصوصًا ، ونسبها إليه ، وهي في هذا المنتخب:

- \* أبو بكر بن نقطة (ت: ٦٢٩) (٣).
  - \* ابن الصلاح (ت: ٦٤٣) (١).
    - \* السبكي (ت: ٧٧١).
    - \* الذهبي (ت: ٧٤٨) (ه).

<sup>(</sup>١) انظر فهرس الأعلام.

<sup>(</sup>٢) كما سيأتي بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) منتخب « المنثور » : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) منتخب «المنثور»: ٥١.

<sup>(</sup>٥) منتخب « المنثور » : ١١ .

\* السخاوي (ت: ٩٠٢) (١).

القسم الثاني: نصوصٌ نُقِلت عن ابن طاهر ، دون التنصيص على أنها من كتابه « المنثور » ، وهي نوعان:

الأول: ما نُقِل بالإسناد إلى ابن طاهر.

فممن روى عن ابن طاهر بعض النصوص الموجودة هنا بالإسناد إليه:

- \* أبو موسى المديني (ت: ٥٨١) (٢).
  - \* ابن عساكر (ت: ٥٧١) (٣).
  - \* ابن الجوزي (ت: ٩٧٥) (٤٠).
- \* الملك الأيوبي (ت: ٦٢٤)، وقال: « ومن خطِّه نقلت » (٥٠).
  - \* ابن النجار (ت: ٦٤٣) (١٠).
  - \* ابن العديم (ت: ٦٦٠)، وقال: « ومن خطِّه نقلت » (٧٠).
    - \* الذهبي (ت: ٧٤٨) <sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) منتخب ( المنثور » : ٦٨ . وسماه : ( فوائد الرحلة » ، وهي تسميةٌ بالمعنى كما سيأتي .

<sup>(</sup>۲) منتخب (المنثور»: ۳۸.

<sup>(</sup>٣) منتخب «المنثور»: ٤، ٢٦، ٢٦.

<sup>(</sup>٤) منتخب «المنثور» : ٦٣،٥٤،٢٥، ٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) منتخب «المنثور»: ٥٥،٥٤،٥٥،٥٥.

<sup>(</sup>٦) منتخب « المنثور » : ٣ ، ١٩ ، ٤٤ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>V) منتخب « المنثور »: ٥٩.

<sup>(</sup>٨) منتخب «المنثور»: ٦.

الثاني : ما نُقِل عن ابن طاهر دون إسناد .

و ممن نقل منها على هذا النحو ، دون ما يغلب على ظني أنه ينقل بواسطة ، شأن أكثر المصادر المتأخرة:

- \* ياقوت الحموي (ت: ٦٢٦) (١).
- \* أبو بكر بن نقطة (ت: ٦٢٩) (٢).
  - \* الذهبي (ت: ٧٤٨) (٣).
  - ابن مفلح (ت: ٧٦٢) (١٤).
  - \* الصفدي (ت: ٧٦٤) <sup>(ه)</sup>.
- \* تاج الدين السبكي (ت: ٧٧١) (١٠).
  - \* ابن رجب (ت: ۷۹٥) (V).
- \* ابن الملقن (ت: ٨٠٤) (٨٠٠ . \* ابن حجر (ت: ٨٥٢) (٩) .

<sup>(</sup>١) منتخب «المنثور»: ١٩.

<sup>(</sup>Y) منتخب « المنثور » : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) منتخب «المنثور»: ٢٠، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٦، ١٩، ٢١، ٢١، ٢٢، ٢٢، ٢٢، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) منتخب «المنثور»: ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٠ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٥) منتخب «المنثور»: ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٦) منتخب (المنثور): ۹، ۹، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۲۱، وغيرها.

<sup>(</sup>٧) منتخب «المنثور »: ٢٠، ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٨) منتخب (المنثور ١٠: ١٠.

<sup>(</sup>٩) منتخب « المنثور » : ١٢ .

وكل هذا يؤكّد الثقة بصحة ما لم أجده منها منقولًا في المصادر ، فإن أهل الحديث ، بل وعقلاء الناس عامة ، لا يزالون يستدلُّون على صدق المُخْبِر بموافقة غيره من أهل الصدق ومشاركته لهم فيما ينقلون ، وهكذا فإنا نستدلُّ بصحة ما نُقِل من نصوص هذه النسخة ومطابقته لما نقله أهل العلم على صحة ما لم يُنْقَل منها .

٢ – أن الناسخ قد كتب في صدر النسخة : « هذه أشياء مختارة من المنثور
 من الحكايات والسؤالات لمحمد بن طاهر بن على المقدسي مِنْ خطِّه » .

والظاهر أنه هو المنتخِب، فإنه صرَّح بأنه ينقل عن نسخة المصنف التي بخطِّه، فلا واسطة بينهما، ونحن وإن لم نستطع الوصول إلى اسمه، والوقوف على ترجمته، لنستبين موضعه بين أهل العلم، فإنَّا وجدنا في نسخه وانتخابه من أمارات الضبط والفهم، ودلائل الإتقان والفضل، ما يدلُّ على أنه من أهل العلم العارفين، وليس جهلنا به مما يضيره أو يوهن الاعتماد على نسخته، فإن ضبط النسخة، والعناية بتحريرها، والتنبيه في الطُّرر على مشكلاتها، مع دقة النقل، وندرة الخطأ، وتوافق نقل أهل العلم عن نصوصها مع ما فيها، ليورثُ في القلب من الاطمئنان إليها، والتعويل عليها، ما هو أكبر بكثيرٍ من مجرَّد معرفة اسم ناسخ عاميٌ لا نجدُ له ترجمة، وما يجدي الوقوف على اسمه ونحن نجدُ اسم ناسخ عاميٌ لا نجدُ له ترجمة، وما يجدي الوقوف على اسمه ونحن نجدُ في نَسْخِه من دلائل الجهل وأمارات التخليط ما نجد ؟!

وما زال أهل العلم يعتمدون على منتخباتٍ ومختصراتٍ ومختاراتٍ من كتبٍ لم يعرفوا منتخبيها أو مختصريها ، لما قام عندهم من الاطمئنان إلى صحة ما فيها ، وسلامة ناسخيها من غوائل التحريف والتصحيف .

ومن ذلك : ما نشره شيخُ المحققين لعصرنا عبد السلام هارون رحمه الله ،

من « الفصول المختارة من كتب الجاحظ » لعبيد الله بن حسان ، وقد صرَّح بأنه لم يقف له بعد بالغ البحث والتقصي على خبر ، ومع ذلك فإنه « آستحقَّ أن يخلَّد اسمه على كتبِ صانها وانتزعها من أكفِّ البليٰ » (١).

ومن ذلك : المنتخب من « معجم شيوخ السمعاني » ، فقد نُشِر عن نسخة فريدةٍ لم يجد محققُها لناسخها ترجمةً ، ولم يُعْرَف من قام بانتخابها (٢٠) .

ومن ذلك: المنتخب من « ذيل المذيل » للطبري ، والمنتخب من « صوان الحكمة » لأبي سليمان المنطقي ، ومختصر « الأمثال » لأبي عبيد ، ومختصر « كتاب البلدان » لابن الفقيه ، ومختصر « كتاب العصا » لأسامة بن منقذ ، وتلخيص كتاب « الاستغاثة » لابن تيمية ، وغيرها مما لا يُغرَف منتخبوها أو مختصروها (۳) .

<sup>(</sup>١) « رسائل الجاحظ» (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) وقال محققه الدكتور موفق عبد القادر في مقدمة تحقيقه (١/ ٥٦،٥٤): «... كما أن علم وقوفنا على شخصية من قام بهذا الانتخاب لا يقلِّل من القيمة العلمية لهذا المنتخب ... مما يدل على أن المنتخب من ذوي الدراية العلمية الحديثية ».

<sup>(</sup>٣) أفادني بـ « المنتخب من ذيل المذيل » وما بعده أخي العزيز البحاثة الشيخ محمد عزير شمس وفقه الله لكل خير ، وقد أمدَّني بقائمةٍ لكتب مطبوعةٍ ومخطوطةٍ من هذا النوع (انتخبتُ) بعضها ، وذكر لي أن تلخيص كتاب « الاستغاثة » لا يشبه أن يكون من عمل ابن كثير ، ولا هو من طريقته ، ولا عبرة بما كُتِبَ على لوحة عنوانه ، وأن ما طبعه الأستاذ عبد السلام هارون في « نوادر المخطوطات » على أنه كتاب « العصا » ليس إلا مختصرًا له ، وكذا ما طبعه عبد الرحمن بدوي على أنه « صوان الحكمة » هو منتخبٌ منه .

## المبحث الثاني تحرير اسم الكتاب

ورد اسم كتاب « المنثور » في المصادر على ألوانٍ مختلفة ، فبعضهم ذكره تامًّا ، وبعضهم أختصره فاقتصر على جزئه الأول ، وبعضهم حكاه بالمعنى ، ولعله لم يعرف اسمه ، وفيما يلى تفصيل ذلك :

١ - المنثور من الحكايات والسؤالات.

وهذا هو اسمه العَلَمِيُّ التام ، ويدل لذلك :

أنه الذي ذكره الناسخ في فاتحة النسخة ، وصرَّح بأنه ينقل عن أصل
 المصنف الذي بخطّه!

\* أنه أتم الأسماء المذكورة ، وأدلُّها على مضمون الكتاب ، وأشبهها بمادته ، وما سواه فاختصارٌ أو حكايةٌ بالمعنى ، كما جرت العادة في نظائره .

\* أن الحافظ ابن رجب قد سمًّاه به (۱) ، ويبعد أن يكون ذلك آجتهادًا منه طابق ما ذكره الناسخُ آتفاقًا .

٢ - المنثور.

وذكره به جماعة ، كابن نقطة (٢) ، والذهبي (٣) ، .....

<sup>(</sup>١) « ذيل طبقات الحنابلة » (١/ ١٥).

 <sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۸، ۲۰، ۲۰، ۱۵۷، ۲/ ۱۷۳)، و (تكملة الإكمال) (۳/ ۲۳۶).

<sup>(</sup>٣) « السير » ( ١٣ / ٢٧٧ ) ، و « تاريخ الإسلام » (٦ / ٢٢٠ ، ٩ / ٦٥٨ ، ١٠ /

وابن ناصر الدين (١)، وابن حجر (٢)، والمقريزي (٦)، والبغدادي (١).

والاختصار ظاهرٌ في هذا العنوان.

٣- المنثورات.

وبه سمَّاه ابن الصلاح (٥) ، وتبعه السبكي (١) .

والاختصار ظاهرٌ في هذا كسابقه .

٤ - منثور الحكايات.

وبه ذكره الملك عيسى الأيوبي في ردِّه على الخطيب (٧) .

والاختصار في هذا ظاهرٌ كذلك ، فإنه أراد الجمع بين جزئي العنوان بأقلِّ لفظِ ممكن .

٥ - فوائد الرحلة.

وبه أورده السخاوي (^).

711/17).

<sup>(</sup>۱) ( توضيح المشتبه » (۱/ ۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) « لسان الميزان» (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) «المقفى» (٥/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٤) « هدية العارفين » ( ٢ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ طبقات الشافعية ﴾ لابن الصلاح (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) (طبقات الشافعية اللسبكي (٦/ ١٥١).

<sup>.( \</sup>TA) (V)

<sup>(</sup>٨) (فتح المغيث) (٣/ ٣١٢).

وهذا حكاية بالمعنى ، ولعله - إن لم يكن قد نقل عن الكتاب بواسطة - لم يجد على النسخة التي رآها عنوانًا ، فنظر إلى مادة الكتاب فوجدها فوائد مرسلة ، وهو شأن كتب فوائد الرحلات ، فذكره به .

٦ - جزءٌ من الحكايات.

وهذا ورد في قصةٍ ذكرها الذهبي (١) ، وأحسب أن المراد به « المنثور » ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ﴿ تاريخ الإسلام ﴾ (١١ / ١٠٦ ).

### المبحث الثالث موضوع الكتاب ومميزاته

جمع ابن طاهر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فوائد شتىٰ مما وقع له واعتنى بتدوينه في رحلته ومسيرته الطويلة في طلب العلم ، من مذاكراتٍ جرت بينه وبين بعض أقرانه ، أو فوائد قيَّدها عن شيوخه أو أصحابه أو أقاربه ، أو حكاياتٍ ذات عبرةٍ وقعت له أو لغيره ، أو معلوماتٍ تتصل بسيرته .

وهي في عامتها أخبارٌ ومروياتٌ تعكس شخصيته الميّالة إلى النقل ، الولوعة بالرواية ، البعيدة عن الخوض في دقائق الفقه والكلام ومشكلاتهما ، شأن كثير من أهل الحديث في عصره وقبله ، ولا تكاد تخرج عن العلم الذي أخلص له حياته ، وقضىٰ فيه عمره ، وهو الحديثُ بفروعه وفنونه ، إلا إلى الجانب الآخر الذي كان رفيقه ومهذب طبعه وصيقل نفسه ، وهو التصوُّف .

فلا نكاد نرى فيها شيئًا مما أشتملت عليه الكتب التي شاركته في موضوعه ، وصنَّفها بعض من تأخَّر عنه ممن ليس على طريقته ، من نكتة في تأويل آية أو حديث ، أو حكاية فرع غريب في الفقه ، أو إيراد إشكال في مسألة أصولية ، أو حليث ، ونحو ذلك مما يوجد في فوائد رحلة ابن العربي ، وابن الصلاح ، وابن رُشَيْد ، والأقشهري ، وابن حجر ، وغيرهم .

ويمكن تصنيف فوائد الكتاب في الزُّمر التالية:

\* فمنها ما يتعلق بأحوال الرواة والأئمة ، ومذاهبهم ، وأنسابهم ، ومنازلهم في الحفظ والإتقان .

ومن أمثلة ذلك : الكلام عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، وأبي نعيم ،

والدارقطني، والخطيب.

وكثير من النصوص الواردة فيهم لا توجد إلا في هذا الكتاب ، وعنه أنتشرت وذاعت ، وبعضها صار من أهم مصادر ترجمة العَلَم ، كالكلام عن هياج بن عبيد الحطيني ، ورافع الحمَّال .

\* ومنها ما يتعلق بالكتب ، ومناهج تصنيفها ، ونسبتها إلى أصحابها .

كالكلام عن مستدرك الحاكم ، والتحرير لسُليم الرازي ، والشهاب للقضاعي ، والعلل للدارقطني ، وصحيح أبي ذر الهروي .

\* ومنها ما يتصل بمسائل علوم الحديث.

ومن ذلك : الكلام عن تجوُّز أبي نعيم الأصبهاني في الرواية بالإجازة بد أخبرنا » ، وتساهل الحاكم في التصحيح .

- \* ومنها نوادر مستطرفة ، وأشعارٌ مختارة .
  - \* ومنها مناماتٌ رؤي فيها النبيُّ ﷺ .
- \* ومنها حكاياتٌ تتصل بأدب طالب العلم مع شيخه.
- \* ومنها قصصٌ لبعض الصوفية وغيرهم ، فيها عظةٌ وعبرة .
- \* ومن فوائد الكتاب العزيزة: المعلومات المتعلقة بترجمة ابن طاهر، كتاريخ مولده، وسنة دخوله بغداد، وبدء سماعه للحديث، وأول شيخ سمع منه، وغير ذلك، وهي من أهم روافد ترجمته وأصدقها.

ومن شأن الفهارس التي صنعتها للكتاب أن تكشف مواضع جميع ما تقدم من الأعلام وأسماء الكتب وغيرها ، فلا نطيل بإعادة ذكرها هنا .

## المبحث الرابع وصف النسخة الخطية للكتاب

تقع نسخة الكتاب الأصلية ضمن مجموع نفيس بمكتبة عارف حكمت ، المحفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ، برقم ( 197 / 10 / 10 ) ، في ست عشرة صفحة ، من (ق: 100 / 10 / 10 ) ، وفي الصفحة عشرون سطرًا ، بخطً مشرقيً قديم مقروء ، ربما كان من خطوط القرن السادس أو السابع ، منقولةٍ من أصل المصنف الذي بخطة .

وقد أظهر الناسخُ والمنتخِبُ من فنون العناية وضروب الرعاية لنسخته ألوانًا ، فكان متأنِّيًا في نسخه ، متثبِّتًا في نقله ، وهذا مع مقابلته لنسخته ، كما تدلُّ على ذلك الدائرة المنقوطة عقب كل خبر ، واستدراكه لما فاته في طرَّة النسخة ، كما في (ق : ٧٩ / ب) ، كما في (ق : ٧٩ / ب) ، كلً ذلك جعله نادر الخطأ .

ولما كان ابن طاهر رحمه الله موصوفًا باللحن ، قليل العناية بالنحو ، فرطت منه في كتابه مواضع جرى فيها على غير المشهور من قواعد العربية ، فمن يقظة الناسخ وأمانته معًا - وهو ينقل عن خطً المصنف - أنه كان ينبّه في طُرر النسخة على تلك المواضع المشكلة بقوله بحذائها : «كذا » ، دون أن يعمل قلمه بإصلاحها في الأصل .

ومن طريف أمره أنه حين مرَّ عليه أولُ موضع حاد فيه قلمُ ابن طاهرِ عن المشهور ، جرى قلمه هو على الصواب الذي اعتاده ، وهو قوله : « فلما تمت الأربعين » ، فكتبها : « الأربعون » على الجادَّة ، ثم تذكَّر أنه إنما ينقل عن نسخة

المصنف التي بخطّه ، فأبت له ديانته وحسنُ تدبيره أن يمضي على هذا النهج ، فعاد وكتب في الطرَّة : « الأربعين » وبجانبها : « كذا » ، ثم صارت سنته بعدُ إبقاء الأصل على حاله والتنبيه في الطرَّة إلى ما يستشكله ، إلا موضعًا واحدًا سار فيه سيرته الأولى (ق: ٧٨/ ب).

وقد رأيته كتب مرةً في الطرَّة «كذا » إشارةً إلى إشكال (ق: ٨٢ / أ) ، ولم يتبين لي موضعه . أما ما آستشكله وله وجه يصحُّ به في العربية فقد وقع له في مواضع عديدة ، كإسقاط ألف التنوين في الاسم المنصوب ، وحذف نون الرفع في الفعل تخفيفًا حيث لم يسبقه ناصبٌ أو جازم ، ونحو ذلك من المسائل ، وقد علقتُ عليها في أول موضع وردت فيه بإيجازٍ مشيرًا إلى وجه جوازها .

وهو يهمل النقط والإعجام أحيانًا حيث لا يُشْكِل المراد.

ويكتب « القاسم » : « القسم » ، و « معاوية » : « معويه » ، و « إسحاق » : « إسحق » ، و « إسماعيل » : « إسمعيل » ، ونظائرها ، ويسقط الهمز في مثل : « الجزء » و « أشياء » و « مسألة » فيكتبها : « الجز » و « أشيا » و « مسله » .

ويختصر الصلاة على النبي ﷺ أحيانًا إلى « صلعلم » (ق: ٧٨ / أ) (١)، وهو خلاف الأولى ، تأدبًا مع النبي ﷺ ، وبعدًا عن الإيهام ، وطلبًا لعظيم الأجر بكتابة الصلاة كاملة (١).

<sup>(</sup>١) وأحيانًا يكتبها تامة ، كما في (ق: ٨٢ / أ).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «معرفة علوم الحديث » لابن الصلاح ( ۳۷٤) ، و « شرح التبصرة والتذكرة » للعراقي ( ۱ / ۷۷۷) ، و « التذكرة العراقي ( ۱ / ۷۷۷) ، و « فتح المغيث » للسخاوي ( ۳ / ۷۰) ، و « التذكرة التيمورية » ( ۲۲۹ ) ، و « فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز » ( ۲ / ۳۹۷ ) ، و « معجم المناهي اللفظية » ( ۱۸۸ ، ۳۵۰) .

وينبّه أحيانًا على الحروف المهملة بقلامة ظفرٍ مضجعةٍ على قفاها فوق الحرف إن كان إعجامه من فوق ، وبحاء مهملة صغيرة تحت الحاء ونحوه ، ويضبطُ بالشكل ما يحتاج إلى ضبط ، ويقتصر في ذلك على الحرف الذي يهدي إلى معرفة الصواب .

وربما علَّق فائدة وتوضيحًا لكلام المصنف في الطرَّة ، كما في ( ق : ٨٣ / أ ) .

وقال في صدر الجزء: « هذه أشياء مختارة من المنثور من الحكايات والسؤالات لمحمد بن طاهر بن على المقدسي من خطِّه ».

واختصار الصلاة على النبي على بحرف أو حرفين أو أكثر قديم الوقوع من النسّاخ وغيرهم ، واختصارها بـ « صلعلم » كما فعل الناسخ هنا قليل ، أما « صلعم » فزعم الشيخ الأديب اللغوي عبد القادر المغربي ( ت : ١٣٧٥ ) أنها مما اخترع في حدود التسعمئة للهجرة ، وليس كذلك . وقد رأيتُ الذهبيّ يكتبها بخطه قريبًا من رسم : « صلى الله علم » في مواضع عديدة من مختصره لردّ السيف المقدسي على ابن طاهر ، وذكر ذلك عنه أيضًا السخاوي في « فتح المغيث » (٣/ ٧١) .

# نماذج من النسخة الخطية



الصفحة الأولى

علم وكرعام معاليا الغل الخرائ المرفق المرفق المنطب ودكرا لخطبان الحكاشبطولها وكايد تكاالكاما وعدها الخاتف دكريها عاالوجم بني فالمرهم مرسم مع فرمانتهم واما الرعب

الصفحة الثانية

W

الصفحة الأخيرة



القسم الثاني النصُّ المحقَّق



[ق: ١/٧٧] هذه أشياء مختارة من « المنثور من الحكايات والسؤالات » لمحمد بن طاهر بن علي المقدسي مِنْ خطّه

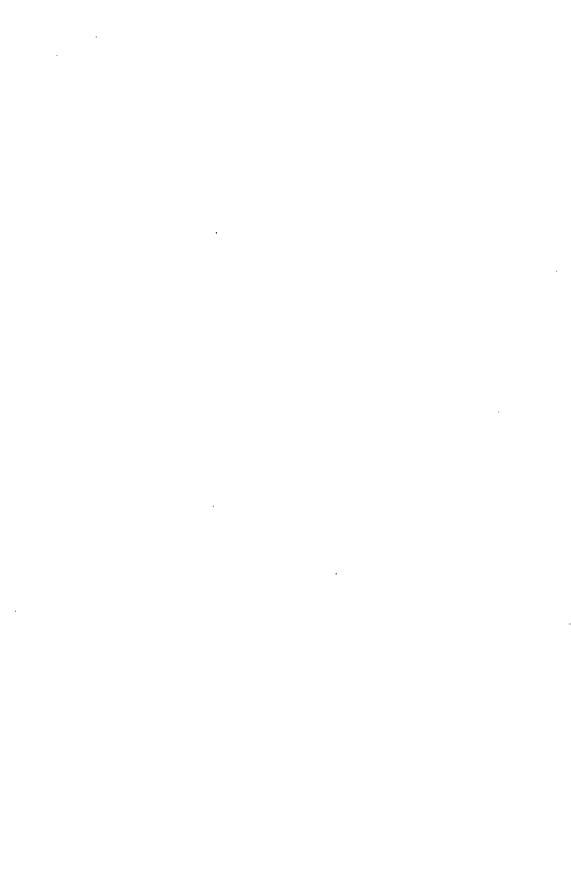

١ - عن صالح جَزَرة (١): ( الأحولُ في المنازل (٢) مبارك ؛ يرى الشيءَ شيئين! (٣) .

٢ - سمعتُ أبي أبا الحسن طاهر بن علي (١) يقول: ( الأحولُ خفيفُ الرُّوح ، والأعورُ ثقيلُ الرُّوح ، وذلك أنَّ الأحول يرى الشيءَ شيئين (٥) ، والأعور

- (٢) كذا في الأصل. وفي المصادر التالية: « المنزل » ، بالإفراد.
- (٣) انظر: « تاریخ بغداد » ( ۹ / ٣٢٦ ) ، و « تاریخ دمشق » ( ۲۲ / ۳۹۸ ) .
- (٤) لم أجد له في كتب التراجم ذكرًا ، ولم أر المصنف روى عنه شيئًا فيما وقفت عليه من كتبه ، فكأنه لم يكن من أهل العلم والرواية .
- (٥) انظر في تعليل ذلك: «المواقف» للإيجي (١/ ٨٥، ٨٥)، و «الكشكول» للعاملي (٢/ ٨٥، ٣٠٣).

ومن النوادر في هذا المعنى قول أبي القاسم التُّجيبي:

أحوىٰ الجفون له رقيبٌ أحولٌ السشيءُ في إدراكه شيئان فيلوحُ في عينيه منه واحدٌ ويلوحُ في عينيه منه اثنان يا ليته ترك الذي أنا مبصرٌ وهو المخيَّر في الغزال الثاني

#### وقال آخر :

إنَّ من أشرك باللمهاني أحولُ العقل؛ لهذا ظنَّ للواحد ثاني وقال رجلٌ لأحول: بلغني أنكم ترون الشيء شيئين! وكان بين يديه ديك، فقال:

<sup>(</sup>۱) صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب ، أبو علي ، الأسدي ، البغدادي ، الإمام الحافظ الحجة ، محدث المشرق ، لُقَب بجزرة لأنه صحَّف حديث : « كان لأبي أمامة خرزة يرقي بها المريض » فقال : « جزرة » ، وكان صاحب دعابة ، وله في ذلك أخبار وقصص مشهورة ، توفي سنة ۲۹۳ ، انظر : « تاريخ بغداد » ( ۹ / ۳۲۲ ) ، و « سير أعلام النبلاء » ( ۱ / ۳۲۲ ) ، و « نزهة الألباب في معرفة الألقاب » ( ۱ / ۲۷۰ ) .

يرى الشيئين شيئًا واحدًا! ».

" - كان أبو القاسم عبيدُ الله بن محمد السَّقَطِي البغدادي (۱) ببغداد يدعو أن يرزقه الله الحجَّ والإقامة بمكة أربع سنين ، فحجَّ وأقام بمكة مجاورًا أربعين سنة ، فلما تمَّت الأربعين (۱) رأى رؤيا كأن قائلًا يقول له: يا با القاسم (۳) ، طلبت أربعة وقد أعطيناك أربعين ؛ لأنَّ الحسنة بعَشْر أمثالها . ومات في تلك السنة (۱) .

كيف لا أرى هذين الديكين أربعة ؟!

- (۱) الإمام المحدث الثقة ، مسند الحرم ، قال ابن النجار : « خرَّج له الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس فوائد في مائة جزء ، ثم انتخب منها عشرة أجزاء ، وكان من الصالحين » ، وأخرج له الضياء المقدسي في « المختارة » ( ١٩٣٤ ) ، تو في سنة ٢٠١ . والسَّقطي نسبة إلى بيع السَّقط ، وهي الأشياء الحقيرة ، كالخرز والملاعق . انظر : « التاريخ المجدد لمدينة السلام » لابن النجار ( ٢ / ١١١ ) ، و « سير أعلام النبلاء » ( ١٧ / المجدد لمدينة السلام » و « تاريخ الإسلام » ( ٩ / ٢٠١ ) ، و « التذكرة » ( ١٠٦٤ ) ، و « الأنساب » ( ٧ / ٩ ) .
- (٢) كذا في الأصل ، على الحكاية . وفي كتاب ابن النجار بالرفع ، وهو الجادة . وقد كان الناسخ كتبها مرفوعة ، ثم عاد في الطرَّة فكتبها منصوبة ، وقال : كذا . إشارةً إلى إشكالها .
- (٣) كذا في الأصل . بإسقاط الهمزة من « أبا » ، تخفيفًا ، وهو معروفٌ سائغ . انظر : « الدر المصون » (٢/ ١٩٩) .
- (٤) ( التاريخ المجدد لمدينة السلام » لابن النجار (٢ / ١١٤ ) عن ذاكر بن كامل الحذاء ، عن محمد بن طاهر قال : سمعت أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة وما رأيت مثله يقول : كان أبو القاسم عبيد الله ... فذكر الخبر .

انظر: «نفح الطيب» (٢/ ٢١٢، ٥/ ٦،٢٩٠)، و « البصائر والذخائر » (٣١٠)، و « ربيع الأبرار » (٤/ ٩٣).

(۱) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، أبو بكر ، الإمام الحافظ ، صاحب التصانيف . قال الساجي وابن ماكولا : « ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب » . وقال ابن نقطة : « له مصنفاتٌ في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها ، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال عليه » . توفي سنة ٤٦٣ . انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ١٨ / ٢٧٠ ) ، وفي حاشيته سياق لمصادر ترجمته ، و « تكملة الإكمال » ( ١ / ٣٠١ ) ، وكتبت حوله دراساتٌ معاصرةٌ كثيرة .

وكتابه الذي صنفه في تاريخ بغداد ، وسماه : « تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها ، وذكر قُطَّانها العلماء من غير أهلها ووارديها » ، أجلُّ كتبه وأسيرها ذكرًا ، وقد تلقاه أهل العلم بما يليق به من الإكبار والعناية ، وتعاقبوا في خدمته ، اختصارًا وتذييلًا .

فذيّل عليه أبو سعد السمعاني (ت: ٥٦٢) ذيلًا وصلت إلينا قطعةٌ من مختصره، ثم ذيّل على السمعاني أبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي (ت: ٦٣٧) ذيلًا قفا فيه أثره، وابتدأ من حيث انتهى إليه، واستدرك عليه جماعةً على شرطه لم يذكرهم، وقد وصل إلينا كتابه، واختصر كتابَ ابن الدبيثي الذهبيُّ في « المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي»، وممّن ذيّل على السمعاني كذلك محمد بن أحمد القطيعي (ت: ٦٣٤) ذيلًا لم يصل إلينا، ومضي له ذكرٌ (ص: ٢٨٠).

وأتى ابن النجار (ت: ٦٤٣) فجمع بين ذيلي السمعاني وابن الدبيثي ، وزاد وأفاد ، فجاء كتابًا حافلًا سماه : « التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها من علماء الأنام » وصل إلينا بعضه ، ومنتخبه لابن الدمياطي أحمد بن أيبك الحسامي (ت: ٧٤٩) المسمى : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ، وذيّل على كتاب ابن النجار عليُّ بن أنجب بن الساعي (ت: ٦٧٤) ، وتقي الدين بن رافع السّلامي (ت: ٧٧٤) ، وغير هما .

انظر : " الإعلان بالتوبيخ " للسخاوي ( ٢٥٤ ، ٢٥٥ ) ، و " موارد الخطيب

٤ - سمعتُ عمر بن أحمد بن عمر السَّمْسار (١) ، بأصبهان (١) ، يقول :
 سألتُ أبا نعيم الحافظ (٣) عن أبي عبد الله بن منده (١) ، فقال : جبلٌ من

البغدادي في تاريخ بغداد " للعمري ( ٩٤ ، ٩٥ ) .

- (۱) عمر بن أحمد بن عمر ، أبو حفص ، السمسار ، الأصبهاني ، الفقيه ، الفرضي . سمع أبا سعيد النقاش ، وأبا بكر بن أبي علي الذكواني ، وغيرهما . وعنه : إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني أبو القاسم التيمي ، وأبو علي الحسن بن الفضل الأدمي الأصبهاني ، وأبو الفتوح محمد بن أحمد اللباد الأصبهاني ، وأبو جعفر محمد بن الحسن الصيدلاني الأصبهاني ، وغيرهم . توفي سنة ۲۸۷ . انظر : « تاريخ الإسلام » الحسن الصيدلاني الأصبهاني ، وغيرهم . توفي سنة ۲۸۷ . انظر : « تاريخ الإسلام » ( ۱۱ / ۸۸ ) ، و « دلائل النبوة » لأبي القاسم التيمي ( ۱۳۵ ، ۱۵۵ ، ۱۲۵ ) ، و منتخب « التحبير » للسمعاني ( ۲ / ۸۸ ، ۲۸ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۹۲ ، ۲۱۵ ) .
- (۲) بفتح الهمزة ، ومنهم من يكسرها ، وبالباء والفاء ، مدينةٌ كبيرةٌ مشهورةٌ في الطرف الجنوبي الشرقي من إقليم الجبال ، المسمَّى بعراق العجم ، يضرب المثل بطيب مائها وصفاء هوائها ، وكانت تضاهي بغداد في علوِّ الإسناد وكثرة الحديث ، وتقع اليوم وسط إيران ، جنوب العاصمة طهران . انظر : « معجم البلدان » (  $1 / 7 \cdot 7$  ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » (  $7 \cdot 7$  ) ، و « الأمصار ذوات الآثار » (  $7 \cdot 7$  ) ، و « اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية (  $1 / 7 \cdot 7$  ) ، و مقدمة تحقيق « طبقات المحدثين بأصبهان » (  $1 / 7 \cdot 7$  ) .
- (٣) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ، المِهْراني ، الإمام ، الحافظ ، العلّامة ، صاحب التصانيف المشهورة : « حلية الأولياء » ، و « دلائل النبوة » ، و « تاريخ أصبهان » ، وغيرها ، اتُهِم بأشياء يأتي النظر فيها ، ولا تغضُّ من إمامته وإتقانه ، وقد انتفعت الأمة بتصانيفه . توفي سنة ٤٣٠ . ترجمته مبسوطة في « السير » (١٧ / ٤٥٣ ) ومصادرها في حاشيته ، وللمعاصرين فيه دراساتٌ متعددة الأنحاء ، انظر مقدمة تحقيق كتابه : « الطب النبوى » (١ / ٢٠ / ٢٠) .
- (٤) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ، الأصبهاني ، الإمام ، الحافظ ، محدَّث

الإسلام ، قال الذهبي : « لم أعلم أحدًا كان أوسع رحلةً منه ، ولا أكثر حديثًا منه ، مع المحفظ والثقة » ، بقي في الرحلة بضعًا وثلاثين سنة ، له تصانيف جليلة ، منها : « التوحيد » ، و « الإيمان » ، و « معرفة الصحابة » ، و « الكنى » ، وكانت بينه وبين أبي نعيم خصومةٌ سنأتي على ذكرها . توفي سنة ٣٩٥ . انظر : « تاريخ أصبهان » لأبي نعيم (٢ / ٣٠٦ ) ، و « السير » (١٧ / ٢٨ ) .

(۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۰ / ۳۲ ) ، وعنه الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ۸ / ۷۰۲ ) عن إسماعيل بن محمد التيمي الحافظ قال : سمعت عمر السمناني غير مرة يقول : جرى ذكر أبي عبد الله بن منده عند أبي نعيم فقال : ... » . وأخشى أن تكون « السمنانى » محرفة عن « السمسار » .

ونقل الخبر الذهبيُّ في « السير » ( ١٧ / ٣٢ ) مصدِّرًا إياه بـ « قيل » ، كأنه في ريبٍ من ثبوت مثل هذا عن أبي نعيم ، ثم قال : \* فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه » .

وأصل الخلاف بينهما مسألة اللفظ بالقرآن ، أمخلوقٌ هو ، أم غير مخلوق ؟ وهي مسألةٌ مشؤومةٌ كما قال الإمام البخاري ( انظر : « السير » : ١٢ / ٤٥٧ ) ، صعبةٌ كما قال الذهبي ( انظر : « العلو » : ١٩٢ ) ، اضطربت فيها العقول ، ووقع بسببها نزاعٌ وفرقةٌ بين أهل السنة ، وجلُّهم قصد وجهًا من الحق وعزب عنه آخر .

فمال ابن منده إلى جانب من يقول: إن التلاوة غير مخلوقة ، وصنف كتابه في الرد على اللفظيَّة ، ومال أبو نعيم إلى جانب القائلين بأنها مخلوقة ، وصنف في ذلك كتابه في الرد على الحروفية الحلولية ، وحكى كلُّ منهما عن الأثمة ما يدلُّ على كثيرٍ من مقصوده ، لا على جميعه ، فما قصده كلُّ منهما من الحق وجد فيه من المنقول الثابت عن الأثمة ما يوافقه .

والحقُّ في منع إطلاق القول بأحد هذين المذهبين ؛ لما في ذلك من الإجمال المحتمل للمعنى الباطل ، بل القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله ، بألفاظه ومعانيه ، وأفعال العباد وأصواتهم مخلوقة ، وإذا قرأ العبد القرآن فالصوت صوت القاري ،

والكلام كلام الباري.

وعلى هذا أئمة السنة المحققين ، كالإمام أحمد والبخاري . انظر : « خلق أفعال العباد » للبخاري ( ٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢١٧ ، ٢٢١ ) ، و « درء التعارض » ( ١ / ٢٥٦ – ٢٥٦ ) ، و « مجموع الفتاوى » ( ٨ / ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، ١٢ / ٢٠٧ – ٢٠٩ ، ٣٠٢ ، ٢٠٠ ، ٣٠٤ ) ، و « العقيدة السلفية في كلام رب البرية » للجديع ( ٢٠٠ – ٢٨١ ) .

وقد عظمت الخصومة بين ابن منده وأبي نعيم بسبب هذه المسألة ، ولعل المعاصرة زادتها ضرامًا ، فقدح كلَّ منهما في صاحبه بما لا يصحُّ أكثره ، ومن ذلك قول أبي نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ٢ / ٣٠٦ ) : « ابن منده ، حافظٌ من أولاد المحدثين ، اختلط في آخر عمره ... ، وتخبَّط في أماليه ، ونسب إلى جماعةٍ أقوالًا في المعتقدات لم يُعْرَفوا بها ، نسأل الله الستر والسلامة » .

قال الذهبي في « السير » ( ١٧ / ٣٤ ) معلِّقًا : « قلت : لا نعباً بقولك في خصمك للعداوة السائرة ، كما لا نسمع قوله فيك ، فلقد رأيت لابن منده حطًّا مقذعًا على أبي نعيم وتبديعًا ، وما لا أحبُّ ذكره ، وكلُّ منهما فصدوقٌ في نفسه ، غير متَّهمٍ في نقله بحمدالله » .

وقال في ترجمة أبي نعيم ( ١٧ / ٤٣٢ ) : " قلت : قد كان أبو عبد الله بن منده يُقْذِعُ في المقال في أبي نعيم ؛ لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن ، ونال أبو نعيم أيضًا من أبي عبد الله في تاريخه ، وقد عُرِفَ وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض ، نسأل الله السماح » .

وكان محمد بن طاهر ممن ينتصر لابن منده ، ويجري على طريقته ، ولذا غضب له ، فقال : « أَسْخَنَ الله عينَ أبي نعيم ، يتكلَّم في أبي عبد الله بن منده وقد أجمع الناس على إمامته ، ويسكت عن لاحق [ بن الحسين ، قال الذهبي : روى عنه أبو نعيم الحافظ في « الحلية » وغيرها مصائب ] وقد أجمع الناس على أنه كذاب » .

نقل ذلك الذهبي في « الميزان » (١ / ١١١ ) ، ثم قال : « قلت : كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبأ به ، لا سيَّما إذا لاح لك أنه لعداوةٍ أو لمذهبٍ أو لحسدٍ ما

٥ - أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، دخل بغداد ، وأقام بها مدَّة ، ولم يذكره أبو بكر الخطيبُ في « التاريخ » !

وسألني أبو غالبِ الذُّهلي شجاعُ بن فارسِ<sup>(۱)</sup> عن السَّبب في تركه لذكره ؟ فقلت له: لعله لم يحدِّث ببغداد (۲).

فقال : أقام بها مدَّةً في زمن الحفَّاظ والأكابر ، ولا بدَّ أن يُذْكَر عنه ما يَجِدُ به سببًا إلى ذكره ؛ لشهرته ، وكثرة محبَّة الخطيب له ، ورحلتُه إلى أصبهان كانت

ينجو منه إلا من عصم الله ، وما علمتُ أن عصرًا من الأعصار سَلِمَ أهلُه من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ، ولو شئتُ لسردتُ من ذاك كراريس ، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غِلَّا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم » .

ولو صحَّت العبارةُ التي رواها ابن طاهر هنا لأبي نعيم في الثناء على ابن منده ، وأُخلِقُ بها أن تصحَّ ، فما أشبه أن تكون قد خرجت في ساعة صفاءٍ للنفس من علائق الهوى ونوازع الأثرة ، فنطقتْ بالحقِّ محضًا ، ورضيتْ به صفوًا ، إذ ليست تَقْدِرُ أن تبقى أبدًا على غيره ، ولا تستطيع مغالبته ، فإنه غلَّاب .

- (۱) شجاع بن فارس بن حسين بن غريب بن بشير ، السُّهْرَوَرْدي ، البغدادي ، الإمام المحدِّث الثقة ، كان مفيد وقته ببغداد ، سديد السيرة ، سمع الكثير ، وبالغ في الطلب ، وسأله السِّلفي عن أحوال الرجال فأجاب وأفاد . توفي سنة ۷۰٥ . انظر : «الأنساب» (۷/ ۱۹۸) ، و «السير» (۱۹/ ۳۵۰) .
- (٢) فإن الخطيب قال في مقدمة كتابه (١/ ٢١٣): ﴿ ولم أذكر من محدَّثي الغرباء الذين قدموا مدينة السَّلام ولم يستوطنوها سوى من صحَّ عندي أنه روى العلم بها ، فأما من وردّها ولم يحدِّث بها فإني اطَّرحتُ ذِكْرَه ، وأهملتُ أمرَه ؛ لكثرة أسمائهم ، وتعذُّر إحصائهم ، غير نفرٍ يسيرٍ عددُهم ، عظيم عند أهل العلم محلُّهم ، ثبت عندي ورودهم مدينتنا ، ولم أتحقَّق تحديثهم بها ، فرأيتُ ألا أخلي كتابي من ذكرهم ؛ لرفعة أخطارهم وعلو أقدارهم » .

## لأجله خاصّة (١).

فقلت : إن أبا نعيم كان يُنْقَمُ عليه أشياء .

منها: روايتُه لجزء محمَّد بن عاصم (٢) ، والقصَّةُ فيه مشهورة (٣).

ومنها : أنه كان يروي في كتبه .....

(۱) وهي رحلته الثانية إلى المشرق، وقد سجَّل في « تاريخ بغداد » ( ۲ / ۱۵۹ ، ۳ / ۹۶ ) وجوده في أصبهان في ذي القعدة من سنة ٤٢١ ، وفي ربيع الأول من سنة ٤٢٢ . انظر : « موارد الخطيب في تاريخ بغداد » ( ٤٠ ) .

وعندما عزم على الرحلة إليها كتب معه شيخه أبو بكر البرقاني كتابًا إلى أبي نعيم يوصيه به ، يقول فيه : « وقد نفذ إلى ما عندك عمدًا متعمدًا أخونا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت – أيّده الله وسلَّمه – ليقتبس من علومك ، ويستفيد من حديثك ، وهو بحمد الله – ممن له في هذا الشأن سابقة حسنة ، وقدمٌ ثابت ، وفهمٌ به حسن ، وقد رحل فيه و في طلبه ، وحَصَل له منه ما لم يَحْصُل لكثير من أمثاله الطالبين له ، وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك – مع التورُّع والتحفُّظ وصحَّة التحصيل – ما يُحَسِّن لديك موقعه ، ويُجَمِّل عندك منزلته ، وأنا أرجو إذا صحَّت لديك منه هذه الصَّفة أن لديك موقعه ، وأن تتوفَّر وتحتمل منه ما عساه يوردُه من تثقيل في الاستكثار ، أو زيادةٍ في الاصطبار ، فقديمًا حمل السلفُ من الخلف ما ربَّما ثَقُل ، وتوفَّروا على المستحتِّ منهم بالتخصيص والتقديم والتفضيل ما لم ينله الكلُّ منهم » . انظر : « تاريخ دمشق » لابن عساكر ( ٥ / ٣٦ ) ، و « إرشاد الأريب » ( ٣٩٥ ) .

- (٢) محمد بن عاصم بن عبد الله ، أبو جعفر ، الثقفي مولاهم ، الأصبهاني ، القدوة العابد الصادق ، قال إبراهيم بن أُورْمَة : ما رأيت مثل محمد بن عاصم ، ولا رأى هو مثل نفسه . توفي سنة ٢٦٢ . وجزؤه مشهور ، وقد طبع برواية أبي نعيم قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، قال : حدثنا محمد بن عاصم .
- (٣) وذلك أن بعضهم طعن في صحَّة سماعه له ، فقال : إنه لم يوجد له سماعٌ به . انظر : « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٤ / ٢٢ ) . وسيأتي الجواب عن هذا الطعن .

(١) كذا في الأصل . وكتب الناسخ في الطرَّة : « كذا » ؛ لأن الجادة : أحاديث ، غير مصروفة .

(٢) فيقول فيما تحمَّله بالإجازة: « أخبرنا » ، ولا يبيِّن أن ذلك إجازة . ذكر ذلك الخطيب . انظر: « السير » ( ١٧ / ٤٦٠ ) .

وقال أيضًا : « كان أبو نعيم يَخْلِطُ المسموع له بالمُجاز ، ولا يوضَّح أحدهما من الآخر » . رواه ابن الجوزي في « المنتظم » ( ٨ / ١٠٠ ) .

ومن ذلك : أنه كان يقول أحيانًا في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس – وقد سمع منه كثيرًا ، وهو أكبر شيخ له – : أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه . فيوهم أنه سمعه ، ويكون مما هو له بالإجازة . ذكرذلك الذهبيُّ في « السير » ( ١٧ / ٢٦١ ) ، وعدَّه في « الميزان » ( ١ / ١١١ ) ضربًا من التدليس .

وذكره لذلك ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلِّسين في كتابه ( ٧٢ ) وقال : «كانت له إجازةٌ من أناسٍ أدركهم ولم يلقهم ، فكان يروي عنهم بصيغة « أخبرنا » ، ولا يبيِّن كونها إجازة ، لكنه إذا حدَّث عمن سمع منه يقول : « حدثنا » ، سواء كان ذلك قراءةً أو سماعًا ، وهو اصطلاحٌ له تبعه عليه بعضهم ، وفيه نوعُ تدليسٍ بالنسبة لمن لا يعرف ذلك » .

وقد أجيب عن هذا الطعن بأربعة وجوه:

الأول: أنَّ هذا شيءٌ قلَّ أن يفعله أبو نعيم ، وكثيرًا ما يقول: كتب إليَّ الخُلْدي . ويقول: كتب إليَّ أبو العباس الأصم ، وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه . قاله الذهبي في « السير » ( ١٧ / ٤٦١ ) .

وقال ابن النجار: « إنه إنما يفعله نادرًا ؛ لاستغنائه بكثرة المسموعات التي عنده ، فقد قرأتُ مستخرجه على مسلم فما وجدتُ فيه شيئًا بالإجازة إلا مُوَيْضِعاتِ يسيرة ، حديثًا عن الأصم ، وآخر عن خيثمة ، وعن غيرهما » . نقله السخاوي في « فتح المغيث » (٢/ ٣٠٨) .

وقال أيضًا : « وأما قول الخطيب عنه : إنه كان يتساهل في الإجازة من غير أن

يبيِّن = فباطل ؛ فقد رأيته في مصنفاته يقول : كتب إليَّ جعفر الخُلْدي ، وحدثني عنه فلان » . انظر : « الوافي » للصفدي ( ٧ / ٨٣ ) .

قال السخاوي : ﴿ وكلام المنذري أيضًا مشعرٌ به ؛ فإنه قال : هذا لا يُنْقِصُه شيئًا ؛ إذ هو يقول في معظم تصانيفه: أخبرنا فلان إجازة ».

الثاني : أن إطلاق « أخبرنا » على ما أُخِذَ إجازةً مذهبٌ معروفٌ قد غلب استعماله على محدِّثي الأندلس ، وتوسَّعوا فيه ، وهو محكيٌّ عن بعض المتقدمين . انظر : « الإلماع » للقاضي عياض ( ١٢٧ ، ١٢٨ ) .

قال الذهبي : « وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل الأصمِّ ، وأبي الميمون البجلي ، والشيوخ الذين قد عُلِمَ أنه ما سمع منهم ، بل له منهم إجازة = كان له سائعًا ، والأحوطُ تجنَّه » .

وقال السبكي : « إطلاق « أخبرنا » في الإجازة مختلفٌ فيه ، فإذا رآه هذا الحبر الجليل - أعنى أبا نعيم - ، فكيف يُعَدُّ منه تساهلًا ، ولئن عُدَّ فليس هذا من التساهل المستَقْبَح ، ولو حجرنا على العلماء ألَّا يرووا إلا بصيغةٍ مجمعِ عليها لضيَّعنا كثيرًا من

وقد صرَّح أبو نعيم باصطلاحه ، فقال : « أنا إذا قلت : « حدثنا » فهو سماعي ، وإذا قلت : « أخبرنا » على الإطلاق فهو إجازةٌ من غير أن أذكر فيه إجازةً أو كتابةً أو كتب إليَّ أو أذن لي في الرواية عنه » . نقله ابن الصلاح في « معرفة علوم الحديث » (401)

قال ابن حجر: « ويقوِّي التزامه لذلك : أنه أورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقًا ، وقال في آخر الكتاب : الذي رويتُه عن الحاكم بالإجازة » . ﴿ فتح المغيث » ( ٢ / ٣٠٨ ، ٣٠٨ ) .

فأين هو الخلط وعدم التوضيح بعد ذلك ؟!

الثالث: أن في نسبة هذا المحكيِّ عن الخطيب نظرًا.

قال ابن النجار : ﴿ فِي إسناد ما حُكِيَ عن الخطيب غيرُ واحدٍ ممَّن يتحامل على أبي نعيم ؛ لمخالفته لمذهبه وعقيدته ؛ فلا يُقْبَل جرحُه لو ثبت ، فكيف وقد انتفيٰ ؟! » .

نقله السبكي والصفدي.

وقال المعلمي في « التنكيل » ( ١ / ١١٦ ) : « وابن منده ومن فوقه من خصوم أبي نعيم كانت بين الفريقين نفرةٌ شديدة ، كما يأتي ، فلا يُقْبَل ما قالوه فيه مما يطرقه الاحتمال » .

قلت : يشيران بذلك إلى محمد بن ناصر السَّلامي ، وابن طاهر ، ويحيى بن منده . ولما قالاه حظٌ عظيمٌ من النظر ، انظر شرحه في « التنكيل » ( ١ / ٥٢ – ٥٨ ) . وقد جزم السبكيُّ بعدم ثبوته عن الخطيب بناءً على هذا .

الرابع: أن قول الذهبي عن أبي نعيم: « كان يقول أحيانًا في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه. فيوهم أنه سمعه، ويكون مما هو له بالإجازة » = إن كان قد صح عنده أن أبا نعيم لم يسمع ذاك الحديث بخصوصه من عبد الله بن جعفر، فالأمرُ مسلَّمٌ إليه، وإلا فأبو نعيم سمع من عبد الله بن جعفر كثيرًا ؟ « فمن أين لنا أنه يطلق هذه العبارة حيثُ لا يكون له سماعٌ ثَمَّ ؟! ». قاله السبكي.

قلت : قد عُرفَ ذلك بالقرائن . انظر : « فتح المغيث » ( ٢ / ٣٠٩ ) .

ثم قال السبكي : « وإن أطلق إذ ذاك فغايته تدليسٌ جائزٌ ، قد اغتُفِرَ أَشدُّ منه لأعظمَ من أبي نعيم » .

وقد أسرف العلامةُ المعلمي - رحمه الله تعالى - في الحكم حين قال في « التنكيل » ( ١ / ١١٧ ) بعد أن أورد خبرًا دلَّسه أبو نعيم عن غير ثقة : « والحقُّ أن أبا نعيم وضع من نفسه ومن كتبه ، فجزاؤه أن لا يُعْتَدَّ بشيءٍ من مروياته إلا ما صرَّح فيه بالسماع الواضح ، كقوله في الحكاية المارَّة أول الترجمة : حدثنا أبو أحمد الغطريفي » .

والعدلُ أن ما قال فيه أبو نعيم : « أخبرنا » يجري مجرى المرويِّ بالإجازة في الاعتبار والقبول ، حتى يتبيَّن فيه خلافه .

ومما غُمِزَ به أبو نعيم في باب الرواية : قول عبد العزيز النخشبي : « لم يسمع أبو نعيم « مسند الحارث بن أبي أسامة » بتمامه من أبي بكر بن خلاد ، فحدَّث به كلَّه » .

انظر : « المنتظم » ( ۸ / ۱۰۰ ) ، و « السير » ( ۱۷ / ۶٦۲ ) ، و « الوافي » ( ۷ / ۸۳ ) . ۸۳ ) .

وقد أجيب عن هذا بوجهين:

الأول: قال ابن النجار: « وأما قول النخشبي: إنه لم يسمع مسند الحارث كاملًا ، وقد رواه = فقد وهم ؛ فإني رأيت نسخةً من الكتاب عتيقةً وعليها خطُّ أبي نعيم: سمع مني إلى آخر سماعي من هذا المسند من ابن خلاد فلانٌ. فلعله روى باقيه بالإجازة » ، ثم أنشد:

لو رجم النجم جميعُ الورى لم يصل الرَّجمُ إلى النجم

الثاني : أن في الإسناد إلى النخشبي يحيى بن منده ، وقد مرَّت الإشارة إلى أثر خصومته لأبي نعيم على نقله ما فيه جرحٌ له .

ومما نُقِمَ على أبي نعيم أيضًا في باب الرواية : روايتُه للأحاديث الموضوعة والمنكرة في كتبه دون بيانٍ لحالها .

قال الذهبي: « ما أعلم له ذنبًا - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه ، ثم يسكتُ عن توهيتها » . « السير » ( ١٧ / ٤٦١ ، ٤١ ) ، و « الرواة الثقات المتكلَّم فيهم » ( ٥١ ) .

وقال ابن تيمية: « ومجرد رواية صاحب « الحلية » ، ونحوه ، لا تفيدُ ولا تدلَّ على الصحة ؛ فإنَّ صاحب « الحلية » قد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفةً بل موضوعةً باتفاق العلماء » . « منهاج السنة » ( ٥ / ٧٩ ) .

وقال: « و أما ما يرويه أبو نعيم في « الحلية » ، أو في « فضائل الخلفاء » ، والنقاش ، والثعلبي ، والواحدي ، ونحوهم في التفسير = فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنَّ فيما يروونه كثيرًا من الكذب الموضوع » . « منهاج السنة » ( ٧ / ٣٤) .

واعتذر له ولأمثاله بقوله : « و قد روى أبو نعيم في أول « الحلية » في فضائل الصحابة ، وفي كتاب « مناقب أبي بكر و عمر و عثمان و على » أحاديث بعضُها

والخطيبُ لو ذكره في « التاريخ » لم يكن له بدُّ مِنْ ذِكْر حاله . ولا يُؤْثِرُ أن يَذْكُره بِجَرْحٍ . فترك ذكره لهذا المعنى (١).

صحيحة و بعضُها ضعيفة بل منكرة ، و كان رجلًا عالمًا بالحديث فيما ينقله ، لكن هو وأمثاله يروون ما في الباب ليُعْرَف أنه رُوِى ، كالمفسِّر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير ، والفقيه الذي يذكرُ الأقوال في الفقه ، والمصنِّف الذي يذكرُ حُجَج الناس ليَـذُكُر ما ذكروه و إن كان كثيرٌ من ذلك لا يعتقدُ صحَّته ، بل يعتقدُ ضعفه ؛ لأنه يقول : أنا نقلتُ ما ذكر غيري ، فالعهدة على القائل لا على الناقل » . « منهاج السنة » ( ٧ / ٣٨) .

وقال : « والمصنّفون قد يكونون أثمةً في الفقه أو التصوف أو الحديث ، ويروون هذا ، تارةً لأنهم لم يعلموا أنه كذب ، وهو الغالب على أهل الدِّين ؛ فإنهم لا يحتجُّون بما يعلمون أنه كذب ، وتارةً يذكرونه وإن علموا أنه كذب ؛ إذ قصدُهم رواية ما روي في ذلك الباب .

وروايةُ الأحاديث المكذوبة ، مع بيان أنها كذب ، جائز . وأما روايتُها مع الإمساك عن ذلك ، فإنه حرامٌ عند العلماء ؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال : من حدَّث عنى بحديث وهو يرى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبَيْن .

وقد فعل ذلك كثيرٌ من العلماء متأوِّلين أنهم لم يكذبوا ، وإنما نقلوا ما رواه غيرهم ، وهذا يَسْهُل إذا رووه ليُعْرَف أنه رُوِى ، لا لأجل العمل به والاعتماد عليه » . « الاستقامة » ( ٢ / ٢٧ ، ٦٨ ) . وانظر : « مجموع الفتاوى » ( ١٨ / ٢١ - ٧٣ ) ، و « التنكيل » ( ١ / ١١٤ ، ١١٥ ) .

(۱) وذهب تاج الدين السبكي في « طبقات الشافعية » (٤ / ٢٠) إلى أن عدم ذكره له كان نسيانًا منه ، لا قصدًا ، قال في ترجمة أبي نعيم : « روى عنه كوشيار ... والحافظ أبو بكر الخطيب ، وهو من أخص تلامذته ، وقد رحل إليه ، وأكثر عنه ، ومع ذلك فلم يذكره في تاريخ بغداد ، ولا يخفى عليه أنه دخلها ، ولكنَّ النسيان طبيعةُ الإنسان ، وكذلك أغفله الحافظ أبو سعد بن السمعاني ، فلم يذكره في الذيل » .

وذكره ابن النجار في كتابه ، انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » لابن

وحضر في هذا اليوم عبدُ الوهاب الأنماطي (١) ، ونحن في هذه المُجَاراة ، فقال : وجدتُ بخطِّ أبي بكر الخطيب : « سألتُ أبا بكر مستملي أبي نعيم (١) : كيف قرأتَ [ق: ٧٧/ب] عليه جزء محمَّد بن عاصم ؟ فقال : ما أفعل ؟! أُخْرَجَ إليَّ الجزء فقرأتُه عليه » .

وذَكَر الخطيبُ أن أبا نعيم كان فيه تساهلٌ ، وذَكَر روايتَه الإجازة (٣) من غير أن يبيِّنها (١).

وقد علَّقتُ هذه الحكاية بطولها في كتاب « تكملة الكامل » (٥) ، وفي هذا الجزء أيضًا ذكرتُها على الوجه (٦) .

الدمياطي ( ٤٩ – ٥٢ ).

<sup>(</sup>۱) أبو البركات ، عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن بن بُنْدار ، البغدادي ، الحافظ ، المفيد ، الثقة . روى عنه ابن طاهر وهو أكبر منه . قال السمعاني : « هو حافظ متقن ، كثيرُ السَّماع ، واسعُ الرواية ، دائمُ البِشْر ، سريعُ الدَّمعة ، حسنُ المعاشرة ، جمع الفوائد ، وخرَّج التخاريج » . تو في سنة ٥٣٨ . انظر : « التاريخ المجدد لمدينة السلام » لابن النجار ( ١ / ٣٨٠ ) ، و « السير » ( ٢٠ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن علي ، أبو بكر ، الأصبهاني ، العطار ، الإمام الحافظ الثقة . قال السمعاني : « هو حافظٌ ، عظيمُ الشأن عند أهل بلده ، أملى عدة مجالس » . توفي سنة ٤٦٦ . انظر : « تاريخ بغداد » ( ١ / ٤١٧ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . ولعل الصواب : بالإجازة .

 <sup>(</sup>٤) انظر: « السير » (١٧ / ٤٦٠ ) ، و « طبقات الشافعية » للسبكي (٤ / ٢٣ ) ، وما سيأتي : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) لم يعثر عليه بعد ، وتقدم الحديث عنه عند سياق مؤلفاته .

أي: بتمامها دون اختصار . وهو تعبيرٌ دارجٌ عند المحدثين وغيرهم . كان ابن أبي خيثمة لا يروي تاريخه إلا على الوجه ، ويقول : " عليّ يمينٌ أن لا أحدِّث بهذا الكتاب

قال لي الحافظُ ابن الأنماطي: شاهدتُ سماعَ أبي نعيمٍ لجزء محمد بن عاصم (١).

٦- سألتُ الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري(٢)، ......

|V| = 1 الربع الوجه ». ونظائر هذا كثيرة . انظر : « إرشاد الأريب » ( ٢٦٢ ) ، و « تاريخ بغداد » ( ٢١ / ٢٠٠ ) ، و « المجروحين » ( ١ / ٣٢ ) ، و « السير » ( ١٦ / ٣٧٣ ) . وذكر العلامة المعلمي في « الأنوار الكاشفة » ( ٢٠٠ ) يونس بن يزيد ، فقال : « وقد شهد له ابن المبارك بأن كتابه صحيح ، وأنه كتب حديث الزهري على الوجه . أي : كما تلفَّظ به الزهري » . قلت : هذا التفسير يَقْصُر عن المراد ، وإنما قصد ابن المبارك أن يونس كتب حديث الزهري كلَّه ، لم ينتخب منه أو ينتقي أو يكتفي ببعضه ، قال أحمد : « ما رأيت أحدًا أروى عن الزهري من معمر ، إلا ما كان من يونس ، فإنه كتب كلَّ شيء » . « تهذيب الكمال » ( V / V ) .

(۱) ونقل الذهبي في « السير » (۱۷ / ۲۱ ) ، و « التذكرة » (۱۰۹٦ ) عن المزّي أنه رأى بخطّ الضياء المقدسي قال : وجدتُ بخطّ أبي الحجاج يوسف بن خليل أنه قال : رأيتُ أصل سماع أبي نعيم لجزء محمد بن عاصم .

قال الذهبي : « فبطل ما تنخيَّله الخطيبُ وتوهَّمه ، وما أبو نعيم بمتَّهم ، بل هو صدوقٌ عالم بهذا الفن » .

وقال ابن النجار: « أما حديثُ محمد بن عاصم ، فقد رواه الأثبات عن أبي نعيم ، وإذا قال المحدثُ الحافظُ الصادق: هذا الكتابُ سماعي ، جاز أخذُه عنه عند جميع المحدثين » ، فكيف وقد شهد عدلان بأنهما رأيا أصل سماعه ؟!

وقد طبع الجزء برواية أبي نعيم ، وفيه تصريحه بسماعه له من شيخه .

(٢) عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت ، أبو إسماعيل ، الأنصاري ، الهروي ، شيخ الإسلام ، الحافظ ، المفسّر ، الحنبلي ، الأثري ، له مقاماتٌ عظيمةٌ في الصَّدع بالحق ، ونصرة السنة ، مع كلماتٍ مشكلةٍ في كتابه : « منازل السائرين » ، صحبه ابن طاهر وانتفع به وأثنى عليه ، و صنَّف في مناقبه عبد

بِهَـرَاة (١) ، عن أبي عبد الله الحاكم النَّيسابوري (٢) ، فقال : « ثقةٌ في الحديث ، رافضيٌّ خبيث » (٣).

القادر الرُّهاوي كتاب « المادح والممدوح » . توفي سنة ٤٨١ . انظر : « ذيل طبقات الحنابلة » ( ١ / ٥٠ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٥٠٣ ) .

- (۱) مدينةٌ مشهورةٌ من أمَّهات مدن إقليم خراسان ، خرج منها علماء و محدِّثون ، وصنَّف في تاريخها غير واحد ، وتقع اليوم شمال غرب أفغانستان . انظر : « معجم البلدان » ( ۵ / ۲۹۳ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ۲۱ ، ۲۲۳ ، ۶۶۹ ) ، و « الأمصار ذوات الآثار » (۲۱۰ ) ، و « الإعلان بالتوبيخ » (۲۸۲ ) .
- (۲) محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويه بن نعيم بن الحكم ، أبو عبد الله ابن البيّع ، الضّبِي ، الطّهماني ، النيسابوري ، الشافعي ، الإمام ، الحافظ ، الناقد ، العلّامة ، صاحب التصانيف . توفي سنة ٥٠٥ . انظر : « تاريخ بغداد » (٥/ ٣٧٣) ، و « السير »
- (٣) انظر: « ذيل طبقات الحنابلة » ( ١ / ٦٠ ) ، و « السير » ( ١٧ / ١٧٤ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ٩ / ٩٨ ) ، و « المعجم المختص بالمحدثين » ( ٣٠٣ ) .

وفي وصف الحاكم بالرفض غلوٌ وإسراف ، والله يحبُّ الإنصاف ، وسننظر في نسبته إلى التشيُّع ، ونبسط القول فيها في مقاماتٍ أربعة :

الأول: من وصفه بذلك.

\* اتهمه أبو إسماعيل الأنصاري (ت: ٤٨١) بالرفض ، كما في العبارة التي هنا ، وسيأتي النظر فيها ، وعلى خطاه سار تلميذه محمد بن طاهر (ت: ٧٠٥) فنعت الحاكم بالتعصّب الشديد للشيعة في الباطن ، مع التظاهر بالتسنّن في التقديم والخلافة ، والانحراف المعلن الغالي عن معاوية رضي الله عنه ، وستأتي عبارته ، وانظر كذلك : « الأنساب المتفقة » (٧٠) ، وقال في « تذكرة الحفاظ » ( ١٤٦) : « كان يتّهم بالتعصّب للرافضة » ، وتلقّف هذا عنه ابن الجوزي ، فذكر عبارته في « العلل المتناهية »

\* ووصفه بالتشيَّع فحسب ، أو بالميل إليه ، جماعةٌ من أهل العلم ، منهم : الخطيب البغدادي ( ت : ٤٦٣ ) ، وقال في « تاريخ بغداد » ( ٥ / ٤٧٣ ) : « كان ابن البيِّع يميل إلى التشيُّع » .

وأبو سعد السمعاني (ت: ٥٦٢) ، وقال في « الأنساب » ( ٢ / ٣٧١) : « وكان فيه تشيُّع » .

وابن الجوزي (ت: ٩٧٠) ، وقال في « المنتظم » ( ٨ / ٢٦٩ ) : « كان متشيعًا ظاهر التشيُّع » .

وابن تيمية (ت: ٧٢٨) ، وقال في « منهاج السنة » (٧/ ٣٧٣) : « منسوبٌ إلى التشيُّع » .

والذهبي (ت: ٧٤٨) في مصنفاته : « السير » ( ١٧ / ١٦٥ ، ١٧٤ ) ، و « التذكرة » ( ١٠٤ / ١٠٥ ) ، و « العبر » (٣ / ٩١ ) ، و « المعجم المختص » (٣٠٣ ) ، وستأتى عباراته .

وابن كثير (ت: ٧٧٤)، وقال في « البداية والنهاية » ( ٨ / ٥٨٣ ، ٩ / ٢٤٣ ): « ينسبُ إلى شيءٍ من التشيُّع » ، « كان فيه تشيُّع » .

وابن الجزري (ت: ٨٣٣)، وقال في «غاية النهاية » ( ٢ / ١٨٥ ) : (كان شيعيًا، مع حبه للشيخين رضي الله عنهما » .

وابن الوزير (ت: ٩٤٨)، وقال في « الروض الباسم » ( ٧٣٧، ٥٦٨): « فإنهم [أي: أئمة الحديث] مجمعون على أن أبا عبد الله الحاكم ابن البيِّع من أئمة الحديث، مع معرفتهم أنه من الشيعة ».

الثاني: دلائل تشيّعه.

١ - تصحيحُه لحديث الطير ، وإدخاله إياه في كتابه : « المستدرك على الصحيحين » ، وجمعه لطرقه ، وهو أنه كان عند النبي على طير ، فقال : « اللهم اثنني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ، فجاء عليٍّ فأكل معه » .

قال الخطيب في « التاريخ » ( ٥ / ٤٣٥ ) : « وكان ابن البيّع يميلُ إلى التشيّع ؟ فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي ، بنيسابور ، وكان شيخًا صالحًا فاضلًا

عالمًا ، قال : جمع الحاكمُ أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاحٌ على شرط البخاري ومسلم ، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما ، منها : حديث الطائر ، و من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله ، ولا صوَّبوه في فعله » .

وقال محمد بن طاهر : « ورأيت أنا حديث الطير ، جَـمْعَ الحاكم ، بخطِّه ، في جزءِ ضخم ، فكتبته للتعجُّب » . انظر : « السير » ( ١٧ / ١٧٦ ) .

وقد أخرجه في « المستدرك » (٣ / ١٣٠ ) من طريق يحيى بن سعيد عن أنس ، ثم قال : « هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ، و لم يخرجاه . وقد رواه عن أنس جماعةٌ من أصحابه ، زيادة على ثلاثين نفسًا ، ثم صحَّت الروايةُ عن عليٍّ وأبي سعيد الخدري وسفينة » .

وقال أيضًا : « حديث الطائر لم يخرَّج في الصحيح ، وهو صحيح » . انظر : « المنتظم » (٤ / ٣٢٠ ) .

وهو حديثٌ منكر ، له طرقٌ كثيرةٌ لا يصحُّ منها شيء ، قال الذهبي : « أقربُها غرائبُ ضعيفة ، وأردؤها طرقٌ مختلقةٌ مفتعلة ، وغالبُها طرقٌ واهية » ، انظر جملةً منها في : « العلل المتناهية » ( ١ / ٢٢٥ – ٢٣٤ ) ، و « البداية والنهاية » ( ١ / ٧٥ – ٧٥ – ٨٣٤ ) ، و « البداية والنهاية » ( ١ / ٧٥ ، ٣٥٣ ، ٣٥٨ ) و « لسان الميزان » ( ١ / ٣٥ ، ٢٤ ، ١٧٧ ، ٤٠٨ ، ٢ / ٢١٧ ، ٢٨٥ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٢٨٥ ، ٢١٧ ، ٢٢١ ، ٢٨٥ ، ٢١٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ١٩٢ ، ٢٨٥ ، ٢١٥ ، ١٩٢ ، ٢٨٥ ، ٢١٥ ، ١٩٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ) .

قال العقيلي : « هذا الباب الروايةُ فيها لينٌ وضعف ، لا نعلم فيه شيء ثابت ، وهكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري » ، « الرواية فيه متقاربةٌ في الضعف » ، « طرقُ هذا الحديث فيها لين » . « الضعفاء » ( ١ / ٤٦ ، ٢ / ٣١٨ ، ٤ / ١٨٨ ) .

وقال الخليلي : « ما روى حديث الطير ثقة ، رواه الضعفاء مثل : إسماعيل بن سلمان الأزرق ، وأشباهه ، ويردُّه جميعُ أئمة الحديث » . « الإرشاد » ( ٤٢٠ ) .

وقال أبو ذر الهروي : « كنا في حلقة الحاكم أبي عبد الله بن البيِّع الحافظ بنيسابور إذا أخرج عن السُّدِّي في الصَّحيح نتغامزُ عليه ، وذلك أنه روى حديثَ الطير ، ولم يتابعه أحدٌ عليه ، وكان [ أي : السُّدِّي ] يُنْسَبُ إلى التشيُّع » . « معجم السفر » للسِّلفي ( ٢٣٩ ) .

وقال محمد بن طاهر في « اليواقيت » : « حديثُ الطائر موضوع ، إنما يجيء عن سُقًاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره ، ولا يخلو أمرُ الحاكم من أمرين : إمّا الجهلُ بالصحيح ، فلا يُعْتَمد على قوله ، وإمّا العلمُ به ، ويقول به ، فيكون معاندًا كذابًا دسّاسًا » . انظر : « العلل المتناهية » ( ١ / ٣٣٣ ، ٢٣٣ ) ، و « المنتظم » ( ٤ / ٣٢٠) ، و « النكت على كتاب ابن الصلاح » للزركشي ( ١ / ٢٢٠) .

و قال أيضًا : « كلَّ طرقه باطلةٌ معلولة » . انظر : « تذكرة الحفاظ » له (١٤٦) ، و « العلل المتناهية » (١ / ٢٣٣ ) .

وذكر الحافظ عبد القادر الرُّهاوي في كتاب ( المادح والممدوح ) له : أن الدار قطنيَّ لمَّا وقف على « مستدرك » الحاكم أنكره ، وقال : يستدرك عليهما حديث الطير ؟! فبلغ ذلك الحاكم ، فضرب عليه من كتابه . انظر : ( الفروسية » لابن القيم ( ٢٧٣ ) ، و ( النكت » للزركشي ( ١ / ٢٢٣ ) .

وروى ابن طاهر هذه القصة ، فقال : « سمعت أبا محمد بن السمرقندي يقول : « بلغني أن مستدرك الحاكم ذُكِرَ بين يدي الدارقطني ... » . انظر : « السير » ( ١٧ / ١٧٦ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ٩ / ٩٩ ) .

وقال ابن تيمية في « منهاج السنة » ( ٧ / ٣٧١ ) : « حديثُ الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم و المعرفة بحقائق النقل » .

واستنكر متنه أبو بكر بن أبي داود ، وله فيه عبارةٌ رديئة . انظر : « الكامل » لابن عدى (٤ / ٢٦٦ ) ، و « السير » (١٣ / ٢٣٢ ) .

وقال الحاكم : « لو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليٍّ بعد النبي ﷺ » . انظر : « السير » (١٧ / ١٦٨ ) .

فالعنايةُ بتصحيح مثل هذا الحديث الواهي ، والاحتشاد له ، وجمعُ طرقه ، والتصنيفُ فيه ، ومخالفةُ الناس في الحكم عليه ، والتجلُّد بإدخاله في المستدرك على الصحيحين ، مع اعتقاد أنه لو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليَّ بعد رسول الله ﷺ ؛ ألا

يدلُّ كلُّ أولئك على أن في النفس ميلًا إلى اعتقاد ما دلَّ عليه ، وهوىً في تصديقه ، ورغبةً جامحةً لتصحيح الخبر الوارد به ؟!

٢- امتناعه عن التحديث بحديثٍ واحدٍ في فضل معاوية رضي الله عنه ، وقد طُلِبَ إليه .

قال محمد بن طاهر: «كان منحرفًا غاليًا عن معاوية وأهل بيته ، يتظاهرُ به ولا يعتذرُ منه . فسمعت أبا الفتح ابن سمكويه ، بهراة ، سمعت عبد الواحد المليحي ، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلتُ على أبي عبد الله الحاكم وهو في داره ، لا يمكنه الخروجُ إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرَّام ، وذلك أنهم كسروا منبره ، ومنعوه من الخروج ، فقلت له : لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل منبره ، ومنعوه من الخروج ، فقلت له : لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل [ يعني : معاوية رضي الله عنه . انظر: « المنتظم » (٤/ ٣٢٠) ، و « طبقات الشافعية » (٤/ ٣٢٠) ] حديثًا لاسترحت من المحنة ، فقال : لا يجيءُ من قلبي ، لا يجيءُ من قلبي » .

أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن سمكويه ، إمامٌ حافظٌ ثقة . انظر : « السير » ( ١٩ / ١٦ ) . وعبد الواحد بن أحمد المَـلِيحي الهروي محدِّث هراة في وقته ومسندها ، ثقةٌ صالح . انظر : « السير » ( ١٨ / ٢٥٥ ) .

ويصدِّقُ هذا أنه لم يذكر معاوية رضي الله عنه في كتاب معرفة الصحابة من « المستدرك » ، ولا خرَّج فيه شيئًا من فضائله .

قال ابن تيمية : « هذا مع إن الحاكم منسوبٌ إلى التشيع ، وقد طُلِبَ منه أن يروي حديثًا في فضل معاوية ، فقال : ما يجيء من قلبي ، ما يجيء من قلبي ، وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل ، و هو يروي في الأربعين أحاديث ضعيفةً بل موضوعةً عند أئمة الحديث ، كقوله بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين » . « منهاج السنة » ( ٧ / ٣٧٣) .

ولا يقال: إنه لم يجد حديثًا في فضل معاوية على شرط الصحيح، وقد روى عن أبي العباس الأصم عن أبيه عن إسحاق بن راهويه قوله: « لا يصحُّ عن النبي على فضل معاوية بن أبي سفيان شيء »، أخرجه من طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات

» ( ٨٢٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٥٩ / ١٠٦ ) = لأنَّا بلوناه يتساهل في فضائل غيره ، ويخرج الضعيف والموضوع ، فما بال التشدُّد لا يأتي إلا في فضائل معاوية ؟!

٣- قوله: « إن عليًا وصيٌّ » . أي : أوصى النبيُّ عَيْقٌ بالخلافة إليه من بعده .

قال الذهبي في ترجمته من « الميزان » ( ٣ / ٢٠٨ ) : « ومن شقاشقه قوله : ... ، وقوله : إن عليًّا وصيٍّ » .

وقال ابن الجزري في « غاية النهاية » ( ٢ / ١٨٥ ) : « ومما انتُقِد عليه قوله : ... وقوله : إن عليًّا وضيًّ » . ثم قال : « وأما قوله : إن عليًّا رضي الله عنه وصيًّ ، فهو من زلَّاته ، فإنه لا يجهل أن هذا غير صحيح ، لكنه كان شيعيًّا مع حبَّه للشيخين رضي الله عنهما » .

والقول بذلك موطِّعٌ للقول بالإمامة ، إن لم يكن إيَّاه ، وهي أصل دين الشيعة .

٤- إنشاده مرثيَّة في مقتل الحسين رضي الله عنه ، في خبر رواه المزيُّ في « تهذيب الكمال » ( ٦ / ٤٤٨ ) ، وانظر : « البداية والنهاية » ( ٩ / ٣٤٣ ) . وله فيه تصنيفٌ مستقل ، انظر : « المستدرك » (٣/ ١٧٧ ) .

٥- ترجمة الشيعة له في كتبهم . انظر : « أعيان الشيعة » للعاملي ( ٩ / ٣٩١) ،
 و « قاموس الرجال » للتستري ( ٩ / ٣٨٦) ، و « مستدركات علم رجال الحديث »
 للشاهرودي ( ٧ / ١٧٠ ) .

الثالث: تحرير القول في درجة تشيُّعه.

أما الزعم بأنه رافضي ، فأبعدُ شيء عن الحق ، وأدناه إلى البغي ، ولا دليل يدلُّ عليه ، ولا بيِّنة تشفعُ له ، بل الدلائلُ تنفيه ، والبراهينُ تجحده .

وقد تعقبه الذهبيُّ بقوله : «كلا ، ليس هو رافضيًّا ، بلى يتشيع » ، وقال : «كان من بحور العلم على تشيُّع قليلٍ فيه » ، وقال : « تشيُّعه خفيف » . « السير » (١٧ / ١٦٥ ، ١٧٤ ، ١٦ / ٢٥٨ ) .

وقال : « أما انحرافه عن خصوم عليٌّ فظاهر ، وأما أمر الشيخين فمعظِّمٌ لهما بكلِّ

حال ، فهو شيعيٌّ لا رافضي » . « التذكرة » ( ١٠٤٥ ) .

وقال : ﴿ الله يحب الإنصاف ، ما الرجلُ برافضي ، بل شيعيٌّ فقط » ، وقال : ﴿ هُو شيعيٌّ مشهورٌ بذلك ، من غير تعرُّضِ للشيخين » . ﴿ الميزان » (٣ / ٢٠٨ ) .

وقال: ﴿ كلًّا ، ما كان الرجل رافضيًا ، بل كان شيعيًا ينال من الذين حاربوا عليًا رضي الله عنه ، ونحن نترضًىٰ عن الطائفتين ، ونحبُّ عليًا أكثر من خصومه » . ﴿ المعجم المختص بالمحدثين » (٣٠٣) .

وقال : ﴿ وَكَانَ فِيهِ تَشْيُعٌ وَحَطٌّ عَلَى مَعَاوِيةٍ ﴾ . ﴿ الْعَبْرِ ﴾ (٣/ ٩١ ) .

أما المعلمي ، فعلَّق على عبارة أبي إسماعيل تعليقًا طريفًا ، فقال : ﴿ وَتَذَكِّرُنِي هَذَهُ الْكُلُمة ما حكوه أن الصاحبَ ابن عبَّاد كتب إلى قاضي قُم :

أيها القاضي بِقُم قد عزلناك فقُم

فقال القاضي : ما عزلتني إلا هذه السَّجعة !! » . « التنكيل » (١ / ٥٥٥ ) .

قلت : وما هذا من أبي إسماعيل بمستغرب ، فإنه يقدحُ بأدنىٰ شيءٍ ينكره من مواضع النزاع ، كما قال ابن رجب في « ذيل طبقات الحنابلة » ( ١ / ٢٨ ) ، فكيف بمواضع الوفاق ؟!

ولا تلتفت إلى زعم السبكي أن طعن أبي إسماعيل وابن طاهر في الحاكم بسبب أشعريَّته ، فلو قدر السبكيُّ لجعل الشافعية كلهم أشاعرةً ضربة لازب!

ولنترك لأبي عبد الله الحاكم هَتْك هذه الأخلوقة ، من كتبه :

ففي ( المستدرك » ( ٣ / ١٤٥ ): باب ( ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفى من خواص أوليائه جماعة ، وهَجَرَهم ؛ لذكرهم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بما ليسوا له بأهل ، وسبّهم غيرَهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى فارقوه وتوجّهوا إلى حروراء ، منهم : عبد الله بن الكواء اليشكري ، وشبيب بن ربعى التميمى » .

ثم أسند الأثر الدالُّ على ذلك ، وصحَّح إسناده .

وافتتح كتاب معرفة الصحابة من « المستدرك » بمناقب أبي بكر رضي الله عنه ، وأخرج فيها أكثر من ستين حديثًا (٣/ ٦١ – ٧٩).

ثم عقد بابًا ، فقال : « ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم بإجماعهم في مخاطبتهم إياه بيا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » .

ثم شرع في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فخرَّج فيها أكثر من ثلاثين حديثًا ( ٣ / ٨٠ – ٩٠ ) ، ثم ساق ما ورد في قصة مقتله رضي الله عنه ، وما قيل فيه من الشعر .

ثم قال: ( فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ) وأورد في هذا الباب ( ٣ / ٩٥ – ١٠٠ ) ثمانية عشر حديثًا ، ثم ذكر ما ورد من الأخبار في قصة مقتله رضي الله عنه ( ٣ / ١٠٠ – ١٠٠ ) ، وقال في ( ٣ / ٣ / ١ ) : ( قد ذكرت الأخبار المسانيد في هذا الباب في كتاب مقتل عثمان رضي الله عنه ، فلم أستحسن ذكرها عن آخرها في هذا الموضع ، فإن في هذا القدر كفاية ، فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قتله فإنه كذب و زور ، فقد تواترت الأخبار بخلافه » .

ثم شرع في مناقب علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم .

ثم قال في ( ٣ / ١٨٠ ) : « وقد أمليتُ ما أدَّى إليه اجتهادي من فضائل الخلفاء الأربعة ، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ، ما يصعُّ منها بالأسانيد » .

و في كتابه « الأربعين » عقد بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان ، واختصَّهم من بين الصحابة . انظر : « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٤ / ١٦٧ ) .

فماذا بقي للرافضة في باب الصحابة والإمامة من باطل لم يمحقه ؟!

وقد أعلن رحمه الله تعالى براءته منهم بطعنِه فيهم و في غلاة الشيعة ، ونَعْتِهم بالرَّفض والغلوِّ ، ووَصْفِهم برداءة المذهب ، وعَدَّهم من أهل البدع والأهواء!!

 « قال في شيخه الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن السّري بن أبي دارم : ( هو رافضيٌ ، غير ثقة » . انظر : ( السير » ( ١٥ / ٥٧٨ ) ، و ( الميزان » ( ١ / ١٣٩ ) .

\* وقال في تليد بن سليمان المحاربي : « رديء المذهب » . « المدخل إلى الصحيح » ( ١ / ١٣٣ ) . وكان تليد شيعيًّا غاليًا يشتم عثمان ، بل أبا بكر وعمر رضي الله عنهم ، كما قال أبو داود . انظر : « سؤالات الآجري » ( ١٨٧١ ) . ومع هذا فقال

عنه الإمام أحمد : ﴿ كَانَ مَذْهَبُهُ التَشْيَعِ ﴾ ، ولم ير به بأسًا ! ، كما في ﴿ العلل ﴾ رواية المروذي ( ١٨٩ ) ، ونُقِل عنه تكذيبه في روايةٍ أخرى .

- \* وقال في أبي الجارود الأعمى زياد بن المنذر الكوفي : « رديء المذهب » . « المدخل إلى الصحيح » ( ١ / ١٥٠ ) . وإليه تنتسبُ الجارودية ، شرُّ فرق الزيدية ، وما أقربهم من الرافضة ، ولذا قال عنه ابن حبان: « كان رافضيًّا » . انظر : « تهذيب الكمال » ( ٩ / ١٥٠ ، ٥٢٠ ) ، و « المجروحين » ( ١ / ٣٠٦ ) .
- \* ولما ذكر رحمه الله في كتابه « المدخل إلى الإكليل » ( ١١٩ ) الخلاف في قبول روايات « المبتدعة وأصحاب الأهواء » ، مثّل لهم بعبّاد بن يعقوب الرواجني ، وعبيد الله بن موسى العبسي ( وهما شيعيّان غاليان متهمان بالرفض ) ، وحريز بن عثمان ( وهو ناصبي ) ، وغيرهم .
- \* وقال في عباد بن يعقوب الرواجني : « كان من الغالين في التشيّع » .
   « المدخل إلى الصحيح » ( ٢ / ٧٩٣ ) .
- \* وقال في الوليد بن عبد الله بن جميع : " في حديثه [ ما ] يدل على ما وراءه من المميل عن الطريق وغيره " . " المدخل إلى الصحيح " ( ٢ / ٢٥٣ ، ٢٥٣ ) . وهو كوفي ، وقد وثقه جمهور الأثمة ، ولم أر من وصمه بالتشيَّع سوى ما أشار إليه الحاكم إلا البزار ، فقال في " المسند " ( ٢٨٠٠ ) : " كانت فيه شيعيةٌ شديدة ، وقد احتمل أهل العلم حديثه " ، وفي " التهذيب " عنه : " كان فيه تشيع " .
- \* وقال في يونس بن بكير: ﴿ إني قد تأملتُ كلَّ ما قيل فيه ، فلم أجد أحدًا من أثمتنا استزاده (كذا في المطبوعة ، ولعل الصواب: آستزلَّه) في حفظ أو إتقان ، أو مخالفة للثقات في رواياته ، إلا لميله عن الطريق في تشيُّعه ، وقد أحتُمِل مثلُ هذا الحال عن جماعة من الكوفيين ، فهو عندي من جملتهم » . ﴿ المدخل إلى الصحيح » الحال عن جماعة من الكوفيين ، فهو عندي من جملتهم » . ﴿ المدخل إلى الصحيح » (٢ / ٧١٧) . ولم أر من اتهم يونس بالرفض ، بل جمهور الأثمة على توثيقه ، وإنما نقم عليه بعضهم التشبع والإرجاء ، وقال الجوزجاني في ﴿ أحوال الرجال » (١٢٠) : ﴿ ينبغي أن يتثبت في أمره ؛ لميله عن الطريق » ، وكأن الحاكم أخذ هذه العبارة عنه ، وقد نقل عنه في « المدخل » (٢ / ٧٦٧) قوله في شيعيَّ آخر ، وهو خالد بن مخلد

القطواني: « كان شتَّامًا ، معلنًا بسوء مذهبه » .

أفيصحُ بعد هذا أن يوصم بالرَّفض ؟!

وكيف يكون رافضيًّا من أبلي زهرة شبابه ، وربيع كهولته ، وهشيم شيخوخته في طلب سنة النبي ﷺ ، وتدوينها ، والذبِّ عنها ، وتمييز صحيحها من سقيمها ، والتصنيف في علومها ، والدعوة إلى لزومها والعمل بها ، فأصبح من فرسانها إذا ما رايةٌ رفعت لها ؟!

وكيف يكون رافضيًّا – صانه الله عن هذه الحماقة – وهو شافعيُّ المذهب ، معتزُّ بشافعيته ، مصنِّفٌ في مناقب إمامه ؟! أرافضيٌّ وشافعيّ ؟!

أما قول ابن طاهر: « كان شديدَ التعصُّب للشَّيعة في الباطن ، وكان يُظْهِرُ التسنُّن في التقديم والخلافة » ، فحسبُه أنْ أحال على غير مليء ، واعتمد على مظنون ، وما لنا ولباطن الرجل حتى نتولَّجه ، وهل من سبيل إلى القطع بما فيه حتى نتكلَّف هذا التقحُّم ؟! وما أمرنا الله بذلك ، بل بأن نأخذ بظواهر الخلق ونكل سرائرهم إليه ، عزَّ سلطانه .

بقي النظرُ في القول بتشيُّعه ، رحمه الله ، وهو موضعٌ للتأمل فيه فسحة ، وللاجتهاد مجال ، فلنتصفَّح أدلته .

أما حديث الطير ، فإنما يستقيم الاستدلال بتصحيحه له على تشيَّعه لو كان لم يصحِّح في الفضائل من الواهيات إلا هو أو ما كان من بابته ، فكيف وقد صحَّح أحاديث واهيةً في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ، وفي كتابه « أحاديث نحو المئة يشهد القلبُ ببطلانها ، حديثُ الطير بالنسبة إليها سماء » كما يقول الذهبي ، فما وجه آختصاص القدح بذاك الحديث ؟!

ثم إنه عاد وتبيَّن له وهاؤه ، وحكم بعدم صحته ، كما ثبت عنه بإسنادٍ صحيح . ولعله أنعم التدبر فيه غِبَّ إنكار أهل الحديث عليه تصحيحه .

قال أبو عبد الرحمن الشاذياخي: كنا في مجلس السيد أبي الحسن ، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير ، فقال: « لا يصح ، ولو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليِّ بعد النبي ﷺ » . قال الذهبي : « هذه حكايةٌ قوية » . انظر : « السير » ( ١٧ /

١٦٨ ، ١٦٩ ) ، و ( تاريخ الإسلام ، ( ٩ / ٩٤ ) .

وهذا أشبه من أن يكون رأى عدم ثبوته أولًا ، ثم تغيّر رأيه بعدُ فصحَّحه وأدخله في « المستدرك » ، كما ذهب إلى ذلك الذهبي في « التذكرة » ( ١٠٤٢ ) .

وقد ردَّ الذهبيُّ في « السير » ( ١٧ / ١٧٦ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ٩ / ٩٩ ) روايةً منقطعةً ، سلف ذكرها بألفاظها ، وفيها أن الحاكم أمر بالضرب على هذا الحديث ، وإخراجه من كتابه ، بعد أن بلغه إنكار الدارقطني عليه استدراكه ، وذلك أن الحاكم إنما صنف « المستدرك » في آخر حياته بعد موت الدارقطني بمدَّة ، ثم إن الحديث لم يزل في الكتاب . وهو كما قال .

وجوَّز السبكي في « الطبقات » ( ٤ / ١٦٩ ) أن يكون أخرجه من كتابه ، وبقي في بعض النسخ .

أما جمعُه لطرقه ، فعسى أن يكون للاعتبار والمعرفة ، كما قال أبو موسى المديني ، انظر : « منهاج السنة » (٧/ ٣٧٢) ، و « نكت » الزركشي (١/ ٣٢٨) ، وتلك شريعةٌ مورودة ، وقد جمع طرقه غير واحدٍ من الحفاظ ، منهم : ابن جرير الطبري ، والطبراني ، وأبو نعيم ، وابن مردويه ، وأبو طاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان ، والذهبي ، وغيرهم .

وبعد ذلك ، ففي الحكم بوضع الحديث نزاع ، والذهبيُّ على أنه يرى ضعفه يجزم بأن مجموع طرقه يوجبُ أن يكون له أصلٌ ، ويقول : ﴿ لم يثبت ، ولا أنا بالمعتقد بطلانه » . انظر : ﴿ السير » (١٣ / ٢٣٣) ، و ﴿ التذكرة » (١٠٤٣) . فهذا مما يخففُ اللوم على الحاكم .

أما قوله عن الحديث : ﴿ لو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليٌ بعد النبي ﷺ ﴾ ، فإنما جاء عقب قوله : ﴿ لا يصح » ، وكأن ذلك عنده نكارةٌ أوجبت ردَّه .

والحقُّ أن هذا المعنى المتوهَّم لا يستلزمه الحديث ، بعد التسليم بصحَّته ، ولو أفاده فله معارضٌ أقوىٰ منه يقضي على دلالته ، ويقدَّم عليه ، انظر : ﴿ منهاج السنة ﴾ ( ٧ / ٣٧٥ ) ، ولهذا نظائر كثيرة .

فهذا أول الأدلة لم يتبين فيه وحده ما تتبرهنُ به الدعوى .

أما موقفه من معاوية رضي الله عنه ، فينبغي أن يُعْلم أول الأمر أن معاوية صحابيًّ عدلٌ مأمونٌ عند أبي عبد الله الحاكم ، لا مطمع إلى التشكيك في هذا أو النَّيل منه ، وقد أخرج من طريقه نحو العشرين حديثًا في كتابه ، وصحَّح أسانيدها وقبلها ، ولم يتردَّد في ذلك طرفة عين .

أما امتناعه من التحديث بفضائله وقد طُلِبَ إليه ، فلعله لم يجد فيها شيئًا يثبتُ بإسنادٍ يرتضيه ، وهو من روىٰ عن إسحاق بن راهويه قوله : « لا يصحُّ عن النبي ﷺ في فضل معاوية بن أبي سفيان شيء » ، كما تقدَّم ، فلم تطب نفسه بمخالفة ما يعلمه إرضاءً لبعض الغوغاء ، ولو كان في قلبه حرجٌ منه لمحاربته عليًّا رضي الله عنهما لما عقد في كتاب معرفة الصحابة من « المستدرك » أبوابًا لمناقب طلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص رضي الله عنهم !

وقد جرىٰ قريبٌ من هذا للإمام النسائي ؛ فإنه لما صنَّف ﴿ فضائل الصحابة ﴾ قيل له : ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه ؟ فقال : أيَّ شئ أخرج ؟ حديث : ﴿ اللهم لا تُشْبِعْ بطنَه ﴾ ؟! . انظر : ﴿ السير ﴾ ( ١٤ / ١٢٩ ) .

أما ما نقله الذهبيُّ عنه من قوله: ﴿ إِن عليًّا وصيٌّ ﴾ ، فلم يسنده عنه ، ولا نقله من كتابٍ سمَّاه له ، وما أدري أيُّ شيءٍ هذا ، وكيف يقول مثله الحاكم وهو يعتقد صحَّة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، ويروي الأحاديث ويصحِّحها في مناقبهم ، ولا يتردَّد في العمل بأحاديثهم وأحاديث سواهم من الصحابة ، وكلهم عطَّل تلك الوصية المزعومة ؟!

فلا ريب في بطلان هذه النسبة ، أو إحالة الكلمة عن وجهها لفظًا أو معنى .

نعم ، قد أخرج في « المستدرك » ( ٣ / ١٧٢ ) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما في خطبةٍ له قوله : « أنا أبن الوصي » لكنه لم يصحِّحها ، ولا علمنا أنه رضي هذه اللفظة .

أما إنشاده مرثيةً في مقتل الحسين رضي الله عنه ، فتلك شكاةً ظاهرٌ عنه عارها ، ولو لا إشارةُ الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى صلة ذلك بتشيَّعه بقوله في « البداية والنهاية » ( ٩ / ٣٤٣ ) : « وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ، ومن أحسن ذلك ما أورده الحاكم أبو

عبد الله النيسابوري ، وكان فيه تشيُّع » ثم ساق الأبيات = لما استسغتُ إيراده ضمن الدلائل ، وإنما حمله عليه تهمةُ الحاكم بالتشيُّع ، وإلا فليس هذا مما تختصُّ به الشيعة ، وما كانوا أولياءه ، بل أهل السنة أولىٰ به ، وقد رثاه منهم خلقٌ لا يحصون .

وكذلك هو القول في تصنيفه في مقتله رضي الله عنه ورفع درجته ، وقد صنَّف في تلك الفاجعة غير واحدٍ من أهل السنَّة .

أما ذكر الشيعة له في تراجمهم ، فلم يفعله إلا متأخروهم ، وهم فيه عالةٌ على أهل السنة ، وعنهم أخذوا وصفه بذلك ، وليس عندهم علمٌ زائد بحاله ، بل هو عامِّيٌ باصطلاحهم ، أي سُنِّي ، وإنما أوردوه لتصنيفه في فضائل أهل البيت رضي الله عنهم ، ولا ريب عندهم في سُنِّيّته . انظر : « الوضَّاعون وأحاديثهم من كتاب الغدير للأميني » ولا ريب عندهم في سُنِّيّته . انظر : « الوضَّاعون وأحاديثهم من كتاب الغدير للأميني »

وبعد ؛ فقد تبين أن الإمام أبا عبد الله الحاكم رحمه الله معظّمٌ للشيخين أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، معترفٌ بخلافتهما ، ولم يأت عنه ما فيه نيلٌ منهما ، أو تقديمٌ لعليٌ عليهما ، بل ولا على عثمان ، وقد قدَّم في « المستدرك » ذكره عليه ، وساق مناقبه قبله .

وصحَّح فيه (٣/ ٩٦) حديث عائشة رضي الله عنها ، مع وهائه ، قالت : « أول حجر حمله النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم حمل أبو بكر ، ثم حمل عمر حجرًا ، ثم حمل عثمان حجرًا ، فقلت : يا رسول الله ، ألا ترى إلى هؤلاء كيف يساعدونك ؟ فقال : يا عائشة ، هؤلاء الخلفاء من بعدي » ، فمن يصحِّحُ هذا الحديث الذي هو كالنصِّ على خلافة هؤلاء الثلاثة ، مع ما في تصحيحه من الاعتراض عليه ، يُظَنُّ به أن يطوي قلبه على شيء من البغض لهم ؟!

وصحَّح فيه ( ٣ / ٩٧ ) في فضائل عثمان قول النبي ﷺ : ﴿ لينهضْ كلُّ رجلٍ منكم إلى كفئه ﴾ ، ثم نهض ﷺ إلى عثمان ، فاعتنقه وقال : ﴿ أنت وليي في الدنيا والآخرة » ، مع أن إسناده تالف .

انظر: ﴿ طبقات الشافعية ﴾ للسبكي (٤/ ١٦٧ ، ١٦٨ ).

كما تبيَّن أنه سليم الصَّدر لصحابة النبي عليُّ ممَّن قاتل عليًّا رضي الله عنه ، معترفٌ

## ٧ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ المعروفُ بالحاكم ، صاحبُ

بعدالتهم ، ناطقٌ بفضلهم ، لا يطوي قلبه على غير ذلك .

وإذا علمتَ أن سبب شهرة نسبته إلى التشيُّع هو تلك الشُّبه التي بينًا وهاءها ، علمتَ ما في القطع بهاتيك النسبة من المجازفة .

ولو خرجتَ من تلك الشبهات بأن عنده ميلاً زائدًا إلى علي - رضي الله عنه - عن الميل المطلوب شرعًا ، وأن إعراضه عن التحديث بفضائل معاوية رضي الله عنه هو لنبو قلبه عنها ، وقلتَ : إنه يَبْعُد أن يصير جميعُ من نسبه إلى التشيَّع إلى ظنَّ لا حقيقة له = فاعلم أن ذلك - على فرض ثبوته - تشيُّع خفيف جدًّا ، لا يُقْدَحُ به ، ولا يغبر في وجه إمامته وفضله ، وقد رأيتَ قوله في يونس بن بكير : « لم أجد أحدًا من أثمتنا أستزلَّه في حفظ أو إتقان ، أو مخالفة للثقات في رواياته ، إلا لميله عن الطريق في تشيُّعه ، وقد أحتُمِل مثل هذا الحال عن جماعةٍ من الكوفيين » .

وفيه يقول ابن تيمية : « لكن تشيَّعه وتشيَّع أمثاله من أهل العلم بالحديث ، كالنسائي ، وابن عبد البر ، وأمثالهما ، لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر وعمر ، فلا يعرف في علماء الحديث من يفضِّله عليهما ، بل غاية المتشيِّع منهم أن يفضِّله على عثمان ، أو يحصل منه كلامٌ أو إعراضٌ عن ذكر محاسن مَنْ قاتله ، ونحو ذلك » . «منهاج السنة » (٧/ ٣٧٣).

الرابع: أثر تشيُّعه على أحكامه على الأحاديث.

لم أكن لأذكر هذا لولا قول السخاوي في « فتح المغيث » ( ١ / ٤٠ ، ٤١ ) عند حديثه عن تساهل الحاكم في « المستدرك » : « بإدخاله فيه عدَّة موضوعات ، حمله على تصحيحها إما التعصُّب لما رُمِيَ به من التشيُّع ، وإما غيره » .

وهو احتمالٌ باطل ، وتساهله لا يختصُّ بباب ، كما هو معلوم .

قال المعلمي : « لا أرى الذنب للتشيُّع ، فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة ، كالشيخين وغيرهما » . « التنكيل » ( 1 / ٤٥٧ ) .

« تاريخ نيسابور » (١) ، أحدُ أركان الحديث والحفظ.

 $- \Lambda$  سألتُ الإمام أبا القاسم سعد بن علي الحافظ (٢) ، بمكة ، قلت له :

(١) وهو من أجلِّ ما صُنِّف من التواريخ المحلِّية . قال السبكي : « وهو عندي أُغُودُ التواريخ على الفقهاء بفائدة ، ومن نظره عرف تفنُّن الرجل في العلوم جميعها » . « طبقات الشافعية » ( ٤ / ١٥٥ ) .

وفي سبب تصنيفه له قال للخليلي: « اعلم بأنَّ خراسان وما وراء النهر لكلِّ بلدةٍ تاريخٌ صنَّفه عالمٌ منها ، ووجدتُ نيسابور مع كثرة العلماء بها والحفَّاظ لم يصنَّفوا فيه شيئًا ، فدعاني ذلك إلى أن صنَّفتُ تاريخ النيسابوريين » . ثم قال الخليلي : « فتأملتُه ، ولم يسبقه إلى ذلك أحد » . منتخب « الإرشاد » ( ٨٥٣ ) .

وقال فؤاد سزكين: «كان يتكون من ١٢ جزءًا ،كما ذكر البيهقي (تاريخ بيهق: ٢١) ، وكان مرتبًا على حروف المعجم ، ويضم تراجم لصحابة الرسول على والأعلام في نيسابور إلى سنة ٣٨٠ ، ولهذا الكتاب تكملة بها ذكر للشيوخ والأصدقاء الذين ماتوا بعد سنة ٣٨٨ ، ويبدو أن أصل الكتاب قد فُقِد ، أما المختصر العربي المتأخر من هذا الكتاب [ وقد طبع في فارس سنة ١٩٦١ م ، ثم في بيروت حديثًا ، بعضه بالعربية وبعضه بالفارسية ، وليس فيه إلا الأسماء ] فهو إعادة ترجمة عن صياغة فارسية أعدها مصنف اسمه : الخليفة النيسابوري الذي عاش في زمن لا يبعد عن القرن السابع الهجري » . «تاريخ التراث العربي » ( ١ / ٤٥٦) .

وذيَّل عليه عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ( ت : ٢٩٥ ) بكتابه : « السياق لتاريخ نيسابور » ، طبع منتخبه للصريفيني ، ولآخر مجهول .

(٢) سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين ، الزنجاني ، أبو القاسم ، الإمام الحافظ العابد ، شيخ الحرم . صحبه ابن طاهر ، وروى عنه ، وانتفع به ، وقال : « ما رأيت مثله » . وقال أبو القاسم التيمي : « إمامٌ كبير ، عارفٌ بالسنة » . توفي سنة ٤٧١ . انظر : « الأنساب » (٦ / ٣٠٧) ، و « السير » (١٨ / ٣٨٥) .

أربعةٌ من الحفَّاظ تعاصروا ، أيَّهم كان أحفظ : الدارقطنيُّ (١) ببغداد ، وعبد الغني (٢) بمصر ، وأبو عبد الله بن منده (٣) بأصبهان ، وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور (١) ؟

فامتنع من الجواب ، فألححتُ عليه .

فقال: أما الدارقطنيُّ ، فأعلمُهم بالعلل.

وأما عبد الغنيِّ ، فأعلمُهم بالأنساب.

وأما أبو عبد الله بن منده ، فأكثرُهم حديثًا مع معرفةٍ تامَّةٍ به .

<sup>(</sup>۱) على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ، البغدادي ، أبو الحسن ، علم الجهابذة ، انتهى إليه الحفظ والإتقان ، « وبه خُتِمَ معرفةُ العلل » كما قال الذهبي في « ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل » ( ٥٠١ ) ، وكان من بحور العلم ، وأثمة الدنيا . له كتاب « العلل » أملاه من حفظه على البرقاني . توفي سنة ٣٨٥ . انظر : « تاريخ بغداد » ( ١٢ / ٣٤) ، و « السير » ( ١٦ / ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الغني بن سعيد بن علي ، الأزدي ، أبو محمد ، الإمام الحافظ النسّابة ، محدث الديار المصرية لعهده ، قال البرقاني : « ما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني » ، أخذ عن الدارقطني وكان إذا ذكره قال : قال أستاذي ، وكان الدارقطني يجلُّه ويفخّم أمره . له كتاب : « المؤتلف والمختلف » ، توفي سنة ٢٠٥ . انظر : « الأنساب » (١/ ١/ ١٩٨) ، و « السير » (١/ / ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته: ٤.

<sup>(</sup>٤) مدينة مشهورة من أمّهات مدن إقليم خراسان ، كانت دارًا للسنة وعوالي الحديث ، خرج منها أثمة وعلماء ومحدِّثون ، وصنَّف في تاريخها الإمام الحاكم كما تقدم ، وتقع اليوم بإيران ، وتنطق بالفارسية الحديثة : نيشابور . انظر : « معجم البلدان » ( ٥ / ٣٣١) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٤٢٤ ) ، و « الأمصار ذوات الآثار » ( ٢٠٥ ) .

وأما أبو عبد الله الحاكم ، فأحسنُهم تصنيفًا (١).

٩- قلت : كان الحاكم شديد التعصب للشيعة في الباطن ، وكان يُظْهِرُ التسنَّن في التقديم والخلافة ، وكان منحرفًا غاليًا عن معاوية وأهل بيته (٢) ، يتظاهرُ به ولا يعتذرُ منه (٣) .

ويقصد بأهل بيته : أباه أبا سفيان بن حرب ، وأمه هند بنت عتبة ، وأخته أم حبيبة ، رضي الله عنهم . والشيعةُ تبغضهم .

وأبعد النجعة الدكتور موفق عبد القادر وفقه الله في مقدمة تحقيقه لسؤالات السجزي للحاكم ( ١٢) ، فظن أن الترضّي في قوله : « عن معاوية رضي الله عنه وعن أهل بيته » ينصرفُ إلى معاوية وأهل بيته معًا ( ومنهم ابنه يزيد ) ، فغضب ، وأخذته الحماسة فقال في ابن طاهر ما لا ينبغي ، وإنما الجار والمجرور في قوله : « وعن أهل بيته » متعلقان بـ « كان منحرفًا ... » .

وقد ذكر الحاكم في كتاب معرفة الصحابة من « المستدرك » ( ٤ / ٢٠ – ٢٣ ) أم حبيبة رضي الله عنها ، وخرَّج جملةً ممَّا ورد فيها من الحديث ، وصحَّح من حديث معاوية نحو العشرين حديثًا ، كما سبق ، بل صحَّح ( ١ / ٣٣٨ ) لمروان بن الحكم عن أبي هريرة على شرط الشيخين ؛ فلو كان في قلبه غلَّ يحيدُ به عن قول الحقِّ لكان مروان – وليس هو بصحابيً – أولاهم بذلك .

(٣) انظر: «السير» (١٧ / ١٧٥)، و «تاريخ الإسلام» (٩ / ٩٨)، و «طبقات الشافعية»
 (٤ / ١٦٣)، و «الوافي» (٣/ ٣٢١).

وتمام النص في هذه المصادر: « فسمعتُ أبا الفتح ابن سمكويه ، بهراة ، سمعت عبد الله عبد الله عبد الله عبد المليحي ، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلتُ على أبي عبد الله بن الحاكم وهو في داره ، لا يمكنُه الخروجُ إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) انظر : « أطراف الغرائب والأفراد » (۱/ ۱۰)، و « تاريخ دمشق » ( ۰۲ / ۳۲)، و « السير » (۱۷ / ۱۷۶). و « تاريخ الإسلام » (۹/ ۹۷ ، ۹۸ ).

<sup>(</sup>٢) في « السير »: « عن معاوية رضى الله عنه وعن أهل بيته » .

كرَّام ، وذلك أنهم كسروا منبره ، ومنعوه من الخروج ، فقلت له : لو خرجتَ وأمليتَ في فضائل هذا الرجل [ يعني : معاوية . انظر : " المنتظم " ( ٤ / ٣٢٠ ) ، و " تاريخ الإسلام ( ٩ / ٩٨ ) ، و " طبقات الشافعية " ( ٤ / ١٦٣ ) ] حديثًا لاسترحتَ من المحنة ، فقال : لا يجيءُ من قلبي ، لا يجيءُ من قلبي » .

وأبعد النجعة ثانية الدكتور موفق ، فظنَّ أن الرجل الذي طُلِبَ من الحاكم أن يملي في فضائله حديثًا هو ابن كرَّام المبتدع! وتعجَّب كيف يكون هذا دليلًا على تشيُّع الحاكم ، وأولى أن يكون دليلًا على صلابته في الحق !! واستطال هذه المرة في حقًّ محمد بن طاهر والذهبي معًا!

وقد قال الذهبي - والعهدة عليه - في ترجمة ابن قتيبة من « السير » ( ١٣ / ٢٩٩ ) : «عهدي بالحاكم يميل إلى الكرَّامية » !

وقال في « تاريخ الإسلام » ( ٨ / ٥٤٢ ) في ترجمة شيخ الكرَّامية إسحاق بن مَحْمشاذ أبو يعقوب النيسابوري : « وأطنب [ الحاكمُ ] في وصفه ، مما يدلُّ على أنه من الكرَّامية ، كما عظَّم في تاريخه محمد بن كرَّام » !

و في فضل ابن كرَّام حديثٌ موضوعٌ لا يخفىٰ بطلانه على أحد . انظر : « الأباطيل والمناكير » ( ۲۷۳ ) ، و « الموضوعات » ( ۸۷۳ ) .

- (۱) المظفر بن حمزة بن محمد ، البيع ، التاجر ، الجُرجاني ، أبو الفتح ، الشيخ الصالح ، الفقيه . روى عن : المفضل بن إسماعيل الإسماعيلي ، وأبي طاهر الزيادي ، والقاضي أبي بكر الحيري ، وغيرهم . وعنه : أبو القاسم الرماني ، وأبو عامر المديني البزاز الأصبهاني ، وأبو غالب الصيقلي ، وغيرهم . انظر : « تاريخ دمشق » لابن عساكر (٤٤ / ٣٣٦ ، ٤٧ / ٤٠٤ ) ، و « الأربعين البلدانية » له ( ١١٢ ) ، و منتخب « التحبير » (١ / ٤١ / ٤٠ ، ٢ / ٣٦ ، ٥) .
- (٢) بجُرجان ، وهي إقليمٌ جنوب شرق بحر قَزْوين ، بين طبرستان وخراسان ، وعاصمته مدينةٌ بالاسم نفسه ، كان بها حديثٌ كثيرٌ في القرن الثالث والرابع ، ثم أغلق الباب كما يقول الذهبي ، وصنَّف في تاريخها غير واحد . تقع اليوم شمال إيران ، وتنطق

سمعتُ أبا سعد المالِيْنِيِّ (١) يقول: « طالعتُ كتاب « المستدرك على الشيخين » الذي صنَّفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثًا على شرطهما » (٢).

بالفارسية : ﴿ گرگان ﴾ . انظر : ﴿ معجم البلدان ﴾ ( ٢ / ١١٩ ) ، و ﴿ الأمصار ذوات الآثار » ( ٢٠٢ ، ٢٠٤ ) ، و ﴿ الإعلان بالتوبيخ ﴾ ( ٢٥٨ ) ، و ﴿ بلدان الخلافة الشرقية ﴾ ( ٤١٧ ) .

- (۱) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل ، الأنصاري ، الهروي ، الماليني ( نسبةً إلى مالين ، قرى مجتمعة على فرسخين من هراة ) ، الإمام المحدّث ، الصوفي . جمع وصنَّف ، وكان ذا صدق وإتقان ، ومعرفة وفهم ، مع الورع والزهد ، حتى لقِّب بطاووس الفقراء . توفي سنة ٤١٢ . انظر : « تاريخ بغداد » ( ٤ / ٣٧١) ، و « الأنساب » ( ١١ / ١٠٠ ، ١٠١ ) ، و « السير » ( ٢١ / ٣٠١ ) .
- (۲) انظر: (السير» (۱۷ / ۱۷۰)، و (تاريخ الإسلام» (۹ / ۹۸)، و (طبقات الشافعية»
   للسبكي (٤ / ١٦٥)، و (الوافي» (٣/ ٣٢١).

وتعقّب الذهبيُّ هذه العبارة بقوله: «هذه مكابرةٌ وغلو، وليست رتبةُ أبي سعدٍ أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيءٌ كثيرٌ على شرطهما، وشيءٌ كثيرٌ على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلثُ الكتاب، بل أقل؛ فإنَّ في كثيرٍ من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفيةٌ مؤثّرة، وقطعةٌ من الكتاب إسنادُها صالحٌ وحسنٌ وجيّد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكيرُ وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديثُ نحو المئة يشهدُ القلبُ ببطلانها كنتُ قد أفردتُ منها جزءًا، وحديثُ الطير بالنسبة إليها سماء، وبكلً حالٍ فهو كتابٌ مفيدٌ قد اختصرتُه، ويعوزُ عملًا وتحريرًا». «السير» (١٧ / ١٧٥).

وقال في « تاريخ الإسلام » : « هذا إسرافٌ وغلوٌ من الماليني ، وإلا ففي هذا المستدرك جملةٌ وافرةٌ على شرطهما ، وجملةٌ كبيرة على شرط أحدهما ، لعلَّ مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الرُّبع ممَّا صحَّ سندُه وفيه بعضُ الشيء أو له علة ، وما بقي - وهو نحو الرُّبع - فهو مناكيرُ وواهياتٌ لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعاتٌ قد أعلمتُ بها لمّا اختصرتُ هذا المستدرك ، ونبَّهتُ على ذلك » .

وشكَّك ابنُ الملقن في نسبتها للماليني ، فلم يصنع شيئًا !

قال في « البدر المنير » ( ١ / ٣١٦ ) : « هذا الكلام أستبعدُ صحَّته عن هذا الحافظ ؛ لأن المشاهدة تدفعه » .

وقد نصَّ جماعةٌ من الأثمة على تساهل الحاكم رحمه الله في باب التصحيح ، بل حُكِيَ ذلك إجماعًا ، ولبعضهم عباراتٌ شديدةٌ من جنس ما روي عن الماليني .

قال ابن الصلاح: « وهو واسعُ الخطو في شرط الصَّحيح ، متساهلٌ في القضاء به ». « معرفة أنواع علم الحديث » ( ١٦٤ ) .

وقال النووي : « الحاكم متساهلٌ في التصحيح ، معروفٌ عند العلماء بذلك » . « المجموع » ( ٤ / ٤١٩ ) . وانظر : ( ١ / ٣٢٥ ، ٢ / ٣٩١ ، ٤ / ٤٥٧ ، ٧ / ٥٣ ) .

وقال ابن تيمية : ( فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح ، حتى إن تصحيح دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع » . ( مجموع الفتاوى » ( ٢٢ / ٢٢ ) .

وقال : « تصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي ، وكثيرًا ما يصحِّح الموضوعات ؛ فإنه معروفٌ بالتسامح في ذلك » . « مجموع الفتاوي » ( ٢٣ / ١٠٨ ) .

وقال: «أما تصحيحُ الحاكم لمثل هذا الحديث [ وهو: لما اقترف آدمُ الخطيئة قال: يا رب ، أسألك بحق محمد لما غفرت لى ] وأمثاله ، فهذا مما أنكره عليه أثمة العلم بالحديث ، وقالوا: إن الحاكم يصحّحُ أحاديثَ وهي موضوعةٌ مكذوبةٌ عند أهل المعرفة بالحديث ، كما صحّح حديث ... ، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححُها ، وهي عند أثمة أهل العلم بالحديث موضوعة ، ومنها ما يكون موقوفًا يرفعُه » . « مجموع الفتاوى » ( ١ / ٢٥٥ ) . وانظر: « جامع الرسائل » ( ١ / ٢٠ ) .

وقال ابن القيم: ﴿ قالوا: وأما تصحيحُ الحاكم فكما قال القائل:

فأصبحتُ من ليلى الغداةَ كقابضِ على الماء خانته فروجُ الأصابع ولا يَعْبأُ الحفَّاظُ أطباءُ علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئًا ، ولا يرفعون به رأسًا البتة ، بل لا يَعْدِلُ تصحيحُه ولا يدلُّ على حُسْن الحديث ، بل يصحِّحُ أشياء موضوعةً بلا شكَّ عند أهل العلم بالحديث ، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرفُ ذلك فليس بمعيارِ على سنة رسول الله على ولا يعبأ أهلُ الحديث به شيئًا .

والحاكمُ نفسُه يصحِّحُ أحاديثَ جماعةٍ وقد أخبر في كتاب « المدخل » له أن لا يحُتَجَّ بهم ، وأطلق الكذبَ على بعضهم » . « الفروسية » ( ٢٤٥ ) . وانظر : « المنار المنيف » ( ١٥ ) .

وقال ابن عبد الهادي: « لو لم يصنّف الحاكمُ المستدركَ كان خيرًا له ؛ فإنه غلط فيه غلطًا فاحشًا بذكره أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة لا يخفى بطلانها على من له أدنى معرفة ، وتوثيقه جماعة ضعّفهم في موضع آخر ، وذكر أنه تبيّن له جرحُهم بالدليل » . « طبقات علماء الحديث » (٣/ ٢٤٢).

وقال ابن رجب : « وقد صُنَّف في الصَّحيح مصنفاتٌ أخر بعد صحيحي الشيخين ، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين .

ولهذا أنكر العلماءُ على من استدرك عليهما الكتابَ الذي سمَّاه ﴿ المستدرك ﴾ ، وبالغ بعضُ الحفَّاظ فزعم أنه ليس فيه حديثٌ واحدٌ على شرطهما ، وخالفه غيره ، وقال : يصفو منه حديثٌ كثيرٌ ضحيح .

والتحقيق: أنه يصفو منه صحيحٌ كثيرٌ على غير شرطهما! بل على شرط أبي عيسى ونحوه ، وأما على شرطهما فلا ؛ فقلَّ حديثٌ تركاه إلا وله علةٌ خفية » . « الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة » ( ٢٥ ) .

وقرن ابنُ حجر بين كتابي : « المستدرك » للحاكم ، و « الموضوعات » لابن المجوزي ، فقال : « يتعيَّنُ الاعتناءُ بانتقاد الكتابين ، فإنَّ الكلام في تساهلهما أعدمَ الانتفاعَ بهما إلا لعالم بالفنِّ ؛ لأنه ما من حديثٍ إلا ويمكنُ أن يكون قد وقع فيه التساهل » . انظر : « تدريب الراوي » ( 1 / ٢٥١ ) .

وانظر : « نصب الراية » ( ۱ / ۳۲۲، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۲، ۲۸۳ ) .

وممًّا يصلحُ أن يكون قولًا بتساهل الحاكم في التصحيح : ما ذهب إليه بعضُ أهل العلم من قلَّة ما فات البخاريَّ ومسلمًا من الحديث الصحيح ، سيَّما ما كان أصلًا

من الأصول.

ذكر الحافظ محمد بن يعقوب الأخرم (ت: ٣٤٤) كلامًا معناه: «قلَّ ما يفوت البخاريَّ ومسلمًا ممَّا يثبتُ من الحديث ». انظر: «شروط الأثمة » لابن منده (٧٣)، و «تاريخ بغداد» (١٣/ ١٠٢).

وأملى الحافظ عبد الغني المقدسي (ت: ٦٠٠) على أحد أصحابه سنة ٥٩٥: «نظرتُ إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثًا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث ... » ثم ذكرها . انظر: « النكت على ابن الصلاح » لابن حجر (1/ ٣١٣).

وذكر ابن عبد البر في « التمهيد » ( ١٠ / ٢٧٨ ) الأحاديث التي تدلُّ على سقوط الجمعة والظهر ، فقال : « ولم يخرج البخاريُّ ولا مسلمُ بن الحجاج منها حديثًا واحدًا ، وحسبُك بذلك ضعفًا لها » . وانظر عبارةً أخرى له في : « النكت على ابن الصلاح » لابن حجر ( ١ / ٣١٩ ) .

وانظر في هذا المعنى : « السنن الكبرى » للبيهقي ( ٢ / ٤١٦ ) ، و « معرفة السنن والآثار » ( ١ / ٢٥٦ ) ، و « صيانة صحيح مسلم » ( ٩٥ ) ، و « إيثار الحق على الخلق » ( ١٥٨ ) ، و « العواصم والقواصم » ( ٧ / ٢٠١ ) كلاهما لابن الوزير .

و مما ينبغي أن يُعْلم أن من تكلَّم من الأئمة في تساهل الحاكم ، فإنما أراد ما وقع له في كتابه : « المستدرك » خاصة ، ولذا اعتذروا له بما سيأتي ، أما سائر مصنفاته فمحرَّرة ، ويقعُ له الخطأ فيها كما يقعُ لغيره ، حاله في ذلك كحال غيره من أهل العلم العارفين . انظر : « التنكيل » ( 1 / 204 ) .

ولذا فقد آذى ابنُ دحية نفسَه حين قال في « العلم المشهور » : « يجب على طلبة الحديث أن يتحفَّظوا من قول الحاكم أبي عبد الله ، فإنه كثيرُ الغلط ، بيِّن السقط ، وقد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب « المدخل » ما لا علم له به » . انظر : « النكت » للزركشي ( ١ / ٢٢٤ ) ، و « نصب الراية » ( ١ / ٣٤٢ ) .

واعتُذِر للحاكم عمًّا وقع له من ذلك في « المستدرك » بأعذار :

١ - أنه صنَّفه في آخر حياته ، فابتدأ إملاءه سنة ٣٩٣ وقد بلغ عمرُه اثنتين وسبعين

سنة ، وضعفت ذاكرتُه ، وذهبت حدَّةُ ذهنه ، وكان يمليه شيئًا فشيئًا ، فما تيسَّر له إتمام إملائه ، ولا تنقيحُه وتحريرُه ، فوقعت له أوهامٌ في أحكامه ، من جنس توهمه في الرجل يقع في الإسناد يظنُّه من رجال البخاري أو مسلم ، ولا يكون كذلك ، بل يكون رجلًا آخر ، ونحو هذا . انظر : « التنكيل » ( ١ / ٤٥٨ ) .

قال ابن حجر: « وإنما وقع للحاكم التساهلُ لأنه سوَّد الكتاب لينقِّحه ، فأعجلته المنية . وقد وجدتُ في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستةٍ من المستدرك : إلى هنا انتهى إملاء الحاكم . وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقيُّ ، وهو إذا ساق عنه في غير المُمْلىٰ فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقيُّ ، وهو إذا ساق عنه أي غير المُمْلىٰ شيئًا لا يذكرُه إلا بالإجازة . والتساهلُ في القدر المُمْلىٰ قليلٌ جدًّا بالنسبة إلى ما بعده » . انظر : « تدريب الراوي » ( ١ / ٨٧ ) ، و « الجواهر والدرر » للسخاوي ( ٢ / ٨٩٥ ) .

أمَّا القدر المُمَّلَىٰ ، فقد ذكر العراقيُّ في « محجَّة القُرَب إلى محبَّة العرب » ( ٢٣٥ – ٤٣٩ ) أن الحاكم حدَّث بنصف الكتاب ، وأجاز بباقيه . ( تحرَّف قوله : « وإجازة لباقيه » ص : ٤٣٩ إلى : وإجازة لنا فيه ، في ثلاثة مواضع ) .

وتتبَّع المعلميُّ تواريخ السَّماع لمجالس الإملاء في المطبوعة ، فوجد آخرها في (٣/ ١٥٦) .

وأمًّا التساهل ، فهو قريبٌ مما قال ابن حجر ، وقد تعقَّب الذهبيُّ الحاكم في كتابه « تلخيص المستدرك » في مطبوعة « مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم لابن الملقن » ) ، فكان نصيبُ الجزء الأول من « المستدرك » ، وهو ربع الكتاب : ١٧١ حديثًا ، والباقي وهو : ١٠١١ في الأجزاء الثلاثة الأخرى ، بمعدَّل ٣٣٧ حديثًا في كل جزء .

قال المعلمي : « لكنه مع كلِّ هذا لم يقع خللٌ ما في روايته ؛ لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة » .

٢ - رغبةُ الحاكم في الاستكثار من الصّحيح ، ليردّ على المبتدعة الذين شمتوا
 بأهل الحديث فقالوا : إن مقدار ما يصحم من الحديث عندكم لا يبلغُ عشرة آلاف

حديث ، وسائرُ ما عندكم من الأسانيد ، وهو عشرات الألوف ، سقيمٌ مردود .

قال الحاكم في مقدمة ( المستدرك » : ( وقد نبغ في عصرنا هذا جماعةٌ من المبتدعة يَشْمَتُون برواة الآثار بأنَّ جميع ما يصحُّ عندكم من الحديث لا يبلغُ عشرة آلاف حديث ، وهذه الأسانيدُ المجموعةُ المشتملةُ على ألف جزءٍ أو أقلَّ أو أكثر منه كلُّها سقيمةٌ غير صحيحة » .

قال المعلمي : ﴿ فكان له هوى في الإكثار ، للردِّ على هؤلاء » . « التنكيل » ( ١ / ٤٥٧ ) .

٣- أنه قد يقعُ له الحديثُ بسند عالي ، أو يكونُ غريبًا مما يتنافسُ المحدثون في
 مثله ، فيحرصُ على إثباته ، وإن لم يكن على شرطه .

وقد وقع نحو هذا لبعض من صنَّف في الاستخراج على « الصَّحيح » .

قال الحافظ أبو علي بن الأخرم الشيباني: « استعان بي السَّرَاج في التخريج على صحيح مسلم ، فكنتُ أتحيَّر من كثرة الحديث الذي عنده ، وحُسْن أصوله ، وكان إذا وجد حديثًا عاليًا يقول: لا بدَّ أن تكتبه . فأقول: ليس من شرط صاحبنا [ يعني : مسلمًا ] ، فيقول: فشفَّعني في هذا الحديث الواحد!! » . « سير أعلام النبلاء » ( ١٤ / ٣٩٤ ) .

قال المعلمي : ( فعَرَض للحاكم نحوُ هذا ، كلَّما وجد عنده حديثًا يفرحُ بعلوِّه أو غرابته اشتهى أن يثبته في المستدرك » .

وانظر شواهد هذا في « المستدرك » ( ۱ / ۵۸ ، ۲۶ ، ۹۰ ، ۱٦۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲

ومن ذلك قوله في ( ٤ / ٣٥٢ ) : ﴿ وقد رُوِيَ في هذا الباب عن عطية العوفي حديثٌ لم أر من إخراجه بُدًّا ، وقد علوتُ فيه أيضًا ﴾ .

وقوله في ( ٢ / ٢٤٩ ) : « هذا حديثٌ غريبٌ عالٍ ، ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر [ بن حوشب ] غير هذا الحديث الواحد » . لكنه لم يف بذلك ، فعاد بعد عدة أوراق فذكر له حديثًا آخر ( ٢ / ٢٥٦ ) ، وقال : « هذا حديثٌ غريبٌ عالٍ في هذا الباب ، والشيخان لا يحتجَّان بشهر بن حوشب » ، وكأن نفسه لم تطب بترك إخراجه!

ثم عاد ( ٢ / ٥٦٧ ) فأخرج له حديثًا طويلًا ، وأتبعه بقوله : « هذا حديثٌ جامعٌ لذكر هلاك آل ثمود ، تفرد به شهر بن حوشب ، وليس له إسنادٌ غيره ، ولم يُسْتَغْنَ عن إخراجه ، وله شاهدٌ على سبيل الاختصار بإسنادٍ صحيحٍ دلَّ على صحة الحديث الطويل على شرط مسلم » ، ثم أخرج له ( ٣ / ٣٤٢ ، ٤ / ٣٢٩ ، ٣٢٩ ) ٢٨٦ ، ٣٨٢ ) أحاديث أخرى ولم يصحِّحها ولا علَّق عليها بشيء ، وروى من طريقه بضعة أخبارٍ موقوفةٍ في المناقب والتاريخ .

ومن هذا ما يخرِّجه ويذكر أن الضرورة حملته عليه ، كما في ( ٢ / ٣٦٣ ، ٤ / ٤١١ ) .

وإن كان أحيانًا يحزمُ أمره ، فلا يجري على هذا ، كما قال في ( 1 / 11 ) : « هذه الأسانيد التي قدَّمتُ ذكرَها في ذكر صاع البُرِّ كلَّها صحيحةٌ ، وأشهرُها حديث أبي معشر عن نافع عن ابن عمر الذي عَلَوْنا فيه ، لكني تركتُه إذ ليس من شرط الكتاب » . وانظر : ( ٤ / ٨٦ ) .

وقد يخرِّجُ الحديث ممَّا مضى لغرابته ، أو علوِّه ، لكنْ مع بيانه لعلَّته ، أو عدم موافقته لشرط الشيخين ، فيمتدُّ عذرُه ، ويرتفعُ اللومُ عنه .

وقد أدَّى السَّببان الثاني والثالث إلى:

أنه ربَّما تغاضى عما قد يكون له عللٌ خفيةٌ ممَّا ظاهرُ إسناده الصحة ، فلم يمعن في التنقير عنها ؛ ليصعَّ له الغرضان السابقان .

وقد أوماً إلى ذلك في مقدمة الكتاب ، ومهّد عذره ، فقال : « وقد سألني جماعةٌ من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابًا يشتملُ على الأحاديث المرويّة بأسانيد يحتجُّ محمدُ بن إسماعيل ومسلمُ بن الحجاج بمثلها ، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له ؛ فإنهما رحمهما الله لم يدَّعيا ذلك لأنفسهما » .

أي : لا سبيل إلى القطع بانتفاء العلة في نفس الأمر ، وإن كان ذلك هو مبلغ علم المصحِّح ، وحَسْبي أنْ خرَّجتُ بأسانيد خرَّج مثلها البخاريُّ ومسلم ، ولم تظهر لي علهٌ فيها .

ومن هذا توسُّعه في معنى قوله : « بأسانيد يحتجُّ محمدُ بن إسماعيل ومسلمُ بن

الحجاج بمثلها » ، على ما شرحه المعلميُّ في « التنكيل » (١/ ٤٥٨) .

وقد حمل هذا ابنَ الوزير على أن يقول: « ولعلَّ عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعدَ أهل الحديث ، وصحَّح على قواعد كثيرٍ من الفقهاء وأهل الأصول ، فاتَّسع في ذلك ، ونُسِبَ لأجله إلى التساهل » . « تنقيح الأنظار » (١/ ٦٦ – توضيح الأفكار ) .

فتعقّبه ابنُ الأمير بقوله: « هذا عذرٌ حسن ، إلا أنه لا يطابقُ قول الحاكم: « على شرطهما » فيما يخرجُه ؛ فإنه ظاهرٌ أنه إنما يصحِّحُ ما يوجد فيه شرائطُ الصحَّة عند الشيخين ، على اصطلاح الأثمة من أهل الحديث ، بل على اصطلاح الشيخين » ، واستدلَّ لذلك ، ثم قال: « إذا عرفتَ هذا عرفتَ عدم تمام كلام المصنِّف في قوله: إنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث ... . وإن أراد المصنفُ أن هذا العذر فيما صححَّه باجتهاده وليس على شرطهما = فالظاهرُ أن كلَّ ما في كتابه قد زَعَمَ أنه على شرطهما ، وإنما عُرِفَ أن فيه ما ليس كذلك بالكشف عنه ، وحينئذ فتصحيحُه مبنيٌّ على اصطلاح أثمة الحديث ، لكنَّهم حين كشفوا عنه وجدوه ليس كما ادَّعاه » .

٥- طول الأسانيد وتشعُّبها في عصره ، بالنسبة لعصر صاحبي الصَّحيح ، وما يتبعُ ذلك من زيادة وجوه الاختلاف في الروايات ، وكثرة احتمالات الخطأ ، وصعوبة التيقُّن من ألفاظ وصيغ الأداء التي استعملها الرواة ، وجميع ذلك منتفٍ في حقِّ الشيخين .

قال الذهبي : « فإذا قال الوليد ، أو بقية : « عن الأوزاعي » فواه ؛ فإنهما يدلِّسان كثيرًا عن الهلكي . ولهذا يتقي أصحابُ الصِّحاح حديثَ الوليد ، فما جاء إسنادُه بصيغة : « عن ابن جريج » ، أو : « عن الأوزاعي » تجنَّبوه .

وهذا في زماننا يَعْسُرُ نقدُه على المحدِّث؛ فإن أولئك الأثمة ، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود ، عاينوا الأصول ، وعرفوا عللها ، وأما نحنُ فطالت علينا الأسانيد ، وفُقِدَتْ العباراتُ المتيقَّنة ، وبمثل هذا دخل الدَّخَلُ على الحاكم في تصرُّفه في المستدرك » . « الموقظة » ، وشرحها لشيخنا الشريف العوني ( ١١٠ ) .

٦- أنَّ ما وقع له من الضعيف والواهي في أبواب الذكر والدعاء ، فبتساهل منه مقصود .

قال في مقدمة كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ( ١ / ٩٠ ) : ﴿ وأنا بمشيئة الله أُجْرِي الأخبارَ التي سقطتْ على الشيخين في كتاب الدَّعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في قبولها .

فإني سمعتُ أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رَوْينا عن النبي على في الحلال و الحرام و الأحكام شدَّدنا في الأسانيد، وانتقَدْنا الرجال، وإذا رَوْينا في فضائل الأعمال، والثواب والعقاب، والمباحات، والدَّعوات، تساهلنا في الأسانيد».

وأخرج في هذا الكتاب (١ / ٥٠٠) حديثًا لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في فضل التهليل ، ثم قال : ( لم أُخْرِجُ من أول الكتاب إلى هذا الموضع حديثًا لعمرو بن شعيب ، وقد ذكرتُ في أول كتاب الدعاء والتسبيح مذهبَ الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال » .

ويلتحقُّ بذلك ما وقع له في الفضائل والمناقب والتاريخ ، فإن التساهل فيها مهيعٌ معلوم ، ومن ذلك أنه أخرج في (٣/ ٢٦٦) حديثًا في فضل أبي عبيدة رضي الله عنه ، من مرسل الحسن ! وقال : ( هذا مرسلٌ غريب ، ورواته ثقات ؟ ! . وانظر : (٣/ ٢٦٢) .

وبعد ؛ فقد اختلف أهلُ العلم في الموقف من أحكام الإمام أبي عبد الله الحاكم على أحاديث ( التقييد والإيضاح » على أحاديث ( النمستدرك » ، كما يتبيَّن بعضُه مما مضى ، وانظر : ( التقييد والإيضاح » ( ٣٠ ) ، و ( النكت » لابن حجر ( ١ / ٣١٤ - ٣١٩) .

ورجَّح ابنُ الصلاح أنَّ الأولى أن نتوسَّط في أمره ، فنقول : ما حكم بصحَّته ، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأثمة ، إن لم يكن من قبيل الصّحيح فهو من قبيل الحسن ، يُحْتَجُّ به ويُعْمَلُ به ، إلا أن تظهر فيه علةٌ توجبُ ضعفَه » . « معرفة أنواع علم الحديث » ( ١٦٤ ) . وهو قولٌ قريب ، ولا يظهرُ عند التأمل خلافٌ حقيقيٌّ بينه وبين من قال : بل « يُتَتبَّع و يُحْكَمُ عليه بما يليقُ بحاله من الحسن ، أو الصحة ، أو الضعف » ، فمآلهما واحد .

وقال ابن تيمية : « ولهذا كان أهلُ العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرَّد تصحيح الحاكم ، وإن كان غالبُ ما يصحَّحُه فهو صحيح ، لكنْ هو في المصحَّحين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطُه وإن كان الصوابُ أغلبَ عليه ، وليس فيمن يصحَّحُ الحديثَ أضعفُ من تصحيحه ، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم ، وأجلُّ قدرًا ، وكذلك تصحيحُ الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحَّحُ الحديث ، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاعٌ فهم أتقنُ في هذا الباب من الحاكم » . « مجموع الفتاوى » ( ١ / ٢٥٥ ) .

ولذا اعتبر الذهبيُّ - وهو من أعرف الناس بـ « المستدرك » وما فيه - أحكامه وتصحيحاته ، فقال في سياق بيانه للتوثيق الضمنيِّ المستفاد من تصحيح الأئمة لحديث الراوي : « وإن صحَّح له كالدارقطني والحاكم ، فأقلُّ أحواله حُسْنُ حديثه » . « الموقظة » ، وشرحها لشيخنا الشريف العوني ( ١٩٥ ، ١٩٦ ) .

وبالغ السيوطي ، فقال : « إن الحاكم مظلومٌ في كثيرٍ مما نُسِبَ إليه من التساهل » . « البحر الذي زخر » ( ٨٢٣ ، ٨٢٨ ) .

وانتقد ابنُ طاهر « المستدرك » من وجه آخر ، فقال : « ومن بحث عن تصانيفه رأى فيها العجائب من هذا المعنى [ يعني : التعصُّب للشيعة ] ، خاصة الكتاب الذي صنَّفه وسمَّاه - فيما زعم - : المستدرك على الصحيحين ، لعلَّ أكثره إنما قُصِدَ به ثلبُ أقوام ومدحُ أقوام » !! . انظر : « الوافى » (٣/ ٣٢١) .

- (۱) إبراهيم بن سعيد بن عبد الله ، النعماني مولاهم ، المصري ، الكُتْبي ، الورَّاق ، الحبَّال ، الإمام الحافظ المتقن . قال السَّلفي : « كان الحبَّال من أهل المعرفة بالحديث ، ومن خُتِم به هذا الشأن بمصر » . وقال ابن ماكولا : « كان الحبَّال ثقةً ثبتًا ورعًا خيِّرًا » . لقيه ابن طاهر بمصر ، وقال : رأيتُ الحبَّال وما رأيتُ أتقن منه ، كان ثبتًا ثقةً حافظًا . تو في سنة ٤٨٢ . انظر : « الإكمال » ( ٢ / ٣٧٩ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٤٩٥ ) .
- (٢) عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد ، الوائلي ، البكري ، السجستاني ، أبو نصر السَّجْزي ، الإمام الحافظ المجوِّد ، شيخ السُّنَّة . قال ابن طاهر : سألت الحافظ أبا

فَدُقَّ الباب ، فقمتُ ففتحتُه ، فرأيتُ امرأةً ، فقالت : أريدُ أن أسأل الشيخَ عن مسألة ، فاستأذنتُه ، فأذنَ لها ، فلما دخلَتْ عليه أخرجتْ ألف دينار ووضعتْها بين يدي الشيخ ، وقالت : هذا يكونُ بِحُكْمِ [ق: ٧٨ / أ] الشيخ يُنْفِقُه كما يرى ، فقال لها : المقصودُ ماذا ؟ قالت : تتزوَّجني ، ولا حاجة لي في الزَّوج ، ولكنْ رغبتي في خدمته (۱) ، فأمَرَها بأخْذِه والانصراف .

فلما أنصرفَتْ نظر إليَّ ، وقال : يا إبراهيم ، خرجتُ من سِجِسْتان (٢) بنية طلب العلم ، ومتى تزوَّجتُ سقط عنِّي هذا الاسم ، وما أُوثِرُ على ثواب طلب العلم عَرَضَ الدُّنيا . أو كما قال (٣) .

١٢ – سمعتُ إِلْكِيَا (١) يحيى .....

إسحاق الحبال عن أبي نصر السِّجْزي ، وأبي عبد الله الصوري ، أيهما أحفظ ؟ فقال : كان السِّجْزي أحفظ من خمسين مثل الصوري ! ثم حكى القصة التي هنا . توفي سنة كان السِّجْزي أحفظ من خمسين مثل الصوري ! ثم حكى القصة التي هنا . توفي سنة كانظر : « الأنساب المتفقة » ( ١٦٤ ) ، و « السير » ( ١٧ / ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . ولعلها : خدمتك . وفي « تاريخ الإسلام » و « السير » : لكن لأخدمك .

 <sup>(</sup>۲) وهو إقليمٌ كبيرٌ جنوب خراسان ، وعاصمته مدينةٌ بالاسم نفسه ، وينطق بالفارسية : سيستان ، وهو اليوم مقسَّمٌ بين إيران وأفغانستان . انظر : « معجم البلدان » ( ٣ / ١٩ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٣٧٢ ) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » ( ١١ / ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في " تاريخ الإسلام " ( ٩ / ٦٥٨ ) : " قال ابن طاهر في المنثور : ... " فذكره . وعلَّق على القصَّة في " السير " ( ١٧ / ٦٥٦ ) بقوله : " كأنه يريد : متى تزَّوج للذَّهب نقص أجرُه ، وإلا فلو تزوَّج في الجملة لكان أفضل ، ولما قَدَحَ ذلك في طلبه العلم ، بل يكونُ قد عمل بمقتضى العلم ، لكنه كان غريبًا ، فخاف العيلة ، وأنْ يتفرَّق عليه حاله عن الطلب " .

<sup>(</sup>٤) كلمةٌ فارسية ، تعني : الكبير القَدْر ، المقدَّم بين الناس . انظر : « وفيات الأعيان »

(7/7)، و « شذرات الذهب » (7/18))، و « قصد السبيل » (7/113)، و نصّ الثاني على كسر الهمزة .

(۱) يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . يلقّب بالمرشد بالله ، الشّجري . من الحفّاظ . قال ابن طاهر : « كان من نبلاء أهل البيت ، ومن المحمودين [ وفي « اللسان » : المجوّدين ] في صناعة الحديث وغيره من الأصول والفروع » . وقال السمعاني : « كان إمامًا على مذهب زيد بن علي ، وكان فاضلًا ، غزير العلم ، مكثرًا ، عارفًا بالأدب وطريقة الحديث » . وقال محمد بن عبد الواحد الدقاق : « ورأيتُ بها – أي : بالرّي – من الأثمة الحفَّاظ : كيا يحيى بن الحسين الحسني الشجري ، السيد ، الإمام ، ... الملقّب : المرشد بالله ، يحيى بن الحسين الحسني الشجري أفضل منه » . توفي سنة ٢٧٩ . له : « الأمالي الخَمِيسيّة » ، وهي أصل « الأمالي الشّجرية » المطبوعة . انظر : « الرسالة » للدقاق (ق : ١٣ / ب ) ، و « المنتظم » ( ٩ / ٣٠ ) ، و « خريدة القصر » ( ٣ / ١٠ – بلاد فارس ) ، و « مجمع الآداب » لابن الفوطي ( ٥ / ٢٥٧ ) ، و « الفخري في أنساب الطالبين » طباطبا ( ٢٥١ ) ، و « آرساد الأريب » ( ١٧٣١ ) ، و « السان الميزان » ( ٨ / ٢٧ ) ، و « المرب الميزان » ( ٨ / ٢٧ ) ، و « السان الميزان » ( ٨ / ٢٧ ) ، و « أصلة أبو غدة ) ، و « أعلام المؤلفين الزيدية » (١٥٠ ) ، و « لسان الميزان » ( ٨ / ٢٧ ) .

اتهمه الجورقاني في « الأباطيل والمناكير » ( ٢٠٦ ) ، وتبعه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٥٤٥ ) ، والذهبي – وكأنه لم يعرفه – في « الميزان » ( ٤ / ٣٦٨ ) بحديثِ البلاءُ فيه من غيره .

واتَّهِم بأنه كان رافضيًّا غاليًا !! نقله الجورقاني عن شيخه محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن القاسم الواعظ الصوفي . وهو باطل . بل كان شديدًا على الإماميَّة ، يذكرُهم بأقبح الذِّكر ، انظر : « الأنساب المتفقة » ( ٨٥ ) ، و « إرشاد الأريب » ( ١٧٣١ ) .

(۱) هكذا في الأصل ، و « لسان الميزان » (٦ / ٢٤٩ - طبعة الهند ، ٧ / ٣٨١ - طبعة المرعشلي ) . وفي طبعة أبي غدة (٨ / ٤٢٨ ) : « الدارقطنيين » .

ونصُّ الكلام عند ابن حجر في ترجمة يحيى بن الحسين ، المتقدِّم قبل قليل : ﴿ ونقل ابنُ طاهر عنه أنه سمع الخطيبَ يقول : في الدارقطنيِّن [ في مطبوعة الهند : الدارقطني ] تشيُّع . وما أظنُّ هذا يصحُّ عن الخطيب ، إلا إن كان أراد أهل المحَلَّة ، فأما أبو الحسن الدارقطنيُّ فكان من المتدينين [ في مطبوعة الهند : فكان شيخا ] . هكذا نبَّه عليه ابن طاهر » .

قلت : أحسبُ أن الصواب هو ما وقع في الأصل ، ويقويه أمران : الأول : أن الأصل منسوخٌ عن خط المصنّف ، والخطأ فيه نادر .

الثاني : أنه تأيَّد بما وقع في بعض نسخ ﴿ اللسان ﴾ ، وهي التي طبعت عنها المطبوعتان المشار إليهما .

أما ما وقع في مطبوعة أبي غدة ، فيشبه أن يكون تصرُّفًا من أحد النسَّاخ ، أو من المحقق ، ظنَّ أن السياق لا يستقيمُ إلا بالجمع ، وهو ظنٌّ فائل ، فإن النسبة إلى البلد تحتمل التعيين والوصف ، كما تقول : ﴿ في الكوفيِّ تشيُّع ، وإذا رأيت الكوفيَّ يفعل كذا ... › ، فيحتمل أن تكون قصدت كوفيًّا بعينه ، وأن تكون قصدت كلَّ من اتصف بكونه كوفيًّا ..

ولو كانت الكلمة بالجمع : « الدارقطنيين » لما كان لقوله : « إلا إن كان أراد أهل المَحَلَّة » معنى ، لأنها ستنصرفُ إليهم بداهةً .

وإذن ، فقول الخطيب: ﴿ فِي الدارقطني تشيُّع ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه :

الأول: أن لا يصعَّ عنه ، إلا إذا كان قد أراد الوجه الآتي . وأبدى هذا الاحتمال ظنَّ ابنُ حجر ، وذكر في آخر كلامه أنه من تنبيه ابن طاهر ، لكنه لم يسق ألفاظه حتى نتبين كلامه .

والأصل ثبوتُه عن الخطيب ، وقد رواه الثقةُ عنه ، ويشهدُ له أن الخطيب هو من روى خبر نسبة الدارقطني إلى التشيُّع عن حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق ، دون

تعقُّب ، كما سيأتي ، فلعله تأثر بتلك المقولة .

الثاني : أن يكون أراد بقوله : ( الدارقطني ) : ساكنَ محلَّة دار القطن ( وهي محلَّةٌ بالجانب الغربي من بغداد) دون تعيين ، أي : أهل تلك المحلَّة .

وهذا خلافُ الظاهر المتبادر ، ولا يُعْرَفُ للدارقطنيين مزيدُ اختصاصِ بالتشيُّع أو اشتهارٌ به .

الثالث: أن يكون أراد بقوله: « الدارقطني »: الإمام المعروف أبا الحسن علي بن عمر ، والألف واللام للعهد الذهني .

وهذا هو الظاهر المتبادر، وهو الأولى بالاعتبار.

فلننظر في هذه الدعوى ، ودليلها ، وما يقتضيه النظر المنصفُ فيها .

قال الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۱۲ / ۳٥ ) : « وسمعتُ حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق يقول : كان أبو الحسن الدارقطني يحفظُ ديوان السيِّد الحِمْيري في جملة ما يحفظُ من الشعر ؛ فنُسِبَ إلى التشيُّع بذلك » .

ونزل الحافظ ابن حجر في ( اللسان ) ( ٦ / ٢٤٩ ) ، فنقل هذا القول من تاريخ إسماعيل بن على الأيوبي ، وهو أبو الفداء ( ت : ٧٣٢ ) ، وقد أورده فيه ( ٢ / ١٣٠ ) دون أن ينسبه لحمزة .

وحمزة بن محمد بن طاهر ، الحافظ المفيد ، من أصحاب الدارقطني ، المعظمين له ، المعترفين بفضله . انظر : « تاريخ بغداد » ( ۱۲ / ۳۹ ) .

والسيِّد الحِمْيريُّ هذا شاعرٌ شيعيٌّ غالٍ ، مات ذكرُه ، وهجر الناسُ شغره ؛ لما كان يفرطُ فيه من سبِّ الصحابة وأمهات المؤمنين ، عامله الله بعدله .

فهذا هو سببُ نسبة الدارقطني إلى التشيُّع ، وهو في الدلالة على المراد سببٌ واهِ من وجوه كثيرة :

أولها: أنه لو صحَّ حفظُ الدارقطني لهذا الديوان ، فهو من جملة دواوينَ كثيرةِ خفظَها ، والرجلُ فكان محبًّا للأدب ، موصوفًا بالفصاحة ، مطبوعًا على العربية ، بصيرًا بالشعر ، ذوَّاقةً للبيان ، فلا يُسْتَنْكَرُ أن يكون في جملة محفوظه ديوانٌ لشاعر شيعيًّ محكم الشعر جيِّده ( انظر : ١ طبقات الشعراء ) لابن المعتز : ٣٢ ، و ١ الأغاني ) :

.( 478 / V

ولهذا قال محمد تقي التستري ، وهو شيعي ، في « قاموس الرجال » ( ١٢ / ٣٣ ) : « ومن الغريب أن السمعاني قال : كان يحفظ كثيرًا من دواوين العرب ، منها ديوان السيد الحميري ، فنُسِبَ إلى التشيَّع بذلك ! فإنه كما عرفتَ من السَّبط ويعني : سبط ابن الجوزي ] كان ناصبيًّا ، ولا بدَّ أن حفظه ديوان السيِّد كان من حبه للأدب » .

ثانيها : أن الدارقطني بيَّن موقفه من هذا الشاعر ، وأعلن إنكاره عليه ، ورغبته عن مسلكه .

فقال في « المؤتلف والمختلف » ( ٣/ ١٣٠٩ ) : « السيِّد الحِمْيري ، الشاعر ، اسمه : إسماعيل بن محمد بن يزيد ، كان خاليًا ، يسبُّ السلفَ في شعره ، ويمدحُ أمير المؤمنين على بن أبي طالب » .

ثالثها : أن للدارقطني من العبارات والأقوال المنبئة عن صحَّة عَقْده ، وسداد نهجه ، ما تطيشُ معه تلك الشبهة الواهية ، إذا ما وزنت بميزان العدل .

فمِنْ ذَلَكَ قُولُه : " اختلف قُومٌ ببغداد من أهل العلم ، فقال قوم : عثمانُ أفضل ، وقال قوم : عليٌ أفضل ، فتحاكموا إليَّ فيه ، فسألوني عنه ، فأمسكتُ ، وقلت : الامساكُ عنه خير ، ثم لم أُرِد السكوتَ وقلتُ : دَعْهم يقولون فيَّ ما أحبُّوا ، فدعوتُ الذي جاءني مستفتيًا ، وقلت : ارجع إليهم ، وقل : أبو الحسن يقول : عثمان بن عفان رضي الله عنه أفضلُ من علي بن أبي طالب ، باتفاق جماعة أصحاب رسول الله ﷺ ، هذا قولُ أهل السنة ، وهو أولُ عَقْدٍ يُحَلُّ في الرَّفْض » . " سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي » ( ٢٣٨ ) .

فماذا بعد هذا البيان الذي لم يرضه الذهبي ، ورأى فيه بعض الغلوِّ في الإنكار على من يقدِّم عليًّا على عثمان ؟!

فقال في « السير » ( ١٦ / ٤٥٧ ، ٤٥٨ ) : « قلت : ليس تفضيلُ عليَّ برفضٍ ولا هو ببدعة ، بل قد ذهب إليه خلقٌ من الصحابة والتابعين ، فكلٌّ من عثمان وعلي ذو فضلِ وسابقةٍ وجهاد ، وهما متقاربان في العلم والجلالة ، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة ، وهما مِنْ سادة الشهداء ، رضي الله عنهما ، ولكنَّ جمهور الأمَّة على ترجيح عثمان على الإمام علي ، وإليه نذهب ، والخطبُ في ذلك يسير ، والأفضلُ منهما بلا شكَّ أبو بكر وعمر ، من خالف في ذا فهو شيعيٌّ جلد ، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضيٌّ مَقِيت ، ومن سبَّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامَيْ هدى فهو من غلاة الرافضة ، أبعدهم الله » .

ومن ذلك : أنه جعل الميل إلى الشيعة ضارًّا ، إلا ما كان منه قليلًا .

قال السلمي : وسألته عن محمد بن المظفر ، فقال : « ثقة ، مأمون » . فقلت : يقال : إنه يميل إلى الشيعة ، فقال : « قليلًا ، مقداره ما لا يضرُّ إن شاء الله » . « سؤالات السلمي » (٣١٣) .

رابعها: أنه صنَّف كتابًا مفردًا في « فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض » ، طُبع ما وُجِد منه ، والموجود كلَّه في ثناء عليٍّ وأهل بيته على الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين!

خامسها : أنه جرح جماعةً من الرواة بسبب رفضهم وتناولهم للصحابة .

ومن ذلك : قال السهمي : سألت أبا الحسن الدارقطني عن بكار ، الذي يروي عنه المقانعي ؟ فقال : « لا يساوي شيئًا ، رافضي » . قلت : رافضيٌّ وحده ؟ قال : « لا ، يجىء بمثالب الصحابة » . « سؤالات السهمى » ( ٢٢٥ ) .

وقال البرقاني : ذُكِرَ أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عند أبي الحسن الدارقطني ، فقال أبو الحسن - وأنا أسمع - : « كان خبيثًا رافضيًّا » . « تاريخ بغداد » ( ١١ / ١١ ) .

وقال السلمي: وسألته عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، فقال: « ضعيف الحديث ، ضعيف الدين ؛ رافضي ، قدري » . « سؤالات السلمي » ( ١١ ) .

وقال في يونس بن خباب : « رجلُ سوء ، فيه شيعيَّةٌ مفرطة ، كان يسبُّ عثمان » . « العلل » (٤/ ق ٣٦/ ب ) .

وتكلُّم في رواةٍ آخرين ، وأنكر عليهم تشيُّعهم .

ومن ذلك : قوله في رُشَيْد الهجري : ﴿ من الشيعة ، أدرك علي بن أبي طالب ،

۱۳ - سمعتُ القاضي أبا الحسن الخِلَعي (۱) ، بمصر ، يقول : رأيتُ النبيَّ في النوم ، وفي حجري هذا القِطُّ - وأشار إلى قِطُّ بين يديه - ، فقلت : يا رسول الله ، أيمُغْسَل الإناءُ من ولوغ هذا ؟ فقال لي : « إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات » (۱) .

ولم يكن مستقيمًا في مذهبه ». « المؤتلف والمختلف » (٢/ ١٠٦٦).

سادسها : أن الشيعة لا يعدُّونه منهم ، بل هو عندهم ناصبيٌّ ، متعصِّب ، من محدِّثي العامَّة (أي : أهل السنة )!!

انظر : « قاموس الرجال » للتستري ( ۱۲ / ۳۳ ، ۳۳ ) ، و « الفوائد الرجالية » لبحر العلوم ( ٤ / ٥٧ ) ، و « مستدركات علم رجال الحديث » للشاهرودي ( ٨ / ٤ ) ، و « تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي » للأبطحي ( ٥ / ٣٠٦ ) .

وبذا يتبيَّن للمنصف براءةُ الإمام الدارقطني من هذه التهمة.

وممن تعقُّب تلك النسبة الباطلة بالنفي:

\* الذهبيُّ ، فقال في « معرفة القراء » ( ١ / ٣٥١ – طبعة الرسالة ) : « قلت : هو بريءٌ من التشيُّع » ، وكأنه لم ير عبارته هذه شافيةً لصدره ، فأصلحها في نسخةٍ أخرى ( ٢ / ٣٦٧ – الطبعة التركية ) إلى : « قلت : كان سُنَّيًّا محضًا » .

وقال عنه في كتابه « العلو » ( ٢٣٤ ) : « كان إليه المنتهىٰ في السنة ومذاهب السلف » .

- \* ابن حجر ، وقال في « لسان الميزان » ( ٦ / ٢٤٩ ) : « وهذا لا يثبتُ عن الدارقطني » .
- (۱) على بن الحسن بن الحسين بن محمد ، الموصلي الأصل ، المصري ، الشافعي ، الخِلَعي ، نسبةً إلى بيع الخِلَع ، الإمام الفقيه القاضي ، مسند الديار المصرية . خُرِّج له من حديثه الفوائد المشهورة بالخلعيات ، وهي عشرون جزءًا . تو في سنة ٤٩٢ . انظر : «وفيات الأعيان» (٣/ ٣١٧) ، و «السير» (١٩/ ٧٨) .
  - (٢) وبنحو ذلك صحَّ عنه علي الحديثُ في اليقظة!

۱٤ – سمعتُ زوجتي خديجة بنت أحمد العلوي المُوسَوي (۱ تقول: رأيتُ النبيَّ ﷺ في المنام، وهو مُجْتازٌ، فتبعتُه، فالتفت إليَّ، وقال: « الحَسَبُ المال، والكرمُ التقوى » (۲).

فأخرج الإمام مالك في « الموطأ » ( ٤٦ ) ، ومن طريقه جماعة ، من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن حُمَيْدة بنت أبي عبيدة بن فروة ، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري ، أنها أخبرتها : أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا ، فجاءت هرَّةٌ لتشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت . قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : فقلت : نعم . فقال : إن رسول الله على قال : « إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات » .

قال البخاري : « جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث ، وروايته أصحُّ من رواية غيره » . « سنن البيهقي » ( ١ / ٢٤٥ ) . وصححه الترمذي ( ٩٢ ) ، وابن خزيمة ( ١٠٤ ) ، وابن حبان ( ١٢٩ ) ، والعقيلي في « الضعفاء » ( ٢ / ١٤٢ ) ، والدارقطني في « العلل » ( ٢ / ٣٠٣ ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( ١ / ٣٠٣ ) ، وغيرهم .

وقال أبو عبد الله بن منده: « لا يثبت هذا الخبر من وجهٍ من الوجوه ، وسبيلُه سبيلُ المعلول » ، وأعلّه بجهالة حميدة وخالتها كبشة . انظر : « الإمام » لابن دقيق العيد (١/ ٥٥٠)، و « البدر المنير » (١/ ٥٥٠)، وفيهما الجواب عنه .

- (۱) لم أجد لها ترجمة ، ولو رفع ابنُ طاهر في نسبها لربما عرفنا أباها . والموسوي : نسبة إلى موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . انظر : « الأنساب » ( ۱۱ / ۱۹ ) .
- (٢) وبذلك جاء عنه على الحديثُ في اليقظة . فأخرج الإمام أحمد في « المسند » ( ٥ / وبذلك جاء عنه على الحديث في اليقظة . فأخرج الإمام أحمد في « المسند » ( ١ ) ، والترمذي ( ٣٢٧١ ) ، وابن ماجه ( ٤٢١٩ ) ، وغيرهم من حديث سلام بن أبي مطيع ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة رضي الله عنه ، عن النبي على أنه قال : « الحسبُ المال ، والكرمُ التقوى » . ولا بأس بإسناده . وصححه الترمذي ، والحاكم

١٥ – سمعتُ الفقيه أبا محمَّد هيَّاج بن عبيد الله(١) الحِطِّيني(٢) ، بمكة ، وكان فقيهَ الحرم ومفتيها (٣) ......

(٢ / ١٦٣ ، ٤ / ٣٢٥) ولم يتعقبه الذهبي .

وذكر ابن عدي في « الكامل » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) سلام بن أبي مطيع ، وقال : « ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة » ، وذكر أن له أحاديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة لا يتابع عليها . وأورد منها هذا الحديث . وبه أعلّه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) .

وانظر في الدفاع عن سلام ، والجواب عما قيل فيه : « التنكيل » ( ١ / ٢٦٥ ) ، و « المرسل الخفي وعلاقته و « الثقات الذين ضعّفوا في بعض شيوخهم » ( ١٦٠ ) ، و « المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس » (٣/ ١٣٩٣) .

وأخرج المعافى بن عمران في « الزهد » ( ١٣٥ ) شطره الثاني عن مبارك بن فضالة عن الحسن مرسلًا .

وللحديث شاهدان من رواية أبي هريرة وبريدة رضي الله عنهما . انظر : « الإرواء » ( ٢ / ٢٧١ ) ، و « الروض البسام » ( ١٦٣١ ) ، و « الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات » ( ٣٨٢ ) .

وروي موقوفًا على عمر رضي الله عنه بإسنادٍ صالح . أخرجه البيهقي ( ٩ / ١٧٠ ) . وهو عند غيره دون موضع الشاهد .

- (١) كذا بالإضافة إلى لفظ الجلالة ، وفي الموضع الآتي وعامة المصادر بالقطع .
- (٢) هيَّاج بن عبيد بن حسن ، الحِطِّيني (نسبةً إلى : حِطِّين ، قريةٌ بين طبرية وعكا ، وقعت فيها المعركة المشهورة مع الصليبين ) أبو محمد الشامي ، الشافعي ، الفقيه ، الزاهد ، شيخ الحرم . كان له اعتناءٌ بالحديث ، وبصرٌ بالمذهب ، وجلالةٌ عجيبة ، وقدمٌ في التقوى راسخة . قال هبة الله الشيرازي : « ما رأت عيناي مثله في الزهد والورع » . رُزِقَ الشهادة ، كما سيأتي ، سنة ٤٧٢ . انظر : « الأنساب المتفقة » (٤٣ ، ٤٤ ) ، و « السير » (١٨ / ٣٩٣ ) .
  - (٣) أي: مفتي مكة .

بعد رافع الحَمَّال (١) ، يقول: «كان لرافع الحَمَّال في الزُّهد قَدَمٌ » (٢) .

وكان هيَّاجٌ قد بلغ من زهده أن يصومَ ثلاثةَ أيامٍ ، ويُواصِل ، ولا يُفطِرُ إلا على ماء زمزم ، وإذا كان في آخر اليوم الثالث من أتاه بشيءٍ أكله ، ولا يَسْأَلُ عنه ، وكان قد نَيَّفَ على الثَّمانين .

وكان يعتمرُ في كلِّ يومٍ ثلاثة عُمَرٍ <sup>(٣)</sup> على رجليه ، ويُدَرِّسُ عدَّة دروسٍ لأصحابه .

وكان يزورُ عبدَ الله بن عبَّاسِ(؛) بالطَّائف كلُّ سنةٍ مرَّةً ، يأكلُ بمكة أَكْلَةً

<sup>(</sup>۱) رافع بن نصر ، البغدادي ، أبو الحسن ، الشافعي ، العلّامة ، الفقيه ، الزاهد . توفي بمكة سنة ٤٤٧ . وسيأتي أن أبا يعلى الفراء وأبا إسحاق الشيرازي إنما تفقَّها بمعونته ، كان يَحْمِلُ وينفقُ عليهما . انظر : « الأنساب » (٤/ ٢٠٥) ، و « السير » ( ١٨ / ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنساب المتفقة» ( ٤٥). وقال السمعاني في «الأنساب» (٤/ ٢٠٥): «سمعت أبا الفضل «سمعت أبا الفضل الحافظ بأصبهان: سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ يقول: سمعت أبا محمد هياج بن عبيد الحطيني يقول: كان لرافع ... »، وهو ينقل عن «الأنساب المتفقة» لا عن «المنثور».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . وكتب الناسخ في الطرَّة : « كذا » . والجادة : ثلاث عمر . على ما ذهب إليه جمهورُ النحاة من مخالفة العدد للمعدود في التذكير والتأنيث ، ومراعاة حال المفرد في اعتبار ذلك ، ومفرد العُمَر : عمرة ، وهي مؤنثة ، فيجب في جمعها أن يأتي عدده مذكَّرًا ، فتقول : ثلاث عُمَر . ويمكن تخريجُ ما وقع هنا على قول الكسائي وبعض نحاة بغداد بجواز مراعاة حال المفرد أو حال الجمع ، فيصحُّ أن تنظر إلى الجمع ، فتقول : ثلاثة عُمَر ، لأن الجمع خالِ من علامة التأنيث ، فأتى العددُ مؤنثًا . انظر : « شرح الأشموني » ( ٤ / ١٢٦ ) ، و « أوضح المسالك » ( ٤ / ٢٢٥ ) ٢٢٢ ) ، و « النحو الوافي » ( ٤ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أي: قبره.

ويأكلُ بالطَّائف أخرى .

وكان يزورُ رسولَ الله ﷺ كلَّ سنةٍ مع أهل مكة ، فكان (١) يتوقَّفُ إلى يوم الرَّحيل ، ثم يَخْرُج ، فأولُ من أخذَ بيده كان في مُؤْنَتِه إلى أن يرجع .

وكان يمشي حافيًا من مكة إلى المدينة ذاهبًا وراجعًا .

[ق: ٧٧/ب] وسمعتُه يومًا وقد شكى إليه بعضُ أصحابه أنَّ نعله سُرِقَتْ في الطَّواف، فقال: آتَّخِذْ نعلين لا يَسْرقْهما أحد (٢).

ورُزِق الشَّهادةَ في آخر عُمُرِه في وَقْعةٍ وقعَتْ لأهل السُّنَّة بمكة ، وذلك أن بعض الرَّوافض شكي (٢) إلى أمير مكة (٤) أنَّ أهلَ السُّنَّة ينالون منَّا ويبغضونا (٥) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: فان . وكتب الناسخ في الطرَّة : ﴿ كذا ﴾ . والتصويب من المصادر التالية .

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي: « يعني : الحَفَاء » . وقال ابن طاهر : « لأنه رحمه الله منذ دخل الحرم لم
 يلبس نعلًا » .

<sup>(</sup>٣) كتب الناسخ في الطرَّة: «شكى كذا»، أي: كذلك كانت في الأصل، وأصلحها في المتن – على خلاف عادته – إلى «شكا»، والفعل واويٌّ، فكتابته بالألف أولىٰ، كدعا وغزا ونحوهما، وحكى ابن مالك: «شكيتُه» بصيغة التمريض. انظر: «الأفعال» لابن القطاع (٢/ ٢١٩)، و «اللسان» (شكا)، و «المزهر» (٢/ ٢٨٠).

 <sup>(</sup>٤) وهو محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم (ت: ٤٨٧). قال ابن الأثير:
 « ولم يكن له ما يُمْدَحُ به » . وقال الذهبي : « كان ظالمًا ، قليل الخير » . انظر :
 « الكامل » ( ٨ / ٣٨٥ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٤٨١ ) ، و « العقد الثمين »
 (١ / ٤٣٩ ، ٧ / ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، بحذف نون الرفع، مع عدم الناصب أو الجازم؛ تخفيفًا، وهي لغةً لبعض العرب، ووردت في القرآن والحديث. انظر: « شرح الكافية الشافية » لابن مالك (١/ ٢١٠)، و « شواهد التوضيح والتصحيح » له (٢٢٨)، و « شرح مسلم » للنووي (١/ ٣٩٥، ٦/ ٣٠٩، ٣٦٨)، وشرح الشيخ أحمد شاكر على « جامع

فَأَنْفَذَ وَأَخَذَ الشَّيخَ هياجٌ (') وجماعةً من أصحابه ، مثل الشَّيخ أبي محمد الأنماطي المُعَرِّي ، وأبي الفضل بن قوام (۱) ، وغيرهما ، وضربهم ضربًا شديدًا (۱) ، فمات الاثنين (١) في الحال ، وحمُلِ الشيخُ إلى مكة إلى زاويته ، وبقي أيام (٥) ، ومات من ذلك (١).

١٦ - سمعتُ أبا إسحاق الحبَّال ، بمصر ، يقول : لم يكن في الدُّنيا مثلُ

الترمذي » ( ۲ / ۳۸۰ ) ، و « الرسالة » ( ۱۸۰۸ ، ۱۸۰۸ ) . وكتب الناسخ في الطرَّة : «كذا » .

<sup>(</sup>۱) كذا رسم في الأصل ، بغير ألف . وإسقاطُ ألف التنوين في الكتابة في الاسم المنصوب يفعلُه المحدِّثون كثيرًا ، كما قال النووي في « شرح مسلم » ( ۱ / ۵۸۳ ) . وهي لغة ربيعة . انظر : « شرح الشافية » ( ۲ / ۲۷۲ ، ۲۷۹ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ) ، و « فتح الباري » ( ۹ / ۲۲۱ ) ، و « عمدة القاري » ( ۲ / ۲۵۲ ) ، و « الرسالة » للشافعي بشرح الشيخ أحمد شاكر ( ۱۲۹۸ ، ۲۶۳ ) ، ۱۲۱۸ ، ۱۲۲۸ ، ۱۲۲۱ ، ۱۲۶۱ ، ۱۲۹۱ ، ۱۲۹۱ ، ۱۲۲۱ ، ۱۲۲۱ ، ۱۲۶۱ ، ۱۲۶۱ ، ۱۲۶۱ ، ۱۲۶۱ ، ۱۲۶۱ ، ۱۲۶۱ )

<sup>(</sup>٢) لم أعرفهما.

<sup>(</sup>٣) زاد في الأنساب المتفقة »: « على كِبر السِّن » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وكتب الناسخ في الطرَّة: «كذا». والجادة: الاثنان. بالرفع. ويمكن تخريج هذا اللحن! بحمله على ما قد تصنعه العربُ أحيانًا مِنْ نصب بعض ما حقُّه الرفعُ فيما يظهرُ معناه ولا يُشْكِلُ عند السامع. انظر: « الخصائص » (١/ ١٣٥)، و « طبقات الشافعية » للسبكي (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، بغير ألف . وتقدم توجيهه . وكتب الناسخ في الطرَّة : ١ كذا ٤ .

 <sup>(</sup>٦) انظر: (الأنساب المتفقة » (٤٤)، و (الأنساب» (٤/ ١٧٠)، و (السير» (١٨/ ١٩٤))، و (طبقات الشافعية » (٥/ ٣٤٨)، و (طبقات الشافعية » (٥/ ٣٤٨).
 ٣٥٦).

أبي القاسم سعد بن علي الزَّنْجانيِّ في الفضل (١) ، وكان يَحْضُرُ معنا المجالس ، ويُقْرَأ الخطأُ بين يديه الكفر ، إلا أن يُشَال الخطأُ بين يديه الكفر ، إلا أن يُسأل ، فإذا سئل عن شيء أجاب ، وأرى اليوم بعض الصِّبيان يتَّبَّعون الأغلاط ، ويبادرون بالردِّ على المقرئ ، ولا يحسنون الأدب (٢).

١٧ – سمعتُ الفقيه أبا محمد هيَّاج بن عُبَيْد الحِطِّيني ، إمام الحرم ومفتيه ، يقول : يومٌ لا أرى فيه سعدَ بن عليِّ الزَّنْجانيَّ لا أعتدُ أني عملتُ خيرًا (٣) .

وقال ابن مفلح في « الآداب الشرعية » ( ٢ / ١٣٦ ) بعد أن نقل هذا الخبر عن ابن طاهر : « ومراد أبي إسحاق – والله أعلم – أن أبا القاسم لا يبادرُ بالردِّ ، ولعله يكتفي بغيره ، ولهذا قال : ولو قرئ بين يديه الكفر ؛ فمعلومٌ أن مثل هذا لا يحلُّ عدمُ بيانه والسكوتُ عنه » .

وكأنَّ هذا كان إبَّان طلبه للحديث ، وغِشْيانه مجالس أشياخه ، فكان لا يتقدَّم بين أيديهم بالردِّ مع علمه ومعرفته بوجه الصواب ، أما حين يُقُرأ عليه ، وليس ثمَّ من يبيِّن الخطأ غيره ، فإنه لا يسكتُ عنه ، فقد سئل ابنُ طاهر عن أفضل من رأى ، فقال : سعد الزنجاني ، وعبد الله بن محمد الأنصاري . فقيل له : فأيهما كان أعرف بالحديث ؟ فقال: كان الأنصاري متفنِّنًا ، وأما الزنجانيُّ فكان أعرف بالحديث منه ، كنت أقرأ على الأنصاري ، فأترك شيئًا لأجرِّبه ، ففي بعضٍ يردُّ وفي بعضٍ يسكت ، وكان الزنجانيُّ إذا تركتُ اسم رجلٍ يقول : أسقطتَ فلانًا . انظر : « السير » ( ١٨ / ٢٨٦ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٨٦ ) ، و « تاريخ

(٣) ومن هذا قول حاتم الأصم : « النظر إلى الفقيه عبادة » . انظر : « الحلية » ( ٣ / ٣) . وقال آخر : « نظرةٌ عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة » ، قال الذهبي : « قلت : هذا غلوٌ لا ينبغى ، لكنَّ الباعث له حبُّ وليِّ الله في الله » . انظر : « السير » ( ١١ /

<sup>(</sup>۱) وقد تقدمت ترجمته: ۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: « تاريخ الإسلام » (١٠ / ٣٢٨).

وكان هيَّاجٌ - رحمه الله - يعتمرُ كلَّ يوم ثلاثة (۱) عُمَر ، ويواصلُ الصَّومَ ثلاثةَ أيام ، ويُدَرِّسُ عدَّة دروس ، ومع هذا كلِّه كان يعتقدُ أنَّ نظره إلى الشَّيخ سعدٍ والجلوسَ بين يديه أجلُّ من سائر عمله (۱).

. ( 111

والظاهر أن مرادهم بذلك أثرُ رؤية هؤلاء الصُّلحاء الأخيار ، وما تُحْدِثُه في القلب من الرقَّة ، والشوق إلى الطاعة ، واحتقار النفس والعمل .

قال جرير بن عبد الحميد في موسى بن أبي عائشة : « كان إذا رأيتَه ذكرتَ الله لرؤيته » . انظر : « تاريخ بغداد » ( ٧ / ٢٥٦ ) .

وقال أبو عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري : « رأيتُ محمد بن سيرين مرَّ في السُّوق عند أصحاب السُّكَّر [ أي : من يتَّجر فيه ] ، فجعل لا يمرُّ بقوم إلا سبَّحوا الله وذكروا الله » . انظر : « المعرفة والتاريخ » ( ٢ / ٦٣ ) .

وانظر : « رحلة ابن شيخ الحرَّامين ( ت : ٧١١ ) من التصوُّف المنحرف إلى تصوُّف أهل الحديث والأثر » ( ٤٩ ) .

- (١) كذا في الأصل . وكتب الناسخ في الطرَّة : «كذا » . وسلف التعليق على نظيره .
  - (۲) انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ ۱۳٦).
- (٣) كذا في الأصل ، نسبة إلى الكرّج ( بلدة بين أصبهان وهمذان ) ، أو إلى الكُرْج ( من ثغور أذربيجان ) . انظر : « الأنساب » ( ١٠ / ٣٧٩ ، ٣٨٧ ) . وفي « المنتظم » : « الكوفي » ، وفي « الآداب الشرعية » : « الكرخي » . ولم أعرفه .
- (٤) « المنتظم » : « ولم يخل منها بعزيمة واحدة » . « السير » : « لم يخل بعزيمة منها » .

ر حمه الله <sup>(۱)</sup>.

١٩ – سمعتُ أبا إسحاق الحبَّال يمدحُ أبا نصر بن ماكولا (١٠) ، ويثني عليه ، ويقول : دخل مصر في زِيِّ [ ق : ٢٥/١] الكَتَبَة ، فلم نَرْفَعْ به رأسًا (١٠) ، فلمًا عرفناه كان من العلماء بهذا الشَّأن (١٠) .

٢٠ - سمعتُ أبا إسماعيل الأنصاريُّ الحافظ يقول : رأيتُ في حَضَري

« التذكرة » : « لم يخل منها بواحدة » . « الآداب » : « لم يخل منها عزيمة » .

- (۱) قال ابن الجوزي في (المنتظم ( ۸ / ٣٢٠) : (أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الكوفي يقول : لمّا عزم سعد ... » . زاد في (التذكرة » ( ۱۱۷٦ ) : (وكان يملى الحديث بمكة ، ولم يكن غيرُه يملي حين حكم المصريُّون على مكة ، وإنما كان يملي سرًّا في بيته . قلت : لأنهم كانوا من خبثاء الرافضة وأعداء الحديث » . وفي (السير » ( ۱۸ / ۳۸۷ ) : (وكان يملي بمكة في بيته . يعني خوفًا من دولة العبيدية » . وانظر : (الآداب الشرعية » ( ۲ / ۱۳۲ ) .
- (٢) علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي بن محمد بن الأمير دلف ، الإمام الحافظ الناقد الحُجَّة ، الأمير ، أبو نصر ، صاحب التصانيف . قال السمعاني : « كان لبيبًا عالمًا عارفًا حافظًا ، يرشَّح للحفظ ، حتى كان يقال له : الخطيب الثاني ، وكان نحويًّا مجوِّدًا ، وشاعرًا مبرِّزًا ، جَزْل الشعر ، فصيح العبارة ، صحيح النقل ، ما كان في البغداديين في زمانه مثله ، طاف الدنيا ، وأقام ببغداد » . توفي مقتولًا على أيدي غلمانه الأتراك سنة و٧٥ ، وقيل بعد ذلك . انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٢٠١ ) ، و « تكملة الإكمال » ( ١ / ١٥١ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٥٦٩ ) .
  - (٣) أي : لم نبال به . وذلك أن المهتمَّ بالشيء يرفع إليه رأسه .
- (٤) قال ابن النجار: « أنبأنا ذاكر بن كامل ، عن محمد بن طاهر المقدسي قال: ... » . « التاريخ المجدد لمدينة السلام » (٤/ ٢٦٨) . وانظر: « إرشاد الأريب » (١٩٨٦) ، و « السير » (١٨٨ / ٤٧٥) .

## وسفري حافظًا ونصف (١):

أما الحافظُ ، فأبي بكر (٢) أحمد بن علي الأصبهاني (٦) .

والآخر ، أبا الفضل (١) الجارُودِي(٥).

وكان إذا حَدَّثَ عن الجارُودِي يقول: ﴿ حدَّثنا إمامُ المشرق ﴾ (١٠).

٢١ – سمعتُ أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: سمعتُ أبا الفضل الجارُوْدِي يقول: رحلتُ إلى أبي القاسم الطَّبراني (٧) إلى أصبهان، فلما

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، بغير ألف. أي : ونصف حافظ. وكتب الناسخ في الطرَّة : ﴿ كذا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. والجادةُ الرفع. وكتب الناسخ في الطرَّة: ﴿ كذا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ، ابن منجويه ، النّردي ، الأصبهاني ، نزيل نيسابور ، أبو بكر ، الإمام الحافظ الثّبت المجوّد . قال أبو إسماعيل عنه : « أحفظ من رأيتُ من البشر » . توفي سنة ٤٢٨ . انظر : « الأنساب » ( ١١ / ٤٩٤ ) ، و « السير » ( ١٧ / ٤٣٨ ) ، و « التذكرة » ( ١٠٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. والجادةُ الرفع.

 <sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن محمد ، الجارودي ، الهروي ، أبو الفضل ، الإمام الحافظ المتقن .
 قال أبو النضر الفامي : ( كان أبو الفضل عديمَ النظير في العلوم ، خصوصًا في علم الحفظ والتحديث ، وفي التقلُّل من الدنيا والاكتفاء بالقوت ، كان وحيدًا في الورع » .
 توفي سنة ٤١٣ . انظر : ( الأنساب » (٣/ ١٥٩ ) ، و ( السير » (١٧ / ٣٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : « الآداب الشرعية » (١/ ٢٤٦). وفي « السير » و « طبقات الشافعية » (٤/
 ١١٦): « حدثنا إمام أهل المشرق » .

<sup>(</sup>٧) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ، اللخمي ، الطبراني ( نسبةً إلى طبرية ، بالشام ) ، الإمام الحافظ الثقة ، الرحّال ، صاحب المعاجم الثلاثة . قال السمعاني : ﴿ حافظ عصره ، وصاحبُ الرحلة » . ولأبي زكريا بن منده جزءٌ مطبوع في أخباره ومناقبه . تو في سنة ٣٦٠ . انظر : ﴿ الأنسابِ ﴾ (٨/ ١٩٩) ، و ﴿ السير ﴾ (١٦ / ١٦٩) .

دخلتُ عليه قرَّبني وأدناني ، وكان يَتَعسَّرُ عليَّ في الأَخْذ (١) ، فقلتُ له يومًا : أيُّها الشَّيخ ، لِمَ تتعسَّرُ عليَّ وتَبْذُل للآخرين ؟! فقال : لأَنَّك تعرفُ قَدْرَ هذا الشَّأن ، وهؤلاء لا يعرفون قَدْرَه (٢).

الحسن بن أحمد الحسن بن أحمد الحافظ (7): أحسن -77 علوم الحديث (7).

٢٣ - سمعتُ أبا بكر المزكِّي عبد الله بن الحسين التُّويِّي (١) ، بهمذان (٥) ،

<sup>(</sup>١) يعنى: أخذ الحديث وسماعه.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۱۷/ ۳۸٦)، و «التذكرة» (۱۰۵۵)، و «طبقات الشافعية» (٤/ ۱۱۵)، و «الآداب الشرعية» (۱/ ۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر السمرقندي ، أبو محمد ، الإمام الحافظ الرحّال . قال عمر بن محمد النسفي : « هو الإمام الحافظ ، قوام السنة ، أبو محمد ، نزيل نيسابور ، لم يكن في زمانه مثله في فنّه في الشرق والغرب » . توفي سنة ٤٩١ . انظر : « المنتخب من السياق » ( ١٨٨ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٢٠٥ ) .

<sup>(3)</sup> عبد الله بن الحسين بن أحمد بن جعفر ، الهَمَذاني ، التُّويِّي ( تُوَيِّ قريةٌ من قرى هَمَذان ) ، من أكابر أهل هَمَذان . سمع أباه ، وأبا حاتم بن خاموش الرازي ، وغيرهما . قال السِّلفي : « من أعيان شيوخ هَمَذان وشهودها ، وقد روى لنا عن أبي منصور بن يزيد ، وأبيه ، وغيرهما ، وكانت عنده أصولٌ جيدة » . انظر : « معجم السفر » ( ١٤٣ ) ، و « الأنساب » ( ٣ / ١٠٠ ) ، و « توضيح المشتبه » ( ١ / ٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) وهي مدينةٌ كبيرةٌ من مدن إقليم الجبال ، المسمَّى بعراق العجم ، والواقع جنوب غرب طهران ، قال عنها الذهبي : « دار السنة » ، وصنَّف في تاريخها جماعة ، واستوطنها ابن طاهر في آخر حياته ، كما تقدم في ترجمته . انظر : « معجم البلدان » ( ٥ / ١٠ ٤ ) ، و « الأمصار ذوات الآثار » ( ١٩٦ ) ، و « الإعلان بالتوبيخ » ( ٢٨٥ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢٢١ ، ٢٢٩ ) .

يقول: سمعت أبي (١) يقول: كنتُ عند أبي حامد الإسفراييني (٢) فذُكِرَ له رجلا (٣) يكتبُ مصحفًا في يوم ؟! يكتبُ مصحفًا في يوم ؟! فقال: نعم، وما مَسَّنا مِنْ لُغوب (١). وأشار بثلاثةِ أصابعه. فجفَّت يدُه في الحال (٥).

(۱) الحسين بن أحمد بن جعفر ، الهَمَذاني ، التُّويِّي ، الفقيه . حدَّث عن أبي عمر بن حيويه وأضرابه ، وكتب عنه أبو بكر الخطيب بهمذان . انظر : « الأنساب » ( ٣ / ٢٠ ) ، و « معجم البلدان » ( ٢ / ٣٣ ) .

(٢) أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد ، الإسفراييني ، أبو حامد ، العلّامة ، شيخ الشافعية ببغداد . قال أبو إسحاق الشيرازي : « انتهت إليه رئاسةُ الدين والدنيا ببغداد ، وعُلِّق عنه تعاليقُ في شرح المزني ، وطبَّق الأرض بالأصحاب ، وجمع مجلسه ثلاث مئة متفقه » . توفي سنة ٢٠٦ . انظر : « طبقات الفقهاء » ( ١٠٣ ) ، و « السير » ( ١٧ / ١٩٣ ) .

(٣) كذا في الأصل . وكتب الناسخ في الطرّة : «كذا » . ولعلها : فذكروا له رجلًا . أو لعله
 لحن ، والصواب : رجلٌ ، بالرفع .

(٤) أي: تعب. قال الله عزَّ شأنه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَـنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُـمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُنُوبٍ ﴾ (ق: ٣٨). فقالها الرجل على وجه العُجْب والفخر، ولم يراع الأدب مع الربِّ تعالى مجده.

(٥) القصة باختصار ، دون ذكر أبي حامد ، في « صيد الخاطر » ( ٣٠٣ ) ، و « البصائر والذخائر » ( ٣ / ٣٠٣ ) ، و « ربيع الأبرار » ( ٤ / ١٧٠ ) ، و « التذكرة الحمدونية »
 (٩ / ٣٥٢ ) .

ومن الأخبار التي رواها المصنفُ في هذا الباب، ولعلها مرويةٌ في أصل الكتاب:

\* أخبرنا أبو الفتح المفيد، أخبرنا أبو الحسن بن علي بن محمد بن طلحة،
حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي
رحمه الله، قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدّثين، فأسرعتُ المشي،
وكان معنا رجلٌ متّهمٌ ماجنٌ في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، لا

٢٤ – أنشد أبو الفرج محمد بن عَبْدُوس لنفسه :

هَبْنِي ملكتُ بلادَ الأرضِ قاطبةً ونِلْتُ ما نال قارونٌ وعملاقُ وعِملاقُ وعِملاقُ وعِملاقُ وعِملاقُ (١) وعِشْتُ ما عاش نوحٌ في نبوَّته أليس آخرَه موتٌ وإملاقُ (١) ٢٥ – سمعتُ أبا القاسم منصور بن أحمد بن الفضل الإشفِزارِيَّ (٢) يقول:

تكسروها ، كالمستهزئ ؛ فما زال في موضعه حتى جفَّت رجلاه وسقط.

أخرجه من طريقه النوويُّ في ا بستان العارفين ، ( ١٦٦ ) .

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي : « إسنادُ هذه الحكاية كالأخذ باليدين ، أو كرأي العَيْن ؛ لأن رواتها أعلامٌ أثمة » . نقله النووي ، و في المطبوعة تحريفٌ صوَّبته من « فيض القدير » ( ٢ / ٣٩٣ ) .

\* أخبرنا أبو الحسين يحيى بن الحسين العلوي ، أخبرنا ابن الحسين الضبعي ، قال : سمعت عبد الله بن محمد بن محمد العكبري يقول : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب المَـتُوثي يقول : سمعت أبا داود السجستاني يقول : كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليع إلى أن سمع بحديث النبي على : « إن الملائكة لتضعُ أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع » ، فجعل في عقبيه مسامير حديد ، وقال : أريدُ أن أطأ أجنحة الملائكة ؛ فأصابته آكلةٌ في رجليه .

أخرجه من طريقه النوويُّ في « بستان العارفين » (١٦٧).

وهو في « المجالسة » ( ٢١٥٤ ) ، و « الطيوريات » ( ١٩٨ ) ، و « مشيخة ابن الحطاب الرازي » ( ٩ ) ، وفي حاشية الأخير مزيد تخريج .

(١) لم أجد البيتين في مصدر آخر ، ولا عرفتُ أبا الفرج ، وسيأتي له ذكرٌ في : ٦١ .

(٢) منصور بن أحمد بن الفضل بن نصر بن عصام ، المنهاجي الإسفزاري ( نسبةً إلى إسفزار ، مدينةٌ بين هراة وسجستان ) ، الشافعي ، أبو القاسم . قال ابن طاهر : ( كان فقيهًا متورعًا » . وقال السمعاني : ( كان فقيهًا ورعًا ، حسن السيرة ، ... سكن بناحية الجبال عند هَمَذان ، وظهر له القبولُ التام ، وازدحم الناسُ عليه ، وكثر أصحابه لديه » . قُتِل على باب جامع هَمَذان فتكًا سنة ٢٠٥ . انظر : ( الأنساب » ( ١ / ٢٣٩ ) ،

سمعتُ أبا على المقدسي (١) ، ببغداد ، يقول : رأيتُ الشَّيخَ أبا إسحاق الشِّيرازي (٢) في المنام ، فسألتُه عن حاله ، فقال : طُولِبْتُ بهذه البَنِيَّة ، ولولا أنيِّ ما أدَّيْتُ فيها الفَرْضَ (٣) لكنتُ من الهَلْكيٰ . يعني : المدرسة النِّظاميَّة (٤).

و « معجم البلدان » ( ۱ / ۱۷۸ ) ، و « المنتظم » ( ۸ / ۲٤٧ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۸ / ۲٤٧ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ۷ / ۳۰۳ ) . وضبطُ النسبة عن السمعاني ، وذهب ياقوت إلى أنها بفتح الهمزة ، والفاء تضم وتكسر .

(١) لم أجد له ترجمة . وإنما يعرفُ بكنيته . انظر : « تاريخ بغداد » ( ٨ / ١٩ ) . وسيأتي له ذكرٌ في الملحق .

(٢) إبراهيم بن علي بن يوسف ، الفيروز آبادي ، الشيرازي ، نزيل بغداد ، الإمام الفقيه المجتهد الورع الزاهد ، شيخ الشافعية . قال الموفق الحنفي : « أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء » . توفي سنة ٤٧٦ . انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (٤٣ ) ، و « السير » (١٨ / ٤٥٢ ) ، و « طبقات الشافعية » (٤ / ٢١٥ ) .

(٣) فرض القيام بالتدريس وتبليغ العلم . و (ما) زائدة ، للتأكيد .

(٤) قال ابن الجوزي في « المنتظم » ( ٨ / ٢٤٧ ) : « أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي ، عن أبيه قال : سمعت أبا القاسم منصور ... » ، فذكره .

وكان مِنْ خبر هذه المدرسة أن الوزير نِظام المُلك (ت: ٥٨٥ ، ترجمته في السير ١٩٤ / ٩٤ ) بناها للشافعية ببغداد ، وجعلها برسم أبي إسحاق الشيرازي بعد أن وافقه على ذلك ، فلما كان يوم اجتماع الناس فيها ، وتوقّعوا مجيء أبي إسحاق ، لم يحضر ، فطُلِبَ فلم يظهر ، وكان السببُ أن شابًا لقيه ، فقال : يا سيدنا ، تريد أن تدرّس في المدرسة ؟ قال : نعم ، قال : وكيف تدرّسُ في مكانٍ مغصوب ؟! فغيّر نيّته ، فلم يحضر ، فعدلوا إلى أبي نصر ابن الصبّاغ ، وجُعِل مكانه ، وظهر أبو إسحاق في مسجدٍ بباب المراتب ، فدرّس على عادته ، فاجتمع الناسُ فدعوا وأثنوا عليه ، وكان قد بلغ إليهم أنه قال : إني لم أطب نفسًا بالجلوس في هذه المدرسة ؛ لما بلغني أن القائم عليها غصبَ أكثر آلاتها ، ونقض قطعةً من البلد لأجلها ، ولحق أصحابَه غمّ وراسلوه بما عرّضوا فيه بالانصراف عنه والمضيّ إلى ابن الصبّاغ إن لم يجب إلى الجلوس في ما عرّضوا فيه بالانصراف عنه والمضيّ إلى ابن الصبّاغ إن لم يجب إلى الجلوس في ما عرّضوا فيه بالانصراف عنه والمضيّ إلى ابن الصبّاغ إن لم يجب إلى الجلوس في ما عرّضوا فيه بالانصراف عنه والمضيّ إلى ابن الصبّاغ إن لم يجب إلى الجلوس في ما عرّضوا فيه بالانصراف عنه والمضيّ إلى ابن الصبّاغ إن لم يجب إلى الجلوس في ما عرّضوا فيه بالانصراف عنه والمضيّ إلى ابن الصبّاغ إن لم يجب إلى الجلوس في ما عرّضوا فيه بالانصراف عنه والمضيّ إلى ابن الصبّاغ إن لم يجب إلى الجلوس في

٢٦ - سمعتُ أبا محمَّدِ هياجٌ (١) ، رحمه الله ، يقول : إنما تفقَّه أبو إسحاق الشِّيرازي ، وأبو يعلى ابنُ الفرَّاء (١) ، بمراعاة (١) رافع الحمَّال لهما ؛ كانوا يتفقَّهون ، وكان يكونُ معهما ، ثم يخرجُ إلى السُّوق ويَحْمِلُ على رأسه ، ويَحْمِلُ ما يجتمعُ [ق : ٧٩ /ب] من ذلك إلى كلِّ واحدٍ منهما ؛ فكان ذلك الذي يَتَقَوَّتا به (١).

٢٧ - كان أبو إسحاق إذا بقي مدَّةً لا يأكلُ شيئًا صَعَدَ إلى النَّصْرِيَّة ، مَحَلَّةٍ

المدرسة ، فأرضاهم بالاستجابة ، تطييبًا لقلوبهم ! وسعوا جميعًا في ذلك ، إلى أن استقرَّ الأمرُ في ذلك له ، وصُرِفَ ابنُ الصبَّاغ . وكان أبو إسحاق إذا حضر وقتُ الصلاة خرج منها ، وقصدَ بعض المساجد فأدَّاها . انظر : « المنتظم » ( ٨ / ٢٤٦ ، ٢٤٧ ) .

- (١) كذا في الأصل ، بغير ألف . وكتب الناسخ في الطرَّة : ﴿ كَذَا ﴾ .
- (٢) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد ، البغدادي ، الإمام العلّامة ، القاضي ، شيخ الحنابلة ، صاحب التصانيف . انتهت إليه الإمامة في المذهب ، مع معرفة بعلوم القرآن والنظر والأصول . توفي سنة ٤٥٨ . انظر : « طبقات الحنابلة » لابنه القاضي أبي الحسين (٣/ ٣٦١) ، و « السير » (١٨ / ٨٩) .
- (٣) في الأصل: بمرعاة . وكتب الناسخ في الطرّة : « كذا » . والتصويب من « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٤٧ ) . وفي باقى المصادر : « بمعاونة » .
- (3) انظر: «الأنساب المتفقة» (63)، و «الأنساب» (3 / ٢٠٥)، و «تكملة الإكمال» (٢ / ٢٠٠)، و «العقد (٢ / ٢٨٠)، و «العقد الثمين» (3 / ٢٨١).

ووقعت « يتقوتا » هكذا في الأصل ، بحذف نون الرفع ، وليس ثُمَّ ناصبٌ أو جازم ، وحذفها تخفيفًا لغةٌ معروفةٌ لبعض العرب ، كما سبق في التعليق على الفقرة :

في أعلىٰ بغداد (١) ، وكان له فيها صديقٌ باقِلّاني ، فكان يَثُرُدُ له رغيفًا ويشربُه بماء الباقِلّاء ، فربما صعد إليه ويكونُ قد فرغ من بيع الباقلّاء وأغلق الباب ، فيقفُ أبو إسحاق ويقرأ : ﴿ يَلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ [النازعات: ١٢] (٢) ، ويرجع (٣) .

٢٨ – سمعتُ بعض الأعرابِ بِنَجْد (١) ، وقد جرى بينه وبين أصحابه
 كلامٌ (٥) ، فقال : من نَظَرَ في العواقب ذَلَّ (١) .

<sup>(</sup>۱) في الشمال الغربي منها . وهي جزءٌ من محلَّة الحربيَّة (نسبةً إلى حرب البلخي ، من قواد أبي جعفر المنصور) . انظر : « معجم البلدان » ( ٥ / ٢٨٧ ، ٢ / ٢٣٧ ) ، و « بغداد مدينة السلام ، الجانب الغربي » للعلى (٢ / ١٥٠ ، ١٨١) .

<sup>(</sup>۲) أي : رجعة خائبة . قال إبراهيم النخعي : « كانوا يكرهون أن يذكروا الآية عند الشيء يعْرِضُ من أمر الدنيا » . أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ۱۱۸ ) ، وابن أبي شيبة ( ۱۱۸ ) ، وانظر : « غريب الحديث » لأبي عبيد ( ٤ / ٤٧٥ ) . وإنما يسوغ ذلك فيما يَحْسُنُ ويَحْمُل . انظر : « التمهيد » لابن عبد البر ( ۲ / ۲۲۳ ) ، و « شرح مسلم » للنووي ( ۲ / ۲۰ ٤ ) . وخالف فيه بعضهم . انظر : « البرهان » للزركشي مسلم » للنووي ( ۲ / ۲۰ ٤ ) . وخالف فيه بعضهم . انظر : « البرهان » للزركشي ( ۱ / ۲۸۱ ) ، و « الإتقان » للسيوطي ( ۱ / ۳۱٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٤٥ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٤٥٥ ) ،
 و « طبقات الشافعية » (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولستُ منها على ثلج . وكل ما ارتفع عن تهامة والحجاز إلى العراق والشام فهو نجد . ولا يبعد أن يكون ابن طاهر قد عدل في طريقه إلى الحج إلى اليمامة في إحدى حجاته ، وإن لم تكن إذ ذاك من حواضر العلم . وانظر للعدول في طريق الحج إلى اليمامة : « المناسك » المنسوب للحربي ( ٦١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أي : خصام . كأنهم كانوا يلومونه ويعذلونه على تهوُّره .

<sup>(</sup>٦) يريد: أن التأمل في عواقب الأمر ومآلاته قد يكشف للمرء عن معاطبه ومواضع الهلكة فيه ، فيورثُه ذلك رهبةً منه ، ويحجزُه عن الإقدام عليه ، وهو الذُّل عنده . وهذا مذهبٌ يستحسنه الفُتَّاك ، كما قال أحدهم :

إذا هم القى بين عينيه عزمه ولم يستشر في رأيه غير نفسِه وقال آخه:

وأعرض عن ذكر العواقبِ جانبا ولم يرض إلا قائمَ السَّيف صاحبا

غلامٌ إذا ما همَّ بالفتك لم يُبَلْ الامَتْ قليلًا أم كثيرًا عواذله

أما أهل البصيرة والحزم ، فإن النظر في العواقب عندهم أخذ بالثقة ، و « تلقيح للعقول » ، ولهذا قالوا: « من نظر في العواقب نجا » ، و « سَلِمَ من النوائب » ، و « ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب » ، وليس هو من الذلّ في شيء ، ولا الامتناعُ عن الإقدام فيما في عاقبته بأسٌ ، والمصلحة الأعلى في خلافه ، برهبة من لقاء المكاره ، وإنما هو استثمارٌ لنعمة العقل في تحصيل أعلى المصالح ودرء أعظم المفاسد ، ولذا كان من خاصّية الإنسان ، وبه جاءت الشرائع .

فأما قول عليِّ رضي الله عنه : « من أكثر الفكرة في العواقب لم يَشْجُع » ، وقول الشريف الرضى :

> وإذا التفَتَّ إلى العواقب بدَّلتْ قلبَ الجَرِيِّ بمُهْجَة الرِّعْديدِ وقوله:

البَسْ نسيجَ الذلّ إن أَلْبِسْتَه متململًا وإناءُ قلبك يطفحُ ما دمتَ تنتظر العواقبَ لابدًا لا تغتدي لِعُلى ولا تتروَّحُ

فليس من بابة المذهب الأول ، وإنما تأويله : أن من أكثر الفكرة في هلاكه دون بلوغ مرامه ، وانقطاعه قبل الظفر ببغيته ، أو ظفر عدوّه به ، وظهوره عليه ، لم يُقْدِم أبدًا ، وبقي في موضعه يمنّي نفسه الأماني .

وقد يؤول المذهبان إلى شيءٍ واحد إن تُلطِّف في حمل كلٌّ منهما على وجهه .

انظر: « الكامل » للمبرد ( 1 / ٢٦٨ ) ، و « آداب الصحبة » للسلمي ( ٤٨ ) ، و « جمهرة الأمثال » للعسكري ( ٢ / ٤٢٨ ) ، و « لباب الآداب » لأسامة بن منقذ ( ٩٠ ، ٢٨ ، ٢٨ ) ، و « شرح الحماسة » للمرزوقي ( ٦٤٧ ) ، و « الهوامل والشوامل » ( ١ / ١٧٥ ) ، و « تفصيل النشأتين » للراغب ( ١٩٧ ) ، و « ديوان الشريف الرضي » ( ١ /

٢٩ -- سمعتُ الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمَّد الأنصاري ، بهراة ، يقول : عُرِضْتُ على السَّيف خمسَ مرَّات ، لا يُقَالُ لي : ٱرْجِعْ عن مَذْهبِك ، لكنْ يُقَالُ لي : ٱسْكُتْ عن من خالفك ، فأقول : لا أَسْكُت (١) .

٣٠ – سمعتُ الأنصاريَّ يقول : إذا ذَكَرْتُ التفسيرَ فإنَّما أذكرُه من مثةٍ وسبعة تفاسير (٢).

وجرى يومًا وأنا بين يديه كلامٌ ، فقال : أنا أحفظُ اثنا عشر ألفَ حديثٍ أسردُها سردًا (٣) .

AOY JAAY).

وقيل : إن من جملة محفوظ أبي بكر بن الأنباري ( ت : ٣٢٨ ) عشرين ومئة تفسير بأسانيدها . انظر : « السير » ( ١٥ / ٢٧٥ ) .

وذكر الخطيب أنه بلغه عن أبي الحسن ابن الفرات (ت: ٣٨٤) أنه كتب (أي : نسخ) مئة تفسير . انظر : « تاريخ بغداد » (٣/ ١٢٢) .

وكان أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده (ت: ٣٩٥) يقول: «عندي مئةٌ وسبعة عشر تفسيرًا». أخرجه أبو موسى المديني في « اللطائف» ( ٩٥١).

وقال ابن تيمية: « وقد طالعتُ التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفتُ من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار، أكثر من مئة تفسير ». انظر: « مجموع الفتاوى » (٦/ ٣٩٤)، و « العقود الدرية » (٤١).

(٣) انظر: «السير» (١٨/ ٥٠٩)، و «التذكرة» (١١٨٤)، و «الآداب الشرعية» (١/

<sup>(</sup>۱) انظر : « السير » (۱۸ / ٥٠٩ ) ، و « التذكرة » (۱۱۸٤ ) ، و « الآداب الشرعية » لابن مفلح (۱ / ۲۲۷ ) ، و « ذيل طبقات الحنابلة » (۱ / ٥٣ ، ٥٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السير» (۱۸/ ۲۰۰)، و «التذكرة» (۱۱۸٦)، و «الأداب الشرعية» (۱/
 ۲۲۷، ۲۲۷)، و « ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ۵۸)، و « طبقات المفسرين » للسيوطي (٤٦).

وقَطُّ مَا ذَكَرَ في مجلسه حديثًا إلا بإسناده ، وكان يشيرُ إلى صحَّته وسَقَمه (۱).

٣١ – سمعتُ أبا القاسم سعد بن علي الزَّنْجانيَّ بمكة يقول ، وجرىٰ بين يديه ذِكْرُ « الصَّحيح » الذي خرَّجه أبو ذرِّ عَبْدُ بن أحمد الهروي (٢) ، فقال : خرَّج

٢٢٨ ) ، و « ذيل طبقات الحنابلة » ( ١ / ٥٨ ) . ووقع في الأصل : « اثنا عشر » كما
 أثبت . والصواب : « اثنى عشر » .

(۱) انظر: «الآداب الشرعية» (۱/ ۲۲۸)، و «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ٥٨). لكنه روى في كتابه: «الفاروق» في الصفات أحاديث باطلة دون بيان، وإن كان غالبُ أحاديثه صحاحٌ وحسان. انظر: «السير» (۱۸/ ٥٠٤،٥١٥).

(۲) عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمد ، الأنصاري ، الخراساني ، الهروي ، المالكي ، الحافظ المجوِّد ، شيخ الحرم . كان زاهدًا ورعًا سخيًّا ، كثير الشيوخ . توفي سنة ٤٣٤ . انظر : « ترتيب المدارك » ( ۷ / ۲۲۹ ) ، و « السير » ( ۱۷ / ۵۵۶ ) .

ولأبي ذر كتبٌ في الصَّحيح :

الأول: المستدرك على الصحيحين. قال الذهبي في « السير » ( ١٧ / ٥٥٩ ، ٥٦٠ ): « له مستدركٌ لطيفٌ في مجلدٍ على الصحيحين، علَّقتُ منه، يدلُّ على معرفته ».

وهو مستخرجٌ على إلزامات الدارقطني ، ذكره ابن حجر في « المعجم المفهرس » ( ١٤ ، ١٤١ ) ، و « التهذيب » ( ١ / ٣٩٤ ) / ١٥٢ ، ١٥٧ ، ١٦٧ ) ، و « التلخيص » ( ١ / ٣٤ ) . وانظر : « التعديل و « تغليق التعليق » ( ١ / ٣٤ ) . وانظر : « التعديل والتجريح » للباجي ( ١ / ٣١ ) ، و « الرسالة المستطرفة » ( ٢٣ ) .

والثاني : مستخرج على صحيح البخاري . والثالث : مستخرج على صحيح مسلم . انظر : « المنتخب من السياق » ( ٤٠١ ) .

فيه عن أبي مسلم الكاتب (١) ، وليس مِنْ شرط الصَّحيح (٢).

٣٢ – سمعتُ أبا البركات عبد الوهّاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي ، بغداد ، وأنا سألتُه ، وكان أبو غالبٍ شجاعُ بن فارسٍ الذهلي ذَكَرَ لي ذلك عنه ، قال : رأيتُ بخطِّ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب الحافظ : « سألتُ أبا بكر العطار مستملي أبي نعيم عن حديثِ محمَّد بن عاصمِ الذي يرويه أبو نعيم ، فقلتُ له : كيف قرأتَ عليه ؟ وكيف رأيتَ سماعَه ؟ فقال : أُخْرَجَ إليَّ كتابٌ (٣) ، وقال : هو سماعي . فقرأتُه عليه » (١٠) .

قال الخطيب : وقد رأيتُ لأبي نعيمٍ أشياء يَتَساهلُ فيها ، [ق :١/٨٠] منها : أنَّه يقولُ في الإجازة : « أخبرنا » من غير أنّ يبيِّن (٥٠).

٣٣ - سمعتُ أبا محمد بن السمرقندي (١) يقول : سمعتُ أبا بكر الخطيب

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن علي بن الحسين ، أبو مسلم ، البغدادي ، الكاتب ، نزيل مصر ، وآخر أصحاب أبي القاسم البغوي موتًا (ت: ٣٩٣). قال الخطيب: «حدثني الصُّوري قال: حدثني أبو الحسين العطار ، وكيل أبي مسلم الكاتب ، وكان من أهل العلم والمعرفة بالحديث ، كتب وجمع ولم يكن بمصر بعد عبد الغني بن سعيد أفهم منه ، قال: ما رأيتُ في أصول أبي مسلم عن البغوي شيتًا صحيحًا غير جزء واحد كان سماعُه فيه صحيحًا ، وما عدا ذلك مفسودًا » . انظر: «تاريخ بغداد» (١/ ٢٨٣)، و «لسان الميزان» (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: « السير » (۱۸ / ۳۸۷) ، و « التذكرة » (۱۱۷٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، بغير ألف.

<sup>(</sup>٤) مضى الخبر في النص: ٥، وتقدمت تراجم المذكورين فيه.

<sup>(</sup>٥) تقدم البحثُ في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

يقول: « لم أر أحدًا أُطْلِقُ عليه اسمَ الحِفْظ غيرَ رجلين: أبو نعيمٍ بأصبهان، وأبو حازم العَبْدُوي (١) بنيسابور » (٢).

٣٤ – سمعتُ أبا إسحاق الحبَّال (٣) يقول: سمعتُ عبد الغنيَّ بن سعيد الحافظ (١) يقول: « رجلان جليلان لَحِقَهما لقبان قبيحان: عبدُ الله بن محمد الضَّعيف (٥) ، وإنَّما كان ضعيفًا في بَدَنِه لا في حديثه ، ومعاويةُ بن عبد الكريم الضَّالُ (١) ، وإنَّما ضَلَّ في طريق مكة » (٧) .

٣٥- سمعتُ أبا إسحاق الحبَّال ، بمصر ، يقول : سمعتُ عبد الغنيَّ بن

<sup>(</sup>۱) عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس بن علي ، العَبْدُوِي (نسبةً إلى عَبْدُويَه) الهذلي ، المسعودي ، النيسابوري ، الإمام الحافظ ، شرف المحدثين . قال الخطيب أيضًا : « كان أبو حازم ثقةً صادقًا ، حافظًا عارفًا » . تو في سنة ۱۷ ؟ . انظر : « تاريخ بغداد » ( ۱۷ / ۲۷۲ ) ، و « الأنساب » ( ۸ / ۳۵۶ ) ، و « السير » ( ۱۷ / ۳۳۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن نقطة في « التقييد » ( ۱ / ۱٥٧ ) ، و « تكملة الإكمال » ( ٣ / ٣٣٤ ) : « قال محمد بن طاهر في كتاب المنثور : ... » . وانظر : « السير » ( ۱۷ / ٣٣٥ ) ، و « التذكرة »
 ( ١٠٧٢ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٤ / ٢١ ، ٥ / ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي ، أبو محمد ، المعروف بالضعيف ؛ لأنه كان كثير العبادة . وقيل : نحيفًا . وقيل : لشدة إتقانه . ثقةٌ من العاشرة . « تقريب التهذيب » (٥٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) معاوية بن عبد الكريم الثقفي ، أبو عبد الرحمن البصري ، المعروف بالضال ، صدوقٌ من صغار السادسة . « تقريب التهذيب » ( ٩٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۷) انظر: « الأنساب المتفقة » (۹۳) ، و « الأنساب » (۸/ ۱۵۷) ، و « معرفة أنواع علم
 الحديث » لابن الصلاح (۵۸۳) ، و « تهذيب الكمال » (۱٦/ ۹۹ ، ۲۸ / ۲۰۱) .

سعيد الحافظ يقول: « إذا روى العبادلةُ عن ابن لَهِيعَة (١) فهو صحيحٌ ؛ عبدُ الله بن وهب (٢) ، وعبدُ الله بن المبارك (٣) » . وذَكَرَ غيرَ هما (١) .

 <sup>(</sup>١) عبد الله بن لهيعة ، بفتح اللام وكسر الهاء ، بن عقبة الحضرمي ، أبو عبد الرحمن المصري ، القاضي (ت: ١٧٤).

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو محمد المصري ، الفقيه (ت: ١٩٧).
 « تقريب التهذيب » (٥٥٦).

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن المبارك المروزي ، الإمام الثقة ، جُمِعَتْ فيه خصال الخير (ت: ١٨١).
 د تقريب التهذيب » ( ٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو عبد الله بن يزيد المقرئ . انظر : « تهذيب التهذيب » (٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) عبد الوهاب بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ، العبدي ، الأصبهاني ، أبو عمرو ، الشيخ المحدِّث الثقة . قال السمعاني : « رأيتهم بأصبهان مجتمعين على الثناء على أبي عمرو ، والمدح له ، وكان شيخُنا إسماعيل الحافظ مكثرًا عنه ، وكان يثني عليه ويفضِّله على أخيه عبد الرحمن » . توفي سنة ٤٧٥ . انظر : « السير » (١٨ / ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سَهِيد بن هديَّة بن مرَّة بن سعد بن يزيد بن مرَّة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، التميمي ، اللبُسْتِي ( نسبةً إلى بُسْت ، بلدةٌ بأفغانستان ) ، الإمام الحافظ التميمي ، الدارمي ، البُسْتِي ( نسبةً إلى بُسْت ، بلدةٌ بأفغانستان ) ، الإمام الحافظ التميمي ، المحوِّد ، صاحب التصانيف الذائعة . قال الحاكم : ١ كان ابن حبان من أوعية العلم في

الثقات » (١): « عبد الله بن محمد الضَّعيف ، أبو محمَّد ، يروي عن عبد الله بن نُمَيْر ، ... وإنَّما قيل له: الضَّعيف ، لإتقانه وضَبْطِه » .

٣٨ - سمعتُ أبا إسماعيل عبد الله بن محمَّد الأنصاريَّ يُنْشِدُ على المنبر، بهراة، في يوم مجلسه:

أنا حنبليٌّ ما حَبِيتُ وإنْ أَمُتْ فتوصيتي (٢) للنَّاس أنْ يَتَحَنْبَلوا (٣) وسمعتُه يُنْشِدُ أيضًا:

إذا العُودُ لم يُثْمِرُ ولم يَكُ أصلُه من المُثْمِراتِ آعْتَدَّه النَّاسُ في الحَطَبْ (١)

الفقه ، واللغة ، والحديث ، والوعظ ، ومن عقلاء الرجال » . تو في سنة ٣٥٤ . انظر : « الأنساب » ( ٢ / ٢٠٩ ) ، و « السير » ( ١٦ / ٩٢ ) .

- (1) (A\ YFT).
- (٢) كذا في الأصل . وفي المصادر الآتية : « فوصيتي » ، وبه يستقيم الوزن ، فالبيت من الكامل ، وليس من الطويل كالبيت التالي .
- (٣) انظر: «السير» (١٨ / ٥٠٦)، و «التذكرة» (١١٨٦)، و «الآداب الشرعية» (١ / ٢٢٨)، و « ذيل طبقات الحنابلة» (١ / ٥٣).

وأخرج أبو موسى المديني في « اللطائف » ( ٤٠٧ ) بإسناده عن محمد بن الفضل الشاشي الحنبلي أنه أنشد لنفسه:

أنا حنبليٌّ في حياتي وإن أمت فتوصيتي للناس أن يتحنبلوا

(٤) قال أبو موسى في « اللطائف » ( ٣٨٠ ، ٣٨٠ ) : « أخبرنا الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله ، فيما كتب إليَّ إذنه بخطَّه ، قال : سمعت الإمام أبا إسماعيل ... » . و انظر : « الآداب الشرعية » ( 1 / ٢٢٨ ) .

والبيت لابن الرومي في ديوانه ( ۱ / ۱۵۰ ) ، و « الجليس والأنيس » ( ۱ / ۲۷ ) ، و « المنتخل » ( ٤٤٨ ) ، و « طبقات

٣٩ – سمعتُ أصحابنا ، بِهَرَاة ، يَحْكُون أَنَّ أَبا محمَّد عبد الرحمن بن أبي شُرَيْح الأنصاريَّ (١) قال : كنتُ أقرأ على أبي القاسم البغوي (١) ، ببغداد ، فلمَّا كان في بعض الأيام وكنتُ أقرأ عليه جزءًا ، وقد وضع رأسه بين ركبتيه ، فرفع رأسه وقال : كأني بهم إذا مِتُ يقولون : مات البغويُّ ، ولا يقولون : مات فرفع رأسه وقال : كأني بهم إذا مِتُ يقولون : مات البغويُّ ، ولا يقولون : مات جبلُ العلم ، ثم وضع رأسه بين ركبتيه واستند ، فلمَّا فرغتُ من قراءة الجزءِ قلتُ : كما قرأتُ (١) عليك ؟ فلم يجبني ، فحرَّكتُه فإذا به قد مات ، رحمه الله (١) .

الصوفية » للسلمي ( ۱۸۲ ) ، و « المنتظم » ( ٥ / ١٥٦ ) ، و « محاضرات الأدباء » ( ١ / ٢٠٠ ) ، و « لباب الأداب » ( ٢ / ٢٠٠ ) ، و « لباب الأداب » ( ٢٣٣ ) .

وروايته في جميعها : وإن كان شعبةً ، بدل : ولم يك أصله .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن مخلد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن ثابت ، الأنصاري ، الهروي ، أبو محمد ، المشهور بابن أبي شريح ، الإمام المحدّث ، مسند هراة . سمع أبا القاسم البغوي ، وروى عنه حديث علي بن الجعد ، وكان صدوقًا ، صحيح السماع ، صاحب حديثٍ وعلمٍ وجلالة . توفي سنة ٣٩٢ . انظر : « السير » (١٦ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور ، أبو القاسم بن منيع (نسبة إلى جده لأمه) ، البغوي الأصل ، البغدادي الدار والمولد ، الإمام الحافظ الحجة المعمَّر ، مسند العصر . قال الدارقطني : « ثقةٌ جبل ، إمامٌ من الأثمة ثبت ، أقلُّ المشايخ خطأً » . توفي سنة ٣١٧ . انظر : « تاريخ بغداد » ( ١٠ / ١١١) ، و « السير » ( ١٤ / ١٤) ) .

<sup>(</sup>٣) في « الأداب الشرعية » : كم قرأت . والمثبت من الأصل أصح .

<sup>(</sup>٤) انظر : « الآداب الشرعية » (٣/ ٤٤٩) . وأوردها الذهبي في « السير » (١٤ / ٤٥٦) مختصرة .

• ٤ - سمعتُ أبا إسحاق إبراهيم بن نصر الصُّوفي (۱) ، بالرَّي (۱) ، يقول : كان بصعيد مصر رجلٌ يُنْفِقُ على الصُّوفية إذا اجتازوا به ، وكان قد أَضْمَرَ في نفسه ضميرًا ، فمتى رأى ذلك الذي أَضْمَرَه تركَ الدُّنيا وصَحِبَ الصُّوفية ، وكان له خدمٌ يخدمون بين يديه ، فإذا جاء وقتُ استعمال الماوَرْد (۱) تولَّىٰ هو بنفسه ذلك ، فقَدِمَ عليه في بعض الأيام جماعةٌ عظيمة ، وكان في جملتهم شابٌ لا يُؤبّهُ له ، فخَدَمَهم كما جرت العادة ، فلما كان وقتُ الماوَرْد أخذ قرابةٌ (۱) ودار على الجَمْع إلى أنْ انتهى إلى ذلك الشَّابِ في أُخْرَياتِ الناس ، فتربَّع الشَّابُ وبَسَطَ يديه ، وأَقْلَبَ ذلك الرجلُ في يده جميعَ القرابة ، ولم يرفعْ رأسَه ، ولم يقل : بَسْ (۵) ، والجماعةُ يغتاظون مِنْ فعله ، ولم يزل كذلك إلى أنْ أَقْلَبَ على يقل : بَسْ (۵) ، والجماعةُ يغتاظون مِنْ فعله ، ولم يزل كذلك إلى أنْ أَقْلَبَ على يقل : بَسْ (۵) ، والجماعةُ يغتاظون مِنْ فعله ، ولم يزل كذلك إلى أنْ أَقْلَبَ على

<sup>(</sup>١) الأبهري . انظر : « الأنساب » (٤/ ١٥٢) . وستأتي له رواية أخرى .

<sup>(</sup>٢) مدينةٌ كبيرةٌ في الطرف الشمالي من إقليم الجبال ، المسمَّى بعراق العجم ، الواقع جنوب غرب طهران ، وهي اليوم أطلال ، وكانت إلى أثناء القرن الرابع دار علم وحديث ، ثم ذهب ما هنالك ، وصنَّف في تاريخها غير واحد . انظر : « معجم البلدان » (٣/ ١١٦) ، و « الأمصار ذوات الآثار » (١٩٩) ، و « الإعلان بالتوبيخ » (٢٦٤) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » (٢٢١ ، ٢٤٩) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » (١٠/ ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) هو ماء الورد، ركَّبته العامة تركيبًا مزجيًّا فقالوا: ماوَرْد. انظر: « معجم تيمور الكبير » (١/ ١٤٧)، والنسبة إلى عمله وبيعه: ماوردي. انظر: « الإكمال » (١/ ٧٧٤)، و « الأنساب » (١١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) وهي إناء . انظر : « السير » ( ٩ / ١٥٠ ) . واللفظة مولَّدة ، لم ترد في المعاجم ، كأنهم اشتقوها من مادة ( قرب ) التي فيها معنى القُرْب والضم والاحتواء ، ومنه : القِرْبة المتخذة من الجلد ، والقِراب ، وهو وعاء السيف .

<sup>(</sup>٥) أي : حَسْب ، أو : أَكفُفْ . والمشهور أنها فارسية . وتصرَّ فت فيها العامة ، فقالوا : بسَّك

يده أربعين قرابة ماوَرُد ، فلما كان في الأخيرة ولم يتوفّها غيرَ قليل رفعَ رأسَه وقال له : بَسْ ، فقال الرَّجل : لا حول ولا قوَّة إلا بالله ، قتلتني ، فقال : أيتُها الشَّيخ ، إن المقام الذي أنتَ فيه خيرٌ من المقام الذي تطلبُه . وكان الضَّميرُ أنَّه متى ما أَقْلَبَ على يد فقيرِ (١) ولا يقول : « بَسْ » تَرَكَ الدُّنيا وصَحِبَ القوم . ثم خرج الشابُّ ولم يُر بعد ذلك (١).

١ ٤ - سمعتُ محمَّد بن الحسن الصُّوفيَّ الهَرَويَّ يقول : كان عندنا بهَراة

وبسِّي ... . قال ابن السكيت : « وتقول : حسبي من كذا وكذا ، إذا كفاك ، ولا تقل : بسِّي » . انظر : « اللسان » ، و « التاج » ( بسس ) ، و « إصلاح المنطق » ( ٣٤٢ ) ، و « قصد السبيل » ( ١ / ٢٧٨ ) .

ونوزع في ذلك ؛ فنقل ابن المعلى الأزدي عن أبي مالك قال : « البسُّ : القطع ، ولو قال لمحدَّثه : بسًّا ، كان جيدًا بالغًا بمعنى المصدر ، أي : بُسَّ كلامك بسًّا ، أي : اقطعه قطعًا » . انظر : « المزهر » للسيوطى ( ١ / ٣٠٩ ) .

قال أحمد بن المعذَّل : « لما جاءنا الأخفش ليؤدِّبنا قال : جنِّبوني ثلاثة أشياء : أن تقولوا : بَسْ ، وأن تقولوا : هَمْ كذا ، وليس لفلانٍ بَخْت » ! . انظر : « البصائر والذخائر » ( 7 / ١٧٩ ) .

- (۱) أي : صوفيًّ . وأهل الشام يسمُّون الصوفية : فقراء ، ثم صار ذلك عرفًا شائعًا . انظر : « اللمع » لأبي نصر السراج ( ۲۲ ) ، و « مجموع الفتاوى » ( ۱۱ / ۱۹۰ ) ، و « فيض القدير » ( ۱ / ۱۱۳ ) ، و « روح المعاني » للآلوسي ( ۱۵ / ۳۰۷ ) .
- (۲) معرفة ذلك الشَّاب بضمير الرجل من الكشف الجزئي الذي قد يقع أحيانًا لبعض البشر ، على وجه الكرامة أو الفراسة أو الرِّياضة . انظر : « مجموع الفتاوى » ( ٤ / ٢٥٣ ، ٢٥٨ ) ، و « الصفدية » ( ١ / ١٨٧ ) ، و « الصفدية » ( ١ / ١٨٧ ) ، و « مدارج السالكين » ( ٢ / ٣٦ ، ٢٨٤ ، ٩٠٠ ، ٣ / ٢٢٧ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٣٢٨ ) ، و « السير » ( ١ / ٣١ / ٣١ ) .

رجل ، فاتَخذ دعوة (١) وحَضَرَها الشَّيخُ أبو سعد الكبير (١) ، فدخل بعضُ أصحاب صاحب الدَّعوة ومعه قرابةٌ كبيرةٌ فيها ماوَرْد ، فابتدأ بالشِّيخ أبي سعد ، فأَقْلَبَ عليه ، ولم يقل : بَسْ ، إلى أَنْ أَقْلَبَها كلَّها ، فلما فَرَغَتْ رفع رأسَه وقال : قد ورد النَّهيُ عن ردِّ الطِّيب (١) ، وكرهتُ أن أقول : « بَسْ » فأكونَ قد خالفتُ الأثر . أو كما قال .

٤٢ - سمعتُ عبد المؤمن بن عبد الصَّمد الزاهد (١) ، بتِنِّيس (٥) ، يقول :

و في البخاري ( ٢٤٤٣ ) من حديث أنسٍ رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان لا يردُّ الطيب .

وانظر لاستعمال الصوفية هذا الأدب: « صفوة التصوف » لابن طاهر ( ٥٢١ ) . (٤) لم أعرفه .

(٥) مدينةٌ بدلتا مصر بين الفرما ودمياط . انظر : « معجم البلدان » ( ٢ / ٥١ ) .

<sup>(</sup>١) أي: صنع وليمة .

 <sup>(</sup>۲) لعله: أبو سعد النيسابوري الصوفي ، شيخ الشيوخ (ت: ۲۷۹) . انظر: « المنتظم »
 (۲) ، و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۲۳۷) .

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود ( ٢٧٢٤) ، والنسائي ( ٢٥٩٥) وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : « من عُرِض عليه طيبٌ فلا يردَّه » ، وأخرجه مسلمٌ ( ٢٢٥٣) ، بلفظ : « من عُرِض عليه ريحانٌ ... » ، ورجَّحه ابن القيم في « زاد المعاد » ( ١ / ١٧٧ ) ، وقال : هذا لفظ الحديث ، وبعضهم يرويه بلفظ : « من عُرِض عليه طيبٌ فلا يردَّه » ، وليس بمعناه ؛ فإن الرَّيحان لا تكثر المنَّة بأخذه ، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله ، بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها . ورجَّح ابن حجر في « فتح الباري » ( ٥ / ١ ٢٠٥ ) اللفظ الأول ، وقال : « ورواية الجماعة أثبت ؛ فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ : الطيب ، ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد » ، وهو كما قال .

كان عندنا بتِنِيس رجلٌ رافضيٌّ ، وكان على طريق مسكنه كلبٌ يَعْبُر عليه كلُّ مَنْ بالمَحَلَّة مِنْ كبيرٍ وصغيرٍ فلا يتأذَّى به ، إلى أن يَعْبُر ذاك الرافضيُّ فيقومُ ويمزُّقُ ثيابَه ويَعْقِرُه (١) ، إلى أنْ كَثُرَ ذلك منه واشْتُهِرَ به ، فشكا إلى صاحب [ق: ١/٨١] السُّلطان ، وكان مِنْ أهل مذهبه ، فبَعَثَ مَنْ ضربَ الكلبَ وأخرجَه من المَحَلَّة .

ففي بعض الأيّام نظر الكلبُ إلى ذلك الرَّجل الرافضيِّ وهو جالسٌ على بعض الدَّكاكين (٢) في السُّوق ، فصعدَ على ظَهْرِ السُّوق وحاذى الرافضيَّ وخرى عليه ، فخرج الرَّجلُ من تِنيِّس مِنْ خَجَالته (٣).

ولمَّا حكى لي الشَّيخُ عبدُ المؤمن هذه الحكاية ، وكان في مجلسه جماعةٌ من أهل البلد ، فكلُّهم عرفوا الحكاية وصاحبَها وحكاها لي ، وهي عندهم مشهورةٌ بتِنِّس .

٤٣ - دخل علي أبو محمَّد عبد السَّاتر بن علي بن عبد السَّاتر (١٠) [ العَدْل ] (١٠) بتِنَّيس ، وأنا جالسٌ وحدي أكتبُ ، وقد أغلقتُ بابَ البيت ، فقال : دخلتُ على الشَّيخ أبي نصر السِّجْزي (١) الحافظ وهو وحده ، فقلت : أيَّها الشَّيخ ، أنت

<sup>(</sup>١) أي: يجرحه.

<sup>(</sup>٢) جمع : دكَّان . وهو الدكَّة التي يُقْعَد عليها . ويطلق على الحانوت . « المصباح المنير » ( دكك ) . والمراد هنا الأول .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . وكتب الناسخ في الطرَّة : «كذا » . قال المطرزي في « المغرب »
 ( خجل ) : « الخجالة ، من أخطاء العامَّة ، والصواب : الخَجْلة ، والخَجَل » .

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٥) زيادة من « الآداب الشرعية » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الشجري. والتصويب من « الآداب ». وتقدمت ترجمة أبي نصر.

جالسٌ وحدك ؟! فقال: لستُ وحدي ، أنا بين عشرين ألفٌ (١) من الصَّحابة والتابعين وأئمة المسلمين ، أتحدَّثُ معهم ، وأحكى عنهم (٢).

٤٤ - سمعتُ إبراهيم بن نصر الصُّوفي ، بالرَّي ، يقول : كان سُلَيْم بن أيوب الرازي الإمام (٦) مِنْ أهل « قُسْطانة » (١) ، وهي الذي (٥) يقالُ لها بالفارسيَّة :
 « كشتانة » (١) ، على سبعة فراسخ من الرَّي ممَّا يلي طريقَ بغداد .

وكان قد تفقّه بالرَّي ، ثم خرج إلى بغداد وتفقَّه على الشَّيخ أبي حامد الإسفراييني (٧) ، فلما ماتَ أبو حامدٍ أُجْلِسَ في موضعه للتَّدريس .

فبلغ أبوه (٨) بكشتانة أن رياسة أصحاب الشَّافعيِّ قد ٱنتهتْ إلى آبنك ببغداد،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، بغير ألف . وكتب الناسخ في الطرَّة : « كذا » .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ٥٧٠).

وبنحو هذا أجاب ابنُ المبارك . انظر : « تاريخ بغداد » ( ١٠ / ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سليم بن أيوب بن سليم ، الرازي ، أبو الفتح ، الشافعي ، الإمام الفقيه . سكن الشام مرابطًا ، ناشرًا للعلم احتسابًا . غرق في البحر الأحمر ، عند ساحل جدَّة ، بعد أن حج ، في صفر سنة ٤٤٧ . انظر : « السير » ( ١٧ / ٦٤٥ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٤ / ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « معجم البلدان » (٤ / ٣٤٧ ، ٣٤٧ ) ، وفيه أن سُليمًا قال : « أرى أصلنا من قسطانة ، وهو على باب الرّي » .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل. وكتب الناسخ في الطرَّة: «كذا». والجادة: التي.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، بالمعجمة ، والتاء غير ظاهرة . وكتب الناسخ في الطرَّة : «كذا » . وفي « المستفاد » بالمهملة : كستانة ، وبه ذُكِرتْ في « معجم البلدان » .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>A) كذا في الأصل . وكتب الناسخ في الطرّة : «كذا » . والصواب : أباه . ويمكن أن تقرأ :
 فبُلّغ أبوه . بالبناء لما لم يسمّ فاعله .

فخرجَ من قريته وقصدَ بغداد ، و ذَخَلَ القَطِيعَة (١) ، وكان يدرِّسُ في مسجد الشيخ أبي حامد ، وقد فَرَغَ من الدَّرس الكبير ، وهو يَذْكُرُ درسًا للصِّبيان الصِّغار ، فوقفَ على الحَلْقة وقال : سُلَيْمُ ، إذا كنتَ تُعَلِّمُ الصِّبيانَ ببغداد فارجع إلى القرية فإني أجمعُ لك صبيانها ، وتعلِّمُهم وأنتَ عندنا ، فقام (١) سُلَيْمٌ من الدَّرس وأخذَ بيد أبيه ، ودخل [ به ] إلى بيته ، وقدَّم إليه شيئًا من المأكول ، وخرجَ ودفعَ المفتاحَ إلى بعض أصحابه ، وقال : إذا فَرَغَ [ ق : ١٨/ب ] أبي [ من الأكل ] فادفعُ إليه المفتاح ، وقل : كلُّ ما في البيتِ بِحُكْمِك .

وخرجَ سُلَيْمٌ مِنْ فَوْرِه إلى الشَّام ، وأقامَ بها وصنَّف ودرَّس ، وبها أنتشر علمُه (").

٥٥ – سمعتُ ابنًا لأبي الفتح سُلَيْم بن أيُّوب الرازي ، بِصُور (١٠) ، ذهبَ

<sup>(</sup>۱) أقطع أبو جعفر المنصور لمَّا عمَّر بغداد قُوَّادَه ومواليه قطائع ، وكذلك غيره من الخلفاء ، وأضيفت كلُّ قطيعة إلى اسم رجلٍ أو امرأة . انظر : « معجم البلدان » (٤/ ٣٧٦). والمراد هنا : قطيعة الربيع ، نسبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ، وكانت بالكرخ . وذلك أن أبا حامد كان يدرِّس بمسجد ابن المبارك ، وكان المسجد بصدر قطيعة الربيع ، كما في « تاريخ بغداد » (١/ ٢٧٤ ، ٣/ ٢٣٥ ، ٤/ ٢٣٥ ، ١١/ ٣٦٨).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « فقال » . وكتب الناسخ في الطرَّة : « كذا » . والتصويب من « طبقات الشافعية » .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن النجار: «أنبأنا ذاكر بن كامل بن أبي غالب الخفاف ، عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، قال : ... » . « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ١٢٧ ، ١٢٧ ) ، وما بين المعكوفات منه . وانظر : « طبقات الشافعية » للسبكي (٤/ ٣٩٠، ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) مدينةٌ على ساحل البحر المتوسط ، ضمن حدود لبنان اليوم ، جنوب بيروت ، كانت من

عليَّ اسمُه ، يقول : سمعتُ أبي يقول : إذا أردتَ أن لا يضيعَ منك الجزءُ فاجعل الكبيرَ في وسط الصَّغير .

27 - سمعتُ الإمامَ أبا الفتح نَصْرَ بن إبراهيم المَقْدِسي (۱)، شيخَ الشَّام، يقول: لمَّا عَبَرَ القاضي أبو عبد الله القُضَاعي (۱) في الرِّسالة إلى ملك الرُّوم (۱) أجتاز بِصُور (۱)، وعرضَ عليه الشَّيخُ أبو الفتح سُلَيْمُ بن أيُّوب كتابَه الموسومَ بـ « التحرير » في الفقه (۵)، فنظر فيه وقال: له عيبٌ واحد! فقال: وما هو؟ قال:

الثغور الشامية المشهورة ، وسكنها جماعةٌ من العلماء والزهاد ، وصنَّف لها خطيبُها ومحدِّثها غيث الأرمنازي تاريخًا . انظر : « معجم البلدان » ( ٣ / ٣٣٣ ) ، و « دائرة المعارف الإسلامية » ( ١٤ / ٣٦٤ ) ، و « الإعلان بالتوبيخ » ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>۱) نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود ، النابلسي ، المقدسي ، أبو الفتح ، الفقيه ، الشافعي ، الإمام العلامة المحدِّث ، صاحب التصانيف . تفقَّه على الدارمي وسُليم ، وكان زاهدًا ورعًا عاملًا . وهو أول شيخ سمع منه ابن طاهر الحديث ، وذلك ببيت المقدس ، كما سيأتي . توفي سنة ٩٠٤ . أنظر : « السير » (١٩١ / ١٣٦ ) ، و « طبقات الشافعية » (٥ / ٣٥١) .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي ، المصري ، أبو عبد الله ، الفقيه ، الشافعي ، العلّامة . قال ابن ماكولا : «كان فقيها على مذهب الشافعي ، متفننًا في عدة علوم ، وصنّف وحدّث ، ولم أر بمصر من يجري مجراه » . توفي سنة ٤٥٤ . انظر : «الإكمال» (٧/ ١٤٧) ، و «السير» (١٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) وذلك سنة ٤٤٧ . انظر : « اتعاظ الحنفا » للمقريزي ( ٢ / ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قال نصر: « قدم علينا القضاعيُّ ضُورَ رسولًا من المصريِّين إلى بلد الروم ، فذهب ولم أسمع منه ، ثم رويتُ عنه بالإجازة » . قال ابن عساكر : « يعني : لم يرضه في أول الأمر ؛ لدخوله في الولاية عن المصريين » . « تاريخ دمشق » (٥٣ / ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) لم أر من ذكره . وقد سمُّوا له في الفقه : « التقريب » ، و « المجرد » ، و « الإشارة » ،

عيبُه أنه صُنِّفَ بصُور ولم يُصَنَّفُ ببغداد!! (١).

٧٤ – سمعتُ أبا الحسن إدريس بن حمزة ، الفقيه ، الرَّمْلي (١) ، بمرو (١) ، يقول : لمَّا دخلتُ بغدادَ واشتغلتُ بالدَّرس في حَلْقة الشَّيخ أبي إسحاق الشِّيرازي دخل عليَّ في بعض الأيام فرأى في بيتي شيئًا مما علَّقتُه عن الشَّيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم ، فقال : هذا كلامي ومنِّي علَّقتَه ؟ فقلت : هذا تعليقُنا عن شيخنا أبي الفتح نصر ، فأعْجِبَ به ، وقال : لم أكنْ أظنُّ أنه بهذه الدَّرجة (١) .

٨٤ - لمَّا عزمتُ على الخروج من بغداد في أوَّل قدومي إليها كتب معي الشَّيخُ أبو إسحاق كتابًا إلى شيخنا أبي الفتح نصر ، وكتبَ عُنوانه: « المُفتَخِر

و « رؤوس المسائل » ، و « الكافي » ، و « الإرشاد » . انظر : « طبقات الشافعية » ( ٤ / ٣٩٠ ) ، و « كشف الظنون » ( ٨١ ، ٤٦٦ ، ٩١٥ ، ١٣٧٨ ، ١٥٩٣ ) .

<sup>(</sup>١) ولذا كان سُليم يقول: « وضعَتْ مني صُور ، ورفعَتْ من أبي الحسن بن المحامليِّ بغداد » . انظر: « السير » (١٧ / ٦٤٦) .

قال السبكي في « الطبقات » (٤ / ٣٩٠): « وهذا يشبه مقالة ابن كَبِّ في حقِّ شبيخ سُليم ، الشيخ أبي حامد: رفعَتْه بغداد، وحطَّتني الدِّينَور » .

 <sup>(</sup>۲) إدريس بن حمزة بن علي ، الشامي ، الرملي ، الشافعي . قال السمعاني : « كان فقيهًا فاضلًا ، مبرزًا ، فصيحًا ، عالمًا ، من فحول الأثمة » . سكن سمرقند ، وتوفي بها سنة
 ٥٠٤ . انظر : « المنتظم » (٩/ ١٦٦ ) ، و « طبقات الشافعية » (٧/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٣) مدينة مشهورة من أمّهات مدن إقليم خراسان ، في شماله ، تعرف بمرو الشاهجان ، تمييزًا لها عن مرو الروذ وهي مرو الصغرى ، خرج منها أئمة وعلماء ، وصنّف في تاريخها جماعة . انظر : « معجم البلدان ( ٥ / ١١٢ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢١١ ، ٤٢٤ ، ٣٩٤ ) ، و « الأمصار ذوات الآثار » ( ٢١١ ) ، و « الإعلان بالتوبيخ » ( ٢٧٥ ، ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: «طبقات الشافعية» (٧/٤١).

به (۱) إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي » ، فلمَّا دخلتُ بيتَ الـمَـقْـدِس حملتُ الكتابَ إلى الشَّيخ ، فبكيٰ ، وقال : مثلُه يقول لمثلي هذا الكلام ؟!

93 – لما دخلتُ بيتَ المقدس راجعًا من بغداد في أوَّل رحلتي إليها (٢) دخلتُ البلدَ خُفْية ، ولم يَشْعُرْ بي أحد ، حتى دخلتُ المنزل ، ففي الحال بلغ الخبرُ إلى الشَّيخ نصر ، فبعثَ بخادمه سلامة بن محمد القطَّان يدعوني إليه ، فخرجتُ معه ، فقال لي : يا أبا الفضل ، إن الشَّيخ بالأمس ذكر الدَّرس الكبير ثم قال لأصحابه : قد رأيتُ رؤيا ، ولعلَّ فلانَّ يَقْدُمُ اليوم أو غدَّ (٣) ، وكنَّا أمس نتظرُ [ق: ٢٨/١] قدومَك ، فلما كان في هذه السَّاعة أُخْبِرَ بقدومك ففرحَ وبعث بي إليك .

٥٠ - كنتُ ببغداد في سنة سبع وستين وأربع مئة ، وفيها توفي القائمُ بأمر الله (١٠) ، وبُويعَ للمقتدي بأمر الله (١٠) ، فلمّا كان عشيّة اليوم الذي بُويعَ فيه دَخَلْنا على الشّيخ أبي إسحاق جماعةٌ من أهل الشام ، وسألناه عن البيعة : كيف كانت ؟

<sup>(</sup>۱) أي : المفتخِر بالشيخ نصر . وكأن الشيخ أبا إسحاق اعتاد كتابة عناوين رسائله كذلك لمن يجلُّه . انظر : « التاريخ المجدد لمدينة السلام » ( ٣ / ٣٠١ ) ، و « الأنساب » ( ١١ / ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>۲) وكانت رحلته الأولى إلى بغداد سنة سبع وستين وأربع مئة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل في الكلمتين ، بغير ألف . وكتب الناسخ في الطرّة: «كذا».

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر ، عبد الله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق . توفي سنة ٤٦٧ . انظر : لا تاريخ الخلفاء » ( ٤٩٢ ، ٤٩٧ ) . وفي الأصل : القاهر بأمر الله . والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم ، عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله . توفي سنة ٤٨٤ . انظر : « تاريخ الخلفاء » ( ٥٠١ ، ٤٩٩ ) .

فحكى لنا ما جرى (١)، ثم نظر إليَّ وأنا يومئذ مُخْتَطُّ (٢)، وقال : هو أشبهُ النَّاس بهذا .

وكان مولدُ المقتدي في الثاني عشر من جمادى الأولى من سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مئة ، ومولدي في السَّادس من شوَّال من هذه السَّنة (٣).

0 المعنى القاضي أبا بكر (أ) محمد بن علي المَيَانَجي (أ) [ بهمذان ] يقول: كنتُ مع أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي بنيسابور ، فلما كان يومُ النَّظر سأله بعضُ المتفقِّهة عن مسألةٍ ، فأجاب ، فطالبه بالدَّليل ، وكان أبو المعالي الجوينيُّ (1)

 <sup>(</sup>١) فقد كانت البيعةُ بحضرته و جماعةٍ من أهل العلم . انظر : « البداية والنهاية » ( ١٦ /
 ٥٠ ) ، و « تاريخ الخلفاء » ( ٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) خطَّ وجهُ الغلام واختطَّ ، إذا امتدَّ شعر لحيته على جانبيه ، فهو مختطٌّ . على المجاز . انظر : « أساس البلاغة » ( خطط ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : « تاريخ الإسلام » ( ١١ / ٩٨ ) . وفي « السير » ( ١٩ / ٣٦٨ ) : ( وكان مولد )
 المقتدي في عام مولدي ، وأنا أصغر منه بأربعة أشهر » .

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة « بكر » من الأصل ، فاستدركها الناسخ في الطرَّة ، وكتب بحذائها من الجهة الأخرى : كذا .

<sup>(</sup>٥) محمد بن علي بن الحسن ، الميانجي ( نسبةً إلى مَيَانة ، وقد تكسر الميم ، قريةٌ بأذربيجان ) ، الهَمَذاني ، الشافعي ، القاضي ، أبو بكر . صحب الشيخ أبا إسحاق ، وولي القضاء بهمذان . قال ابن الصلاح : « فاضلٌ وابن فاضل » . وقال السمعاني : « كان فاضلًا ذكيًا حسن الظاهر » . انظر : « الأنساب المتفقة » ( ٢٥٦ ) ، و « الأنساب » ( ١٥١ / ٥٥٠ ) ، و « معجم البلدان » ( ٥ / ٢٤٠ ) ، و « طبقات الشافعية » لابن الصلاح ( ١ / ٢٣٠ ) ، و للسبكي ( ٦ / ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه ،

حاضرٌ ('') ، فقال : قولُه ﷺ : " وإذنُها صُمَاتها " ('') ، فقال أبو المعالي : لم أستدلُّ قطُّ بهذا الحديث في هذه المسألة ؛ لأنيِّ لم أعرف صحَّته ، فالآن أستدلُّ به فيما أودُّ ('') ؛ لاستدلال الشَّيخ به ('') .

٥٢ - سمعتُ أبا القاسم مكِّيّ بن عبد السلام الرُّمَيْليّ (٥) يقول: كان سببُ

الجويني ، النيسابوري ، الشافعي ، المتكلِّم ، صاحب التصانيف . توفي سنة ٤٧٨ . انظر : « السير » ( ١٨ / ٤٦٨ ) ، و « طبقات الشافعية » للسبكي ( ٥ / ١٦٥ ) .

- (١) كذا في الأصل ، بغير ألف . وكتب الناسخ في الطرَّة : ٤ كذا » .
- (٢) أخرجه مسلم ( ١٤٢١ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
  - (٣) « طبقات الشافعية » : « فيما بعد » .
- (٤) انظر : « طبقات الشافعية » لابن الصلاح (١/ ٢٣٠) ، و للسبكي (٦/ ١٥١) ، و للسبكي (٦/ ١٥١) ، وما بين المعكوفين منهما .

قال ابن الصلاح: « لعله عنى صحَّة الاستدلال ، لا صحَّة الحديث في نفسه ؛ فإنه لا يَحْسُنُ فيه مثلُ هذا » .

قال السبكي : « والدليلُ على أنه لم يعن غير ذلك : قوله : لم أستدل به قطُّ في هذه المسألة ؛ فإن هذا القيد يفهم أنه يستدلُّ به في غيرها ، ولو كان عدم استدلاله به لضعفه لم يستدلَّ به ، لا فيها ولا في غيرها » .

قلت : هذا فيه بعض التكلُّف، ورواية أصلنا : ﴿ فيما أُودُّ ﴾ تقضي عليه .

(٥) مكي بن عبد السلام بن الحسين ، الرميلي ، المقدسي ، الشافعي ، الإمام ، الحافظ ، العالم ، المجاهد ، الشهيد ، أبو القاسم . قال السمعاني : « كان كثير التعب والسهر

خروج أبي بكر الخطيب من دمشق إلى صُور أنه كان يختلفُ إليه صبيًّ صبيحُ الوجه – وقد سمَّاه مكيٍّ ، أنا نَكَبْتُ عن ذكره – ، فتكلَّم الناسُ في ذلك ، وكان أميرُ البلدة رافضيَّ متعصِّبٌ (۱) ، فبلغته القصَّة ، فجعل ذلك سببًا للفتك به ، فأمر صاحبَ شرطته أنْ يأخذه بالليل ، ويقتله ، وكان صاحبُ الشُّرطة من أهل السُّنة ، فقصده صاحبُ الشُّرطة تلك الليلة مع جماعةٍ من أصحابه ، ولم يُمْكِنْه أن يخالفَ الأمير ، فأخذه ، وقال له : قد أُمِرْتُ بكذا وكذا ، ولا أجدُ لك حيلةً إلا أني أعْبُرُ بك على دار الشَّريف ابن أبي الجنِ (۱) العلوي ، فإذا حاذيتَ البابَ اقفزْ وادخُل الشَّريف ، وذهب صاحبُ الشُّرطة إلى الأمير وأخبرُه بالقصَّة ، ففعل ذلك ودخل دارَ الشَّريف أن يبعث به ، فقال الشريف : أيَّها الأمير وأخبره بالخبر ، فبعث الأميرُ إلى الشَّريف أن يبعث به ، فقال الشريف : أيَّها الأمير ، أنت تعرفُ اعتقادي فيه وفي الشَّريف أن يبعث به ، فقال الشريف : أيَّها الأمير ، أنت تعرفُ اعتقادي فيه وفي وإن قتلته قُتِلَ به جماعةٌ من الشَّيعة بالعراق وخُرِّبَتْ المَشَاهد ، قال : فما ترى ؟ وال قتلته قُتِلَ به جماعةٌ من الشَّيعة بالعراق وخُرِّبَتْ المَشَاهد ، قال : فما ترى ؟ وال ن قتلته قبل : أرى أن يُخرَجَ من بلدك ، فأمَر بإخراجه ، فخَرَجَ إلى صُور ، وبقى بها مدةً وال : أرى أن يُخرَجَ من بلدك ، فأمَر بإخراجه ، فخَرَجَ إلى صُور ، وبقى بها مدةً وال : أرى أن يُخرَجَ من بلدك ، فأمَر بإخراجه ، فخَرَجَ إلى صُور ، وبقى بها مدةً وال : أرى أن يُخرَبَ من بلدك ، فأمَر بإخراجه ، فخَرَجَ إلى صُور ، وبقى بها مدةً وال : أرى أن يُخرَبَ من بلدك ، فأمَر بإخراجه ، فخَرَجَ إلى صُور ، وبقى بها مدةً

والطلب ، ثقةً ، متحريًّا ، ورعًا ، ضابطًا » . قتله الصليبيون ببيت المقدس سنة ٤٩٢ . انظر : « الأنساب » (٦ / ١٦٦ ) ، و « السير » (١٩ / ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، بغير ألف ، في الكلمتين . وكتب الناسخ في الطرّة : ﴿ كذا ﴾ . وهو أمير الجيوش بدر الأرمني ، وكان واليًا على دمشق من جهة العبيديين الرافضة الباطنية بمصر .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل، ومصادر الخبر التالية: الحسن. والمثبت من « السير » ( ۱۸ / ۲۸۲ )،
 و « تاريخ الإسلام » ( ۱۰ / ۱۸۳ )، وهو الصواب، والمشهور بذلك في دمشق أبناء
 إبراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن أبي الجن الحسني. انظر: « تاريخ دمشق »
 (۸/ ۳۷۱ / ۱۰ / ۳۷۹ ).

إلى أنْ رجع إلى بغداد ، وأقام بها إلى أن مات ، رحمه الله (١).

٥٣ – سألتُ أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي (٢): هل كان أبو بكر الخطيب كتصانيفه في الحفظ ؟ قال : لا ؛ كنّا إذا سألناه عن شيءٍ أجابنا بعد أيام ، وإنْ ألححنا عليه غَضِبَ ، وكانت له بادرةٌ وَحْشَة (٣) ، وأمّا تصانيفُه فمصنوعةٌ مهذّبة ، ولم يكن حفظُه على قَدْر تصانيفه (١).

وانظر : « إرشاد الأريب » ( ٣٩٠ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٢٨٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ١٨٤ ) ، و « التذكرة » ( ١١٤٢ ) ، و « الوافي » ( ٧ / ١٩٤ ) .

وقال أبو عبد الله الحميدي : «كان الأمير ابن ماكولا إذا سألناه عن شيء كأنه على طرف لسانه ، ولو عاش لجاء منه شيء ، وما سألنا الخطيبَ عن شيء قطُّ فأجابنا عنه من حفظه ، إنما يحيلُ على كتبه » . انظر : « التاريخ المجدد لمدينة السلام » (٤/ ٢٦٨)، و منتخبه « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (٢٠٢).

و في روايةٍ أخرى ، قال الحميدي : 1 ما راجعتُ الخطيبَ في شيءٍ إلا وأحالني

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿ إِرْشَادُ الأَرْيَبِ ﴾ (٣٩٣)، و ﴿ تَذَكَرَةَ الْحَفَاظُ ﴾ (١١٤١)، و ﴿ الوافي ﴾ (٧/ ١٩٥)، و ﴿ الوافي ﴾ (٧/ ١٩٥) .

وانظر مناقشة هذه القصة في « التنكيل » ( 1 / ١٣٢ – ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد ، الشيرازي ، الأنماطي ، أبو القاسم ، الإمام الحافظ المحدَّث . قال السمعاني : « كان ثقة خيِّرًا ، كثير العبادة ، مشتغلًا بنفسه ، خرَّج وأفاد ، وانتفع الطلبة بصحبته وبقراءته » . توفي سنة ٤٨٦ . انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٢٤٧ ) ، و « المنتخب من السياق » ( ٤٧٧ ) ، و « السير » ( ١٩ / ١٧) .

<sup>(</sup>٣) البادرة: ما يَبْدُر من حدَّة الرجل عند غضبه من قولٍ أو فعل . ( اللسان » ( بدر ) .

<sup>(</sup>٤) قال الملك الأيوبي في « الرد على الخطيب » ( ١٧٦ ) : « أنبأنا أبو محمد بن إسماعيل الطرسوسى في كتابه إليَّ من أصبهان ، قال : أنبأنا محمد بن طاهر المقدسي الحافظ – ونقلته من خطه – ، قال : ... » .

٥٤ – سمعتُ إسماعيل بن أبي الفضل القُومسَاني (١) ، بهمذان ، وكان من أهل المعرفة بالحديث ، يقول : « ثلاثةٌ من الحفَّاظ لا أحبُّهم ؛ لشدَّة تعصُّبهم ، وقلَّة إنصافهم : الحاكم أبو عبد الله ، وأبو نعيم الأصبهاني ، وأبو بكر الخطيب » (٢) .

على الكتاب ، وقال : حتى أكشفَه . وما راجعتُ ابنَ ماكولا في شيءٍ إلا وأجابني حفظًا كأنه يقرأ من كتاب » . انظر : ( السير » ( ۱۸ / ۵۷۶ ) .

وقال أبو طاهر السِّلفي: سألتُ أبا الغنائم النرسي عن الخطيب ، فقال: ﴿ جَبُلُ لَا يَسْأَلُ عَنْ مَثْلُه ، مَا رأينا مثله ، وما سألتُه عن شيءٍ فأجاب في الحال ، إلَّا يرجع إلى كتابه ﴾ . انظر: ﴿ السير ﴾ (١٨ / ٥٧٥ ) .

قال الذهبي: « الأميرُ كان يجيبُ في الحال ، وهذا يدلُّ على قوة حفظه ، وأما الخطيبُ ففعله دالٌ على ورعه وتثبُّته » .

- (۱) إسماعيل بن أبي الفضل محمد بن عثمان ، القُومساني ، الهَمَذاني ، الإمام الحافظ البارع ، العابد ، محدث هَمَذان ، أبو الفرج . قال شِيرُويه : « هو شيخ بلدنا ، والمشار إليه بالصلاح ، وكان ثقةً حافظًا ، حسن المعرفة بالرجال والمتون ، وحيد عصره في حفظ شرائع الاسلام وشعاره » . توفي سنة ٤٩٧ . وقومسان : من نواحي هَمَذان . انظر : « المنتظم » ( ٩ / ١٤٠ ) ، و « معجم البلدان » ( ٤ / ٤١٤ ) ، و « السير » ( ١٩ / ١٥٥ ) .
- (۲) « المنتظم » ( ۸ / ۲۲۹ ) ، و « درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم » ( ٤٩ ) لابن
   الجوزي ، و « الرد على الخطيب » للأيوبي ( ۱۳۸ ، ۱۷۹ ) .

قال ابن الجوزي في « المنتظم » : « لقد صدق إسماعيل ، وقد كان من كبار الحفاظ ، ثقةً صدوقًا ، له معرفةٌ حسنةٌ بالرجال والمتون ، غزير الديانة ، سمع ... ، وقال الحقَّ ؛ فإنَّ الحاكم كان متشيِّعًا ظاهر التشيُّع ، والآخران كانا يتعصَّبان للمتكلِّمين والأشاعرة ، وما يليق هذا بأصحاب الحديث » .

قلت : أما تهمةُ الحاكم بالتشيُّع فقد سلف النظرُ فيها ، وأما اتهام أبي نعيم

والخطيب بالتعصُّب للأشاعرة فلا برهان له . انظر : " العلو " للذهبي ( 787 ، 707 ) ، و " جمع الجيوش والدساكر " و " اجتماع الجيوش الإسلامية " لابن القيم ( 707 ) ، و " جمع الجيوش والدساكر " لابن المبرد ( ق : 70 / ب ) ، و " التنكيل " ( 7 / 77 ) ، وإن كان أبو نعيم يميل إلى مذهب الأشعري ، فقد قال في " تاريخ أصبهان " ( 7 / 70 ) في ترجمة أحدهم : " متكلِّمٌ على مذهب أهل السنة ، ينتحل مذهب أبي الحسن الأشعري " . وذكره لذلك ابن عساكر في طبقات الأشعرية في " تبيين كذب المفتري " ( 787 ) .

وقد حمل ابنُ الجوزي على الخطيب في كتبه: « السهم المصيب في الرد على الخطيب » ، و « التحقيق » ( ١ / ٣٥٧ ، الخطيب » ، و « التحقيق » ( ١ / ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٤٦٤ ، ٢ / ٧٧ ) ، و « المنتظم » ( ٧ / ١١٠ ، ١٩٤ ، ٨ / ١٥٥ ، ٢٦٧ - ٢٦٧ ) فبغى عليه ، واتهمه بالتعصُّب على الحنابلة ، والميل للمتكلمين ، والتعصُّب لمذهب الشافعى .

ومن ذلك قوله في " السهم المصيب " بعد أن روى عبارة إسماعيل السابقة : " وأما الخطيب ، فإنه زاد عليهما [ يعني : الحاكم وأبا نعيم ] في التعصُّب وسوء القصد ، ولهذا لم يبارَك في كتبه ، ولا يكاد يُلْتَفَتُ إليها ! وهي كتب حِسَان ، ولو ذهبنا نذكر أغلاطه وما تعصَّب به لطال " . انظر : " الرد على المخطيب " للأيوبي (١٨٠ ، ١٧٩ ) .

فمن يقول هذا في تصانيف الخطيب أين يجدُ الإنصافُ إليه سبيلًا ؟!

ولو صحَّ تعصُّب الخطيب لمذهبه لكان تعصُّبُ ابن الجوزي أظهرَ وأبين ، ولثن مال الخطيبُ عن بعض الحنابلة فميلُ ابن الجوزي إليهم قد جاوز التعصُّبَ إلى ما وراءه ، وانظر قوله في أبي سعد السمعاني في « المنتظم » ( ١٠ / ١٦٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ) ، كيف جحده فضلَه ، وسلبه علمه ، بل عقلَه ، حتى قال عن كتابه الجليل « الأنساب » : « فلم يُرْزَقْ نشرَه ؛ لسوء قصده ! فتو في وما بلغ الأمل ، ولو أنَّ متبعًا يتبَّع ما في كتابه من الأغاليط ، والأنساب المختلطة ، ووفاة قوم هم في الأحياء ؛ لأخرج أشياء كثيرة ، غير أن الزمانَ أشرفُ من أن يضيعَ في مثل هذا » !!

ومن تعصُّب الحاكم الذي أخذه عليه ابن طاهر : أنه لمَّا صنَّف كتابه : ١ ذِكْر أَثمة

٥٥ – سألتُ الإمام أبا القاسم سعد بن عليِّ (١) عن أبي بكر الخطيب ، ورأيتُ على بعض أجزائه علامةً له ، فقلتُ له : كيف رأيتَه ؟ فقال : كان ههنا يفيدُ النَّاسَ مِنْ سُلَيْم الرازي ، ويَقْرأ لهم عليه ، وكأنَّه لم يَرْفَعْ به رأسًا (١) .

٥٦ – سمعتُ أصحابنا ببيت المقدس يقولون: لمَّا دخل أبو بكر الخطيب القدسَ كان يقرأ الحديثَ بنفسه، ويُقْرَأ عليه، ففي بعض الأيام تولى القراءةَ عليه الشَّيخُ أبو الفتح نصرُ بن إبراهيم شيخُ البلدة وفقيهُها (")، واجتمع الناسُ، فأخذ الخطيبُ الجزءَ من يده وأخذ يقرأ بنفسه، ثم قال: أنت شيخُ البلدة، والعامَّةُ لا

الأقطار المزكِّين لرواة الآثار » ذكر فيه في كلِّ عصر أربعةً ممن يستحقُّ أن يزكِّي ، إلى أن انتهى إلى الطبقة الحادية عشرة ، فذكر فيها أربعة : أبا الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي ، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وأبا علي الحسين الماسرجسي ، وأبا عبد الله محمد بن العباس الضبي الهروي . قال ابن طاهر : « لعمري لئن كان أنصف بذكره عليَّ بن عمر في هذه الدرجة إنه تعصب لمشايخه ، فذكر ثلاثةً وإن كانوا أجلاء معروفين ، إلا أن غيرهم أولى بهذه المرتبة منهم ، إذ لا خلاف نجدُه أن أبا أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني إمامُ هذا النوع ، أعني الجرح والتعديل ، وإلى كتابه المرجع في هذا الشأن ، لم يذكره ، ولا خفي عليه أيضًا منزلة أبي حاتم بن حبان المرجع في هذا الشأن ، لم يذكره ، ولا خفي عليه أيضًا منزلة أبي حاتم بن حبان البُسْتي وتحقيقه في الجرح والتعديل . ومن نظر في كتابيهما عرف أنه لم ينصفهما الغرائب » ( 1 / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>١) الزنجاني . تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) قال الأيوبي في « الرد على الخطيب » ( ١٧٦ ) : « أنبأنا به أبو محمد بن إسماعيل الطرسوسي في كتابه إليَّ من أصبهان ، قال : أنبأنا محمد بن طاهر المقدسي الحافظ – ونقلته من خطه – ، قال : ... » .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته .

يعرفون ، ويظنُّون أنِّي أنا في مجلسك وأنك أنت الذي نسمعُ نحن منك !

٥٧ – سألتُ أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبَّال الحافظ – رحمه الله – عن كتاب « الشهاب » (١) الذي صنَّفه أبو عبد الله القُضَاعي ، فقال : وكان القاضي يتفرَّغُ إلى هذا ؟! لكثرة شُغْله ، إنما أشار [ إلى ] أبي رجاء الشيرازيِّ (٢) – رجلٍ من أهل الحديث كان عندنا بمصر – [ أنه ] قد وقع في نفسي أنْ أجمع متونًا على هذا النَّحو ، فجمعه أبو رجاء له ، واشتهر بالقاضي ؛ لروايته له ، وخرَّج له أسانيد [ ق : المَّارَا عني أَجزاء أُخر (٣).

<sup>(</sup>۱) « الشهاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله على » ، وهو كتابٌ لطيف جمع فيه ألف حديثٍ ومئتين في الحكم والوصايا ، محذوفة الأسانيد ، مرتبة على الكلمات من غير تقيّد بحرف . واعتنى به من بعده شرحًا وتخريجًا وترتيبًا . انظر : « فهرست » ابن خير ( ۱۸۲ ) ، و « الرسالة المستطرفة » ( ۲۷ ) ، و « هدية العارفين » ( ۱ / ۲۹ ) ، ۲۳۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۷ ، ۲۹۷ ) . وهو مطبوع .

 <sup>(</sup>۲) هبة الله بن محمد بن علي ، أبو رجاء الشيرازي ، الكاتب ، الحافظ ، سمع بشيراز ، وقدم بغداد فسمع من شيوخها ، وسمع بأصبهان ، وغيرها ، قال الخطيب : « علَّقتُ عنه شيئًا يسيرًا ، وكان ثقةً يفهم » . استوطن مصر ، وتوفي بها سنة ٥٤٥ . انظر : « تاريخ بغداد » يسيرًا ، وكان ثقةً يفهم » . استوطن مصر ، وتوفي بها سنة ١٤٥ . انظر : « تاريخ بغداد » (١٢٧ ) ، و « تذكرة الحفاظ » (١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) فالظاهر أن أبا رجاء الشيرازي نظر في أصول القضاعي ، فاستخرج منها متون أحاديث « الشهاب » ، وهو مطبوع .

ولابن طاهر كتابٌ جليلٌ تكلَّم فيه على أحاديث « الشهاب » ، سماه : « الكشف عن أحاديث الشهاب ومعرفة الخطأ فيها والصواب » ، سبق ذكره عند سياق مؤلفاته ، وهو من أحسن كتبه ، والنقل عنه كثير ، ولم يصل إلينا . وقال فيه عند حديث : « من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » : « ظنَّ القضاعيُّ أن الحديث صحيحٌ ؛ لكثرة طرقه ، وهو معذور ؛ لأنه لم يكن حافظًا » . انظر : « المقاصد الحسنة » ( ١٦٦٩ ) ،

٥٨ – سمعتُ الأديبَ فخرَ الرؤساء أبا المظفَّر الأَبِيْوَرْدي (١) ، بهمذان ، يقول: كان أبو نصر بن ماكولا يقول: أبو عبد الله القُضاعي ليس بالضَّاد المعجمة ، وإنما هو: القِصَاعي ، بالصَّاد المبهمة ، فانتسبَ إلى قُضَاعة ، وليس منهم . ورأيتُه في كتاب ابن ماكولا بالضاد المعجمة (٣) ، في بلاد كُرْمان (٣).

٥٩ - سمعتُ الرئيس أبا نصر أحمد بن حَمْد بن عَبْدوس الوَفْراوَنْدي ،
 بها (۱) ، يقول : سألتُ شيخَ الإسلام أبا الحسن علي بن أحمد بن يوسف

وفي « تخريج أحاديث الكشاف » للزيلعي ( ٣/ ٣١٩ ) : « ... لأنه لم يكن من أهل الشام » ! ولعل « الشام » تحريف عن : « الشأن » .

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن الحسن بن منصور بن معاوية بن محمد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ، الأموي ، المُعاوي ، الأبيوردي ( نسبةً إلى أبيورد ، بلدةٌ بخراسان ) ، العلّامة ، اللغوي ، الأديب ، النسّابة ، شاعر وقته ، وصاحب التصانيف . قال ابن طاهر : « كان أوحد أهل زمانه في علوم عدّة » . تو في سنة ۷۰٥ . انظر : « الأنساب المتفقة » ( ۱۵۱ ) ، و « السير » ( ۱۹ / ۲۸۳ ) .

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» (٧/ ١٤٦، ١٤٧). وانظر: «توضيح المشتبه» (٧/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٣) وهو إقليمٌ كبيرٌ يقع بين فارس ومكران وخراسان وسجستان ، جنوب شرقي إيران اليوم ،
 وله عاصمتان : السيرجان ، وهي أجلُّ مدنه ، وقد اندثرت ، وبردسير ، وهي مدينة
 كرمان الحاليَّة . انظر : « معجم البلدان » (٤ / ٤٥٤ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية »
 (٣٣٨ ، ٣٧) .

<sup>(</sup>٤) وفراونده ، بلدة بإقليم الجبال ، بينها وبين الكرج مرحلة ، ولا يُعْرَفُ اليوم موضعُ الكرج الحقيقي . انظر : « أحسن التقاسيم » ( ٤٠١ ) ، و « المسالك والممالك » ( ١١٦ ) ، و « صورة الأرض » ( ٣٠٨ ) ، و « بلدان الخلافة الشرقية » ( ٢٣٣ ) . ولم أجد لأبي نصر ترجمة .

الهَكَاري (١) عن أبي العلاء المعرِّي (٢) - وكان قد رآه - ، فقال: رجلٌ من المسلمين (٣) .

٠٠ - وأنشدنا الرئيسُ أبو نصر لبعضهم (١٠):

وقالت: ما سوى ذا العلم باطلْ إلى مسال اليتسامى والأرامسلْ إذا ما صُبَّ زيستٌ في القنادِلُ

أقولُ لفتية بالفقه صالت صَدَقْتُم ، ليس مُوصِلُكم سواه أراكم تَقْلِبُون الحُكْمَ قلبًا

- (۱) على بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة بن مأمون بن المؤمل بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ، الأموي ، السُّفياني ، الهكَّاري ( نسبةً إلى الهكَّارية ، وهي جبالٌ وقرى فوق الموصل ) ، العالم ، الزاهد ، شيخ الإسلام . قال يحيى بن منده : « قدم علينا ، وكان صاحب صلاةٍ وعبادةٍ واجتهاد ، ومن كبراء الصوفية » . وله عنايةٌ بالأثر ، وإن لم يكن مرضيًّا في روايته . توفي سنة ٤٨٦ . انظر : « الأنساب » ( ١٢ / ٣٣٦ ) ، و « السير » ( ١٩ / ٧٢ ) .
- (٢) أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد ، المعرِّي ( نسبةً إلى معرَّة النعمان ، مدينة بالشام بين حلب وحماة ) العلّامة ، الشاعر ، اللغوي ، شيخ الأدب . كان قنوعًا متعففًا ، اتُهم في دينه ، ودافع عنه جماعة . توفي سنة ٤٤٩ . انظر : « السير » ( ١٨ / ٣٣ ) ، و « الإنصاف والتحري » لابن العديم ، و « تعريف القدماء بأبي العلاء » .
- (٣) قال ابن العديم في « بغية الطلب » ( ٨٩٨ ) : « أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي ، قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي إجازة قلت : ونقلته أنا من خطِّ المقدسي قال : ... » . وانظر : « إنباه الرواة » ( ١ / ١٠٨ ) ، و « وفيات الأعيان » ( ٣ / ٣٤٥ ) .
- (٤) وهو ابن لَنْكَك . والأبيات له في « الكناية والتعريض » للثعالبي ( ١٥٦ ) ، و « إرشاد الأريب » ( ٢٦٢٠ ) . وهي في شعره الأبرار » (٤ / ١٦٣ ) . وهي في شعره المجموع ( ٦١ ) . وصبُّ الزيت في القنادل ( وهي القناديل ) كنايةٌ عن الرشوة .

٦١ - وأنشدنا قال: أنشدنا عمِّي أبو الفرج محمد بن عَبْدوس لنفسه:

هَبِ الدَّهْرَ أعطاني رضائي وبُغْيتي ونِلْتُ من الأيام سُؤْلي ومُنْيتي فَمَنْ لي بِعُمْرٍ قد مضى وفقدتُه ورَدِّ شبابٍ ظَلَّ يُنْكِرُ لِمَّتي (١)

٦٢ – سمعتُ أبا بكر محمَّد بن أحمد الدقَّاق ، المعروف بابن الخاضِبَة (٢) رحمه الله ، وكنتُ ذكرتُ له أنَّ بعض الهاشميِّين ذكر لي بأصبهان أن الشَّريف أبا الحسين بن الغَرِيق (٣) يرى رأي الاعتزال (١) ، فقال أبو بكر : لا أدري ، ولكنْ أحكى لك حكاية :

لمَّا كانت سنة الغَرَق (٥) ، وقعَتْ داري على قماشي وكتبي ، ولم يكن

<sup>(</sup>١) لم أجدهما في مصدر آخر . وتقدمت لابن عبدوس قطعةٌ أخرى .

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور البغدادي ، الدقاق ، أبو بكر ، الشيخ الإمام ، المحدث الحافظ . قال ابن النجار : « كان ابن الخاضبة ورعًا تقيًّا زاهدًا ، ثقة ، محبوبًا إلى الناس » . وقال ابن طاهر : « ما كان في الدنيا أحدٌ أحسن قراءةً للحديث من ابن الخاضبة في وقته ، لو سمع إنسانٌ بقراءته يومين لما ملً » . توفي سنة ٤٨٩ . انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (٥) ، و « السير » (١٩ / ١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي بالله أمير المؤمنين محمد بن الواثق هارون بن المعتصم ، الهاشمي ، العباسي ، البغدادي ، المعروف بابن الغريق ، الإمام العالم ، الخطيب ، المحدّث الحجّة ، مسند العراق ، وسيد بني هاشم في عصره . قال الخطيب : « كان ثقة نبيلًا ، ولي القضاء بمدينة المنصور ، وهو ممّن شاع أمره بالعبادة والصّلاح ، حتى كان يقال له : راهبُ بني هاشم » . تو في سنة ٢٥٥ . انظر : « تاريخ بغداد » (٣/ ١٠٨) ، و « السير » (١٨ /

<sup>(</sup>٤) أي: مذهب المعتزلة.

<sup>(</sup>٥) كتب الناسخ في الطرة : كانت سنة ستُّ وستين وأربع مئة . وانظر : « الكامل » لابن

لي شيء ، وكان لي عائلة : الوالدة والزَّوجة والبنات ، فكنتُ أُورِّقُ للناس وأنفقُ على الأهل ، فأعرفُ أنني كتبتُ « صحيح مسلم » في تلك السنة بالوراقة سبعة مرَّات (١٠).

فلما كان ليلة من الليالي رأيتُ في المنام كأنَّ القيامة قد قامت ، ومنادي ينادي : أين ابنُ الخاضبة ؟ فأُحْضِرْتُ ، فقيل لي : آدخُل الجنَّة ، فلما دخلتُ الباب ، وصِرْتُ مِنْ داخل ، آستلقيتُ على قفاي ، ووضعتُ إحدى رجليَّ على الأخرى ، وقلت : آه ، آسترحتُ والله من النَّسْخ . فرفعتُ رأسي وإذا ببغلةٍ مُسْرَجَةٍ مُلْخَمةٍ في يد غلام ، فقلت : لمن هذه ؟ [ق : ٨٣ /ب] فقال : للشَّريف أبي الحسين بن الغَرِيق . فلمَّا كان في صبيحة تلك الليلة نُعِيَ إلينا الشَّريفُ بأنه مات في تلك الليلة نُعِيَ إلينا الشَّريفُ بأنه مات في تلك الليلة نُعِيَ إلينا الشَّريفُ بأنه مات في تلك الليلة نُعِيَ الينا الشَّريفُ بأنه مات

٦٣ - سمعتُ أبا الحسن القَيْرواني الأديب (٣) ، بنيسابور ، وكان يسمعُ معنا

الأثير (٨/ ٧٤٧ ، ٢٤٨) ، و « البداية والنهاية » (١٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وكتب الناسخ في الطرَّة : «كذا » . والصواب : سبع مرات .

<sup>(</sup>۲) انظر : « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » ( ٥ ، ٦ ) ، و « المنتظم » ( ٩ / ١٠١ ) ، و « إرشاد الأريب » ( ٢٣٥٧ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٢٤٣ ، ١٩ / ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) علي بن فضًال بن علي بن غالب المجاشعي ، أبو الحسن القيرواني ، النحوي ، الأديب ، الشاعر . توفي سنة ٤٧٩ . انظر : « إنباه الرواة » ( ٢ / ٢٩٩ ، ٣٠٠ ) ، و « إرشاد الأريب » ( ١٨٣ ) ، و « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٤٤٣ ) . وله مع الجويني أخبار مشهورة . قال عبد الغافر الفارسي : « كان حنبليًّا يقع في كل شافعي » . انظر : « بغية الوعاة » ( ٢ / ١٨٣ ) .

ومن طريف ما وقع في ترجمته أن أحدهم سجع له ، فقال : ﴿ هَجَرَ مسقطَ رأسِه ، ورفضَ مألوفَ نفسِه » ؛ لأنه رحل من المغرب إلى المشرق ، فكأنَّ الذهبيَّ عجل في

الحديث ، وكان يختلفُ إلى دَرْسِ الأستاذ أبي المعالي بن الجويني يقرأ عليه الكلام ، يقول : يا أصحابنا ، لا تشتغلوا الكلام ؛ فلو عرفتُ أنَّ الكلام يبلغُ بي إلى ما بلغ ما أشتغلتُ به (١).

٦٤ - سمعتُ أبا القاسم مكيَّ بن عبد السَّلام الرُّمَيْلي المقدسي (٦) يقول :
 جاء بعضُ طلبة الحديث وعليه الحُمَّى إلى ابن المُسْلِمَة (٣) ليسمعَ منه ، فقال له

القراءة وظنَّه أراد أن « هجر » هي مسقط رأسه ، فجاءت عبارته في « تاريخ الإسلام » موهمةً لذلك ! فتابعه السيوطي والداودي ، فقالا في « طبقات المفسرين » ( ١ / ٨٢ ) و ( ١ / ٤٢٥ ) : « ولد بهجر » !! .

ولم يستطع السبكيُّ تعيينه ، فزعم أنه مجهول ! كما سيأتي .

(١) قال ابن الجوزي في « المنتظم » ( ٩ / ٩١ ) : « أنبأنا أبو زرعة ، عن أبيه محمد بن طاهر المقدسي قال : ... » . وانظر : « العلو » للذهبي ( ٢٥٨ ) ، و « السير » ( ١٨ / ٢٥٨ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٥ / ١٨٦ ) .

قال السبكي : « يشبه أن تكون هذه الحكاية مكذوبة ، وابن طاهر عنده تحاملٌ على إمام الحرمين ، والقيروانيُّ المشارُ إليه رجلٌ مجهول ، ثم هذا الإمام العظيم الذي ملأت تلامذته الأرض لا ينقل هذه الحكاية عنه غير رجل مجهول ، ولا تُعْرَفُ من غير طريق ابن طاهر ، إن هذا لعجيب ! وأغلب ظني أنها كذبةٌ افتعلها من لا يستحي » .

قلت: لم ينفرد ابن طاهر بمثل هذه الحكاية ، فقد قال السمعاني: سمعت أبا روح الفرج بن أبي بكر الأرموي مذاكرة يقول: سمعت أستاذي غانم الموشيلي يقول: سمعت الإمام أبا المعالي الجويني يقول: « لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما اشتغلتُ بالكلام » . انظر: « تاريخ الإسلام » ( ١٠ / ٢٢٦) ، و « السير » ( ١٨ / ٤٧٣) .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) لعله : أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر ، البغدادي ، الإمام الثقة ، مسند الوقت (ت: ٤٦٥) ، أو : والده أبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر المعدَّل ، الإمام

الشَّيخ : أيُّها الرَّجل ، عُدْ إلى منزلك إلى أن تذهبَ الحُمَّى وتجيء وتقرأ ، فقال : أيُّها الشَّيخ ، إنِّي أخشى أن أموتَ ولم أسمع الجزء ، فقال الشيخ : بل تخشى أن يتطاول بك المرض ، فإذا بَرِأتَ منه كنتُ أنا قد متُّ ! خُذ الجزءَ واقرأ . فكان كما قال الشَّيخُ رحمه الله .

70 - سمعتُ أبا عليِّ الدقَّاق الأصبهاني (۱) ، وكان مِنْ فُرْسَان الحديث ، ومات قديمًا ، ولم يُمَتَّعْ بما جَمَع ، يقول - وقد فرغنا من قراءة كتاب « معرفة الصَّحابة » لأبي عبد الله بن منده ، على ابنه أبي عمرو عبد الوهاب رحمه الله - : قُرِئ هذا الكتابُ على أصحاب أبي عبد الله بمكَّة سنة خمس وسبعين وثلاث مئة ، فبلغ أبا عبد الله ذلك ففرح به (۲) ، وها هو يُقْرأ في سنة خمسٍ وسبعين وأربع مئة على ابنه ، وبينهما مئة سنة !

العابد الصدوق (ت: ٤١٥) . انظر : « السير » (١٨ / ٢١٣ ، ٢١٥) .

<sup>(</sup>١) الحسن بن أحمد بن الحسن ، الأصبهاني ، أبو على الدقاق ، الحافظ ، الثقة ، الرحَّالة . كتب الكثير بخطِّه ، وسمع العالــمُ بقراءته ، وكانت له معرفةٌ وفهم .

قال الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق (ت: ٥١٦): « عُرِفْتُ بين الطلبة بالدقاق بصديقي أبي علي الدقاق ؛ فإنهم سألوني في وقت سماعي : بأى شيء نكتبُ تعريف سماعك ؟ فقلت : بالدقاق » . توفي في رمضان سنة ٤٨٤ . انظر : « الرسالة » لمحمد بن عبد الواحد الدقاق (ق: ٧/أ، ١٩/ب) ، و « تاريخ الإسلام » (١٠/ م٥٠٠) .

واشتبه على بعضهم بأبي علي الدقاق ، الحسن بن علي بن محمد ، شيخ الصوفية (ت: ٤٠٥) ، مع تقدم وفاته . انظر : التعليق على « المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » (1/ ٢٠٣)!

<sup>(</sup>٢) لكونه روي في حياته عن بعض أصحابه عنه .

77 - سمعتُ أبا عليِّ الدقَّاق يقول: حكى سعيدُ القفَّال (۱) خالُ ولد الشَّيخ أبي عبد الله بن منده ، قال: مرض أبو عبد الله بن منده في آخر عمره مرضًا شديدًا ، فدخلتُ عليه ورأيتُه على صفةٍ شديدة ، فبكيت ، فرفع رأسَه وقال: أتخشىٰ عليَّ أن أموت؟ لا تخشى (۱) ، فإني أقومُ مِنْ مرضي هذا ، وأتزوَّجُ ، ويولدُ لي: عبد الرحمن ، وعبيد الله ، وعبد الوهاب ، وذكر رابعًا أظنه: عبد الكريم (۱) . فقام من مرضه ، وتزوَّج أختي ، وأولدَها الأربعة ، وكلِّ سمع منه الحديث ، وروى عن أبيه (۱) .

قال المقدسي : أظنُّ الرابعَ لم يرو عن أبيه (٥)، ومات قديمًا .

المَعَافِر (١) ، وكان يُبَخَّل ، وكان له أمُّ ولد ، فمرضَتْ ، فقال لها يومًا : أيْشِ

<sup>(</sup>١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. ولم يستشكلها الناسخ. والجادة حذف حرف العلة.

<sup>(</sup>٣) كذا ظنَّ ، ولا أراه صوابًا . ولعله : إسحاق ، له ترجمة في « غاية النهاية » لابن الجزري ( ١ / ١٥٧ ) . وانظر : « السير » ( ١٧ / ٣٢ ) . وسمًّاه الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ١ / ٧٥٧ ) : عبد الرحيم !

<sup>(</sup>٤) وإنما قال ذلك أبو عبد الله لرؤيا رآها . انظر : « السير » (١٧ / ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ليس كذلك ، انظر التعليق قبل السابق .

<sup>(</sup>٦) مهملة في الأصل . وعامَّة المَعافر بمصر ، وقد نزلوها واختطُّوا بها عند الفتح الإسلامي . انظر : « عجالة المبتدي » ( ١١٥) ، و « وفيات الأعيان » ( ٣ / ٢١٦ ) ، و « المواعظ والاعتبار » ( ٤ / ٨٥٣ ) . وهو المَعافر بن يَعْفُر بن مالك بن الحارث بن مُرَّة بن أُدَد بن زيد بن يَشْجُب بن عَرِيب بن زيد بن كَهْلان بن سبأ . انظر : « جمهرة النسب » ( ١٩١ ) ، و « جمهرة أنساب العرب » ( ٤١٨ ) .

تشتهي ؟ فقالت : تقّاح شاميً . والتقّاحُ الشاميُّ يكونُ له بمصر قيمةٌ عظيمة . فخرج إلى السُّوق ، وتقدَّم إلى دكّان [ق: ١/٨٤] الفاكِهيِّ ، وقال له : كيف تبيعُ التقّاح ؟ فقال : مِنْ هذا خمسةٌ بدينار ، ومِنْ هذا عشرةٌ بدينار ، وذكر معه سِعْرَه ، فاشترى لها تفّاحتين مِنْ سعر عشرة بدينار ، فلمّا أنصرف رأى مريضًا فقال : يا شيخ ، أعطني واحدةً لله عزّ وجل ، فإني مريضٌ وأنا أشتهيه ، فوقف يفكّر ساعة ، شم قال : هذا لا يصلحُ لله من ذاك ثم قال : هذا لا يصلحُ لله عز وجل ، هذا لا يصلحُ لله عز وجل !

7۸ – سمعتُ الإمام أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ، بها ، وهو أولُ شيخٍ سمعتُ منه الحديثَ في سنة ستين (۱) ، وأنا يومئذ ابن اثنتا عشرة (۲) سنة ، رحمه الله ، يقول : يقال : إنَّ كتابَ « العلل » الذي خرَّجه الدارقطنيُّ إنَّما أستخرجَه من كتاب يعقوب بن شيبة (۳) ، وذلك أنَّ كتابَ يعقوب لا يوجدُ فيه مسندُ ابن عباس ، ولا يوجدُ عللُ حديث ابن عباس في كتاب الدارقطني (۱).

<sup>(</sup>١) وأربع مئة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . والجادة : اثنتي عشرة .

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن شيبة بن الصَّلت السَّدوسي ، أبو يوسف ، الإمام الحافظ الثقة ، صاحب المسند الكبير المعلَّل الذي قال فيه الدارقطني : ﴿ لُو كَانْ كِتَابِ يعقوب بن شيبة مسطورًا على حمَّام لوجب أن يُكْتَب » ، توفي سنة ٢٦٢ . انظر : ﴿ تاريخ بغداد ﴾ ( ٢٤ / ٢٨١ ) ، و ﴿ السير ﴾ ( ٢١ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: « فتح المغيث » للسخاوي (٣/ ٣١٢، ٣١٣).

قلت : أما كتاب الدارقطني ، فقد شرح أبو بكر البرقاني قصة تصنيفه .

قال الخطيب في « التاريخ » ( ١٢ / ٣٧ ، ٣٧ ) : « سألت البرقاني ، قلت له : هل

كان أبو الحسن الدارقطني يملي عليك العلل من حفظه ؟ فقال : نعم . ثم شرح لي قصّة جمع العلل ، فقال : كان أبو منصور بن الكرجي يريد أن يصنف مسندًا معلّلا ، فكان يدفعُ أصوله إلى الدارقطني ، فيعلّم له على الأحاديث المعلّلة ، ثم يدفعُها أبو منصور إلى الورَّاقين ، فينقلون كلّ حديثٍ منها في رقعة ، فإذا أردتُ تعليقَ الدارقطني على الأحاديث ، نظر فيها أبو الحسن ، ثم أملى عليَّ الكلام من حفظه ، فيقول : حديثُ الأعمش عن أبي واثل عن عبد الله بن مسعود الحديث الفلاني ، اتفق فلانٌ وفلانٌ على روايته ، وخالفهما فلان ، ويذكرُ جميعَ ما في ذلك الحديث ، فأكتبُ كلامه في رقعةٍ مفردة ، وكنتُ أقول له : لم تنظرُ قبل إملائك الكلام في الأحاديث ؟ فقال : أتذكّر ما في حفظي بنظري . ثم مات أبو منصور والعللُ في الرِّقاع ، فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته : إني قد عزمتُ أن أنقل الرِّقاع إلى الأجزاء ، وأرتبها على المسند ، فأذن لي في ذلك ، وقرأتها عليه من كتابي ، ونقلها الناسُ من نسختى » .

وقال في ترجمة ابن الكرجي ( ٦ / ٥٩ ): « كان قد أكثر الكتابة ، وأراد أن يصنّف مسندًا معلّلًا ، فكان أبو الحسن الدارقطني يحضره عنده في كل أسبوع يومًا ، ويعلّم على الأحاديث في أصوله ، وينقلها شيخنا أبو بكر البرقاني ، وكان إذ ذاك يورّق له ، ويملي عليه أبو الحسن علل الأحاديث ، حتى خرَّج من ذلك شيئًا كثيرًا ، وتوفي أبو منصور قبل استتمامه ، فنقل البرقانيُّ كلام الدارقطني ورتَّبه على المسند ، وقرأه على أبي الحسن ، وسمعه الناسُ بقراءته ، فهو كتابُ العلل الذي دوّنه الناسُ عن الدارقطني » .

وأما الاستدلال بخلو الكتابين من مسند ابن عباس ، فلا يُشِبِتُ المدَّعىٰ ، كما قال ابن حجر ، وذلك من وجوه :

الأول : أن كتاب الدارقطني لم يخلُ من مسند ابن عباسٍ وحده ، بل خلا من مسانيد جماعةٍ من الصحابة .

قال ابن القطان (ت: ٦٢٨): « فأما كتابُ العلل له [أي: للدارقطني] فإنه لم يذكر فيه ابن عباس ، وكذلك جماعةً من الصحابة ، أراه لم يبلغهم عمله » . « بيان الوهم والإيهام » (٢ / ٢٥١).

79 - سمعتُ القاضي أبا عبد الله (۱) يقول: سمعتُ محمد بن بيان أبا عبد الله الكازُرُوني (۲) يقول: دخلتُ على الشَّيخ أبي إسحاق بن شَهْريار (۳) ، وكان يوم العيد ، وقد مُدَّت السُّفرة ، وعنده من الفقراء قريبٌ من سبع مئة رجل من

أي : لم يبلغ الترتيب مسانيدهم ، على ما مضى في قصة تصنيف الكتاب ، ولابن عباس أحاديثُ مبثوثةٌ في مسانيد غيره من الصحابة .

الثاني : أن كتاب الدارقطني خلا من مسانيد : عمار بن ياسر ، وعتبة بن غزوان ، والعباس ، رضي الله عنهم ، وهي مما اشتمل عليه كتاب يعقوب ، كما ذكر الخطيب في لا تاريخ بغداد ، ( ١٤ / ٢٨١ ) في وصفه .

الثالث: أن كتاب الدارقطني اشتمل على مسانيد خلا منها كتاب يعقوب ، مثل: مسند معاذ بن جبل ، وأبي الدرداء ، وأبي برزة ، وغيرهم ، وقد ذكر الخطيب في الموضع السابق المسانيد التي ظهرت من كتاب يعقوب .

الرابع: أن ما اشترك فيه الكتابان من المسانيد لا تجري طريقتهما في مادته ولا في عرضه على نسقٍ واحد. انظر مقارنةً بين حديثين اشتركا في إيرادهما ، في مقدمة تحقيق ( العلل ) ( ١ / ٧٧ – ٨١ ). ومن ذلك :

المخامس: أن الدارقطنيَّ يذكر كثيرًا من الاختلاف إلى شيوخه أو شيوخ شيوخه الذين لم يدركهم يعقوب ، ويسوق كثيرًا بأسانيده . قاله ابن حجر . انظر : « فتح المغيث » للسخاوي (٣/ ٣١٣).

- (١) لم أعرفه.
- (٢) محمد بن بيان بن محمد ، أبو عبد الله ، الآمدي ، الكازْرُوني ( نسبة إلى كازْرُون ، مدينة بفارس غربي شيراز ) ، الفقيه ، الشافعي ، المقرئ . سكن آمد ، وتفقه به خلق ، منهم : الشيخ نصر المقدسي . تو في سنة ٤٥٥ . انظر : « السير » ( ١٨ / ١٧١ ) ، و « طبقات الشافعية » ( ٤ / ١٧١ ) .
- (٣) إبراهيم بن شهريار الكازروني ، المرشد ، الصوفي . انظر : « معجم السفر » ( ٣٨٦ ) ، و « طبقات الأولياء » لابن الملقن ( ٢٠٥ ) .

الصُّوفية ، وكان الشَّيخُ في المطبخ ، فدخلتُ عليه وهو جالسٌ يأكل قشورَ الباذنجان ، فقلت : أيُّها الشَّيخ ، تأكلُ قشورَ الباذنجان وهذا الخَلْقُ يأكلون الباذنجان ، فقلت : أيُّها الشَّيخ ، تأكلُ قشورَ الباذنجان ، فربَّما الأطعمة ؟! فقال : اَسكتْ ، وتعال أعلِّمك كيف تأكلُ قشورَ الباذنجان ، فربَّما تحتاجُ إليه ، وأخذ قشرًا وطواه على جِلْده - وكان يحبُّ أن يأكله هكذا - حتى يمكنك أكلُه (۱).

قال : فخرجتُ ودخلتُ العراق ، فبعد خمسة (٢) وعشرين سنة كنتُ ببغداد ، وفيها قَحْطٌ ، وقد عَزَّ بها الطعام ، فخرجتُ أطلبُ شيئًا آكلُه ، فوجدتُ على مزبلةٍ قشورَ باذنجان ، فجمعتُها وغسلتُها ، ودخلتُ إلى بيتي وأكلتُ كما علّمني الشَّيخ ، واستغنيتُ به ، رحمه الله .

40 40 40

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . والجادة : خمس .



## ملحق

ببعض النصوص المنقولة عن « المنثور »

وليست في أصلنا

( مرتَّبةً بحسب وفيات المصنِّفين )



1 – قال الحافظ أبو بكر بن نقطة (ت: ٦٢٩): « قال محمد بن طاهر المقدسي في كتاب المنثور: لمّا دخل الشيخُ أبو عبد الله السّاوي، المعروف بالكامخي، إلى الرّي، أرادوا أن يقرؤوا عليه مسند الشافعي، فسألتُ أبا بكر بن مخاطر عن أصله، وقلت: أرنيه، فقال: لم يكن له أصل، وإنما بعث إليّ مِنْ ساوة: أنني قد سمعتُ الكتاب بنيسابور من القاضي أبي بكر الحيري، فاشتر لي نسخةً، فاشتريتُ له هذه النسخة، فمنها يُقْرَأُ عليه، فلما سمعتُ ذلك لم أقرأ عليه الكتاب، وكان سماعُه فيما سواه صحيحًا» (۱).

٢- « وقال محمد بن طاهر المقدسي في كتاب المنثور: لمّا كنّا بأصبهان كان يُذْكَرُ أنّ كتاب السنن لأبي داود عند القاضي أبي منصور بن شكرويه ، فأردنا القراءة ، فذكر أهل بلده أنّ سماعه ليس بصحيح ، فنظرتُ فإذا به مضطرب ، فسألتُ عن ذلك ، فقيل: إن القاضي كان له ابنُ عمّ ، وكانا جميعًا بالبصرة ، وكان القاضي مشتغلًا بالفقه ، وإنما سمع اليسير من القاضي أبي عمر ، وكان ابنُ عمّه قد سمع الكتاب ، وتو في قديمًا ، فأخذ نسخة ابن عمّه وكشط اسمَه وألحق اسمَه إلى أن اتصل النسبُ بجدّه ، فلم نقرأ عليه ، وخرجتُ من أصبهان إلى البصرة وقرأته على أبي علي التُسْتري عن أبي عمر ، ورحل بعدي أصحابنا من أصبهان ولم يسمعوه من ابن شَكْرُويه ، وكان سماعُه من أبي إسحاق بن خُرَّشِيذ (٢) قُوله ولم يسمعوه من ابن شَكْرُويه ، وكان سماعُه من أبي إسحاق بن خُرَّشِيذ (٢) قُوله ولم يسمعوه من ابن شَكْرُويه ، وكان سماعُه من أبي إسحاق بن خُرَّشِيذ (٢) قُوله ولم يسمعوه من ابن شَكْرُويه ، وكان سماعُه من أبي إسحاق بن خُرَّشِيذ (٢) قُوله ولم يسمعوه من ابن شَكْرُويه ، وكان سماعُه من أبي إسحاق بن خُرَّشِيد (٢)

<sup>(</sup>١) \* التقييد لمعرفة رواة المسانيد » (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المشهور في ضبطه . انظر : « تاج العروس » ( قول ) . وقال الذهبي في « السير » ( ١٧ / ٧٠ ) : بفتح أوله وثانيه ، هكذا وجدته مضبوطًا ، وإنما على أفواه الطلبة بالضم والتثقيل .

وغيره صحيحًا ، والله أعلم " (١).

٣- « قال محمد بن طاهر في كتاب المنثور: لمَّا دخلتُ هَمَذان بعد رجوعي من الرّيّ بأولادي ، وكنتُ أسمعُ وأنا بالرّيّ أن كتاب « السنن » لأبي عبد الرحمن النسائي يرويه عَبْدُوس ، فقصدتُه ، فأخرج إليّ الكتابَ والسّماعُ فيه ملحقٌ بخطّه سماعًا طريًّا ، فامتنعتُ من القراءة ، وبعد مدّةٍ خرجتُ بابني أبي زرعة إلى الدُّون ، إلى الشّيخ أبي محمد عبد الرحمن بن حمد الدُّوني ، فقرأتُ له الكتاب عليه ، وكان أبوه من أهل الفضل ، و هو الذي حمل أبا نصر بن الكسّار من الدِّينور إلى قريته هذه ، فسمع أولاده وأهل القرية منه ، وكان سماعُه صحيحًا ، وكان الشيخ من أورع من رأينا وأحسنهم عبادة ، وكان على مذهب سفيان الثوري » (٢) .

٤ – « ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن محمد المقدسي في كتاب المنثور ، قال : لمَّا دخل واقدُ بن الخليل القَزْويني الرَّيَّ أخذوا في قراءة كتاب السنن لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه عليه ، فحضرتُ أول يوم ، فرأيتُ الورقة الأوَّلة من الجزء قد قُطِعَتْ وكُتِبَ عليها بخطه خطَّ طري ، فلم نسمع منه الكتاب ، إلى أن وصل أبو منصور محمد بن الحسين المقومي فقرأنا عليه الكتاب دفعات ، وكان سماعه – يعني المقومي – فيه صحيحًا لا خلاف فيه » (") .

<sup>(</sup>١) « التقييد لمعرفة رواة المسانيد » (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>Y) " التقييد لمعرفة رواة المسانيد » ( Y / ۱۷۳ ، ۱۷۶ ) . وانظر : " التاريخ المجدد لمدينة السلام » ( ۱ / ۳۰۲ ، ۳۰۲ ) ، و " لسان السلام » ( ۱ / ۳۰۲ ، ۳۰۲ ) ، و " لسان الميزان » ( ٤ / ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) « التقييد لمعرفة رواة المسانيد » ( ٢ / ٢٨٧ ) .

٥ – قال ابن نقطة: « أبو ثابت ، بُنْكير بن منصور الصوفي الهَمَذاني ، وابنه أبو القاسم مكي بن بُنْكير الحافظ الهَمَذاني ، حكى عنهما محمد بن طاهر المقدسي الحافظ في كتاب المنثور » (۱) .

7 - قال الذهبي (٢٠ : ٧٤٨): « وقال محمد بن طاهر الحافظ في المنثور له : سمعتُ الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ، بهراة ، وجرى ذِكْرُ الترمذي ، فقال : كتابُه أنفعُ من كتاب البخاري ومسلم ؛ لأنهما لا يقفُ على الفائدة منهما إلا المتبحِّر العالم ، وكتابُ أبي عيسى يصلُ إلى فائدته كلُّ أحدٍ من الناس » (٣) .

٧- « قال ابن طاهر في المنثور: سألتُ الحافظ أبا إسحاق الحبّال عن أبي نصر السّبخزي وأبي عبد الله الصّوري، أيهما أحفظ ؟ فقال: كان أبو نصر أحفظُ من خمسين ومن ستّين مثل الصّوري» (١).

٨- « وقال ابن طاهر في المنثور : رحلتُ من مصر إلى نيسابور ، لأجل

<sup>(</sup>١) « تكملة الإكمال » (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) نقل الذهبي في تواليفه نصوصًا كثيرة عن ابن طاهر ، سمى في بعضها مصادره ، وأغفل بعضها ، ولم أورد هنا إلا ما نصً على أنه من « المنثور » ، وثمت نصوصٌ نقلها عن ابن طاهر ، ويشبه أن تكون من « المنثور » ، إلا أني أحجمتُ عن إيرادها في هذا الملحق لاحتمال أن تكون من غيره ، كمعجم شيوخه ومعجم البلدان ، وقد وقف عليهما الذهبي فيما أحسب . انظر : « السير » ( ١٥ / ٥٠٥ ، ١٢ / ٤٨٧ ) ، ١١ ( ٢٥٥ ، ٢٨ / ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) « تاريخ الإسلام » (٦ / ٦٢٠) ، و « السير » (١٣ / ٢٧٧) . وانظر : « شروط الأئمة » له (٢١ ) ، وما سيأتي برقم : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ الإسلام » (٩ / ١٥٨ ).

أبي القاسم الفضل بن المُحِب ، صاحب أبي الحسين الخفّاف ، فلمّا دخلتُ عليه قرأتُ في أول مجلس جزأين من حديث أبي العباس السَّرَّاج ، فلم أجد لذلك حلاوة ! واعتقدتُ أنيِّ نلتُه بغير تعب ؛ لأنه لم يمتنع عليَّ ، ولا طالبني بشيء ! وكل حديثٍ من الجزأين يسوي رحلةً (۱۱) .

وقال : لمَّا قصدتُ الإسكندرية كان في القافلة مِنْ رَشِيد إليها رجلٌ من أهل الشام ، ولم أدر ما قصده في ذلك .

فلمّا كانت الليلةُ التي كنّا في صبيحتها ندخلُ الإسكندرية رحلنا بالليل ، وكان شهر رمضان ، فمشيتُ قدّام القافلة ، وأخذتُ في طريقِ غير الجادّة ، فلما أصبح الصباحُ كنتُ على غير الطريق بين جبال الرّمْل ، فرأيتُ شيخًا في مَقْثأةٍ له (۱) ، فسألته عن الطريق ، فقال : تصعدُ هذا الرّمْل ، وتنظرُ البحرَ وتقصدُه ، فإنّ الطريق على شاطىء البحر .

فصعدتُ الرَّمْل ، ووقعتُ في قَصَبِ الأقلام ، وكنتُ كلما وجدتُ قلمًا مليحًا ٱقتلعتُه ، إلى أن اجتمع من ذلك حزمةٌ عظيمة ، وحميت الشمسُ وأنا صائم ، وكان الصَّيف ، فتعبتُ ، فأخذتُ أنتقي الجيِّد ، وأطرح ما سواه ، إلى أن بقي معي ثلاثةُ أقلام لم أر مثلها ، طولُ كلِّ عُقْدةٍ شِبْرَيْن وزيادة ، فقلت : إن الإنسان لا يموتُ مِنْ حَمْل هذه .

ووصلتُ إلى القافلة المغربَ ، فقام إليَّ ذلك الرجلُ وأكرمني .

فلمًّا كان في بعض الليل رحلت القافلة ، فقال لي : إن في هذه البلد

<sup>(</sup>١) انظر: « الآداب الشرعية » (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) المقتأة : الأرض إذا كانت كثيرة القتَّاء . والقتَّاء هو الخِيار . انظر : « اللسان » ( قتأ ) .

مَكْس<sup>(۱)</sup> ، ومعي هذه الفضَّة ، وعليها العُشْر ، فإن قدرتَ وحملتَها معك لعلَّها تَسْلَم فعلتَ في حقِّى جميلًا ، فقلت : أفعل .

قال : فحملتُها ووصلتُ الإسكندرية ، وسَلِمَتْ ، ودفعتُها إليه ، فقال : تحبُّ أن تكون عندي ، فإن المَساكن تتعذَّر ، فقلت : أفعل .

فلمَّا كان المغربُ صلَّيتُ ودخلتُ عليه ، فوجدتُه قد أخذ الثلاثةَ الأقلام ، وشَقَّ كلَّ واحدٍ منها نصفين ، وشدَّها شدةً واحدة ، وجعلها شِبْه المَسْرَجَة ، وأقعدَ السِّراجِ عليها !!

فلحقني من ذلك من الغمِّ شيءٌ لم يمكنِّي أن آكل الطعامَ معه ! واعتذرتُ إليه ، وخرجتُ إلى المسجد .

فلما صلَّيتُ التَّراويحَ أقمتُ في المسجد ، فجاءني القيِّم ، وقال : لم تجر العادةُ لأحدِ أن يبيت في المسجد . فخرجتُ ، وأغلقَ الباب ، وجلستُ على باب المسجد لا أدري إلى أين أذهب .

فبعد ساعةٍ عبر الحارسُ ، فأبصرني ، فقال لي : من أنت ؟ فقلت : غريبٌ من أهل العلم ، وحكيتُ له القصَّة ، فقال : قم معي . فقمتُ معه ، فأجلسني في مركزه ، وثَمَّ سراجٌ جيِّد ، وأخذَ يطوفُ ويرجعُ إلى عندي ، واغتنمتُ أنا السِّراجَ ، فأخرجتُ الأجزاء ، وقعدتُ أكتبُ إلى وقت السَّحَر ، فأخرج إليَّ شيئا من المأكول ، فقلت : لم تجر لي عادةٌ بالسُّحور .

وأقمتُ بعد هذا بالإسكندرية ثلاثة أيام ، أصومُ النهار ، وأبيتُ عنده ، وأعتذرُ إليه وقت السَّحر ، ولا يعلمُ ، إلى أنْ سهَّل اللهُ بعد ذلك وفَتَح .

<sup>(</sup>١) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس.

وقال: أقمتُ بتِنيس مدةً على أبي محمد ابن الحدَّاد ونظرائه ، فضاق بي ، ولم يبق معي غيرُ درهم ، وكنتُ في ذلك اليوم أحتاج إلى خُبْزِ وإلى كاغَد (١١) ، فكنتُ أتردَّد: إنْ صرفتُه في الخبز لم يكن لي كاغَد ، وإنْ صرفتُه في الكاغَد لم يكن لي خبز! ومضى على هذا ثلاثة أيام ولياليهنَّ لم أطعم فيها!

فلمَّا كان بكرة اليوم الرابع قلت في نفسي : لو كان لي اليوم كاغَدٌ لم يمكن أن أكتب فيه شيئًا ؛ لما بي من الجوع ، فجعلتُ الدرهم في فمي (٢) ، وخرجتُ لأشتري الخبز ، فبلعتُه ، ووقع عليَّ الضَّحك .

فلقيني أبو طاهر بن حُطامة (٣) الصَّائغ الـمَواقيتي بها وأنا أضحك ، فقال لي : ما أضحك ؟ فقلت : خير . فألحَّ عليَّ ، وأبيتُ أن أخبره ، فحلف بالطلاق لتَصْدُقنِّي : لم تضحك ؟ فأخبرتُه ، فأخذ بيدي وأدخلني منزله ، وتكلَّف لي ذلك اليوم أطعمةً (١) .

فلمَّا كان وقتُ صلاة الظهر خرجتُ أنا وهو إلى الصَّلاة ، فاجتمع به بعضُ وكلاء عامل تِنِّيس يُعْرَف بابن قادوس ، فسأله عني ، فقال : هو هذا . فقال : إن صاحبي منذ شهرٍ أمرني أن أوصل إليه في كلِّ يومٍ عشرة دراهم ، قيمتها ربع دينار ، وسهوتُ عنه . قال : فأخذ منه ثلاث مئة درهم ، وجاءني وقال : قد سهَّل

<sup>(</sup>۱) بالدال ، وبالذال ، وهو القرطاس والوَرَق ، فارسيٌّ معرَّب . « التاج » ( كغد ) ، و « المصباح » ( ورق ) .

<sup>(</sup>٢) انظر لوضع الدرهم في الفم: «الأنساب» (١/ ٦١).

 <sup>(</sup>٣) « المقفى » (٥/ ٧٤٠): بن خطاب. وفي « السير » (١٩ / ٣٦٧) ، و « الروض المِعْطار » للحِمْيري (١٣٧): فلقينى صديق.

<sup>(</sup>٤) «المقفى» (٥/ ٧٤٠): ما أطعمه.

الله رزقًا لم يكن في الحساب! وأخبرني بالقصة ، فقلت: تكونُ عندك ، ونكونُ على ما نحن عليه من الاجتماع إلى وقت الخروج ، فإنني وحدي ، وليس لي من يقوم بأمري . ففعل . وكان بعد ذلك يَصِلُني ذلك القدرُ إلى أن خرجتُ من البلد إلى الشام .

وقال: رحلتُ من طُوس إلى أصبهان ؛ لأجل حديث أبي زرعة الرازي الذي أخرجه مسلمٌ عنه في الصحيح (۱) ، ذاكرني به بعضُ الرَّحَّالة بالليل ، فلمَّا أصبحتُ شددتُ عليَّ ، وخرجتُ إلى أصبهان ، فلم أحلُل عنِّي حتى دخلتُ على الشيخ أبي عمرو [ عبد الوهاب بن منده ] ، فقرأتُه عليه ، عن أبيه ، عن أبي بكر القطان ، عن أبي زرعة ، ودفع إليَّ ثلاثة أرغفة وكُمَّثراتين ، [ فما كان لي قوتُ تلك الليلة غيره ] (۱) ، ثم خرجتُ من عنده إلى الموضع الذي نزلتُ فيه ، وحللتُ عني ، [ ثم لزمته إلى أن حصَّلتُ ما أريد ، ثم خرجتُ إلى بغداد ، فلما عدتُ كان قد تو في ] (۱) .

وقال : كنتُ ببغداد في أول الرِّحلة الثانية من الشَّام ، وكنتُ أنزلُ برباط الزَّوزني ، وكان به صوفيٌّ يعرفُ بأبي النجم ، فمضى علينا ستة أيام لم نَطْعَمْ فيها ! فدخل عليَّ الشيخ أبو علي المقدسي الفقيه ، فوضع دينارًا وانصرف .

فدعوتُ بأبي النجم ، وقلت : قد فتح اللهُ بهذا ، أيَّ شيءٍ نعملُ به ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) (برقم: ٢٧٣٩). ولم يرو مسلمٌ عنه في « الصحيح » غيره .

 <sup>(</sup>۲) في « المقفى » (٥/ ٧٣٩): « وما كان وقع إليَّ تلك الليلة قوتي ، ولم يكن لي قوتٌ غيره » .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات ، عدا الموضع الأول ، من « السير » ( ١٩ / ٣٦٦) . والسياق من « تاريخ الإسلام » .

تَغْبُر ذاك الجانب ، وتشتري خبزًا وشواءً وحَلْواء وباقلَّىٰ أخضر ووردًا وخَسًّا بالجميع ، وترجع .

فتركتُ الدينار في وسط مجلَّدةٍ معي ، وعَبَرْتُ ، ودخلتُ على بعض أصدقائنا ، وتحدَّثتُ عنده ساعةً ، فقال لي : لأي شيءٍ عبرتَ ؟ فقلتُ له ، فقال : وأين الدينار ؟ فظننتُ أني قد تركتُه في جيبي ، فطلبتُه فلم أجده ، فضاق صدري ، ونمتُ ، فرأيتُ في المنام كأنَّ قائلًا يقول لي : أليس قد وضعتَه في وسط المجلَّدة ؟ فقمتُ من النوم ، وفتحتُ المجلَّدة ، وأخذتُ الدينار ، واشتريتُ جميعَ ما طلب رفيقي ، وحملتُه على رأسي ، ورجعتُ إليه وقد أبطأتُ عليه ، فلم أخبره بشيءٍ إلى أن أكلنا ، ثم أخبرتُه ، فضحك ، وقال : لو كان هذا عليه الأكل لكنتُ أبكي ! ) (۱) .

9- وقال ابن مفلح (ت: ٧٦٢): ﴿ وقال ابنُ طاهر المقدسي: سمعتُ أبا محمّد السمر قندي الحافظ الحسن بن أحمد: سمعتُ أبا العبّاس المُسْتَغْفِري الحافظ: سمعتُ أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ يقول: إذا رأيتَ في إسنادٍ: حدثنا فلان الزاهد، فاغسلُ يدَك من ذلك الإسناد ﴾ (١) .

١٠ ﴿ وقال ابنُ طاهر المقدسي الحافظ: دخلتُ على الشَّيخِ أبي القاسم سعد بن علي ، وأنا ضيِّقُ الصَّدر مِنْ رجلٍ مِنْ أهل شِيراز لا أذكرُه - رحمه الله - فأخذتُ يدَه فقبَّلتُها ، فقال لي ابتداءً مِنْ غير أنْ أُعْلِمَه بما أنا فيه : يا أبا الفضل ،

<sup>(</sup>١) ( تاريخ الإسلام ) (١١ / ٩٦ - ٩٨ ).

 <sup>(</sup>٢) « الآداب الشرعية » ( ٢ / ١٤٥ ، ١٤٥ ) . وهو ينقل عن كتاب « المنثور » ، فيما أرجِّح ،
 وقد نقل منه نصوصًا عديدة سلفت الإشارة إليها في مواضعها من النص المحقَّق .

لا يَضِيقُ صدرُك ، عندنا في بلاد العَجَم مثلُ يُضْرَب ، يقال : بُخْلُ أهوازيٍّ ، وحماقةُ شيرازيٍّ ، وكثرةُ كلام رازيٍّ ، (۱) .

١١ – « قال ابنُ طاهر : سمعتُ الإمام سعدَ بن علي يقول : لمَّا توفي الشيخُ أبو نصر السِّجْزي الحافظ أوصاني أن أبعثَ بكتبه إلى مصر ، إلى أبي إسحاق الحبَّال ، أوصىٰ له بها » (١٠) .

١٢ - وقال ابن رجب (ت: ٧٩٥): « وقال محمدُ بن طاهر الحافظ في كتابه المنثور من الحكايات والسؤالات: سمعتُ عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: لمَّا قصدتُ الشَّيخَ أبا الحسن الجركاني الصُّوفي، وعزمتُ على الرجوع، وقع في نفسي أنْ أقصد أبا حاتم بن خاموش الحافظ بالرَّي، وألتقي به، وكان مُقَدَّمَ أهل السُّنة بالرَّي.

<sup>(</sup>۱) «الأداب الشرعية» (۳/ ۳۱۰، ۳۱۱). وانظر: «السير» (۱۸/ ۳۸۷)، و «تاريخ الإسلام» (۱۰/ ۳۲۹)، و «التذكرة» (۱۱۷٦)، وزاد فيها، قال:

<sup>«</sup> ودخلتُ عليه في أوَّل سنة سبعين ، لمَّا عزمتُ على الخروج إلى العراق ، أودِّعه ، ولم يكن عنده خبرٌ من عزمي ، فقال :

<sup>\*</sup> أراحلون فنبكي ، أم مقيمونا ؟ \*

فقلت : ما أمر الشيخُ لا نتعدًاه ، فقال : على ما عزمت ؟ فقلت : أريدُ أن ألحق مشايخَ خراسان ، فقال : تدخل خراسان وتبقىٰ بها ، وتفوتك مصر ، فيبقىٰ في قلبك ، فاخرج إليها ، ومنها إلى العراق وخراسان ، ففعلتُ ، وكان في ذلك البركة » .

<sup>(</sup>٢) « الآداب الشرعية » (٣/ ٧١) ).

وذلك أن السُّلطان محمود بن سَبكْتَكِين لما دخل الرَّي قتل بها الباطنية ، ومنع سائر الفرق الكلامَ على المنابر غير أبي حاتم .

وكان مَنْ دخل الرَّيَّ من سائر الفِرَق يعرضُ اعتقادَه عليه ، فإنْ رضيه أذن له في الكلام على الناس ، وإلا منعه .

فلمًا قربتُ من الرَّيِّ كان معي في الطريق رجلٌ من أهلها ، فسألني عن مذهبي ، فقلت : أنا حنبلي ، فقال : مذهبٌ ما سمعتُ به ، وهذه بدعة ! وأخذ بثوبي ، وقال : لا أفارقُك حتى أذهبَ بك إلى الشَّيخ أبي حاتم . فقلت : خِيرةٌ ؛ فإني كنتُ أتعبُ إلى أنْ ألتقي به . فذهب بي إلى داره . وكان له ذلك اليوم مجلسٌ عظيم ، فقال : أيها الشَّيخ ، هذا الرجلُ الغريب سألتُه عن مذهبه ، فذكر مذهبًا لم أسمع به قط . قال : ما قال ؟ قال : قال : أنا حنبلي . فقال : دَعْه ، فكلُ من لم يكن حنبليًا فليس بمسلم (۱) . فقلت : الرجلُ كما وُصِفَ لي . ولزمتُه أيامًا ، وانصرفت » (۱) .

١٣ - « وقال ابن طاهر: سمعتُ الإمام أبا إسماعيل الأنصاري ، بهراة ، يقول : عُرِضْتُ على السَّيف خمس مرات ، لا يقال لي : أرجع عن مذهبك ، لكن يقال لي : أسكت عمَّن خالفك ، فأقول : لا أسكت " .

قال : وحكى لنا أصحابنا أن السُّلطان ألب أرسلان حضر هَـرَاة ، وحضر

<sup>(</sup>١) قال ابن رجب: « إنما عَنَى أبو حاتم: في الأصول » ، يعني: الاعتقاد. وقال الذهبي في « السير » ( ١٨ / ٥٠٩ ): « قد كان أبو حاتم أحمد بن الحسن بن خاموش صاحب سنّة واتباع ، وفيه يبسُ وزعارة العجم » .

<sup>(</sup>٢) « ذيل طبقات الحنابلة » (١/ ٥١،٥١).

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر هذا النص في الكتاب برقم: ٢٩، وإنما أبقيته هنا مراعاة للسياق.

معه وزيرُه أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق ، فاجتمع أئمةُ الفريقين : من أصحاب الشافعي ، وأصحاب أبي حنيفة ، للشّكاية من الأنصاري ، ومطالبته بالمناظرة . فاستدعاه الوزير . فلما حضر قال : إن هؤلاء القوم أجتمعوا لمناظرتك ؛ فإن يكن الحقُّ معك رجعوا إلى مذهبك ، وإن يكن الحقُّ معهم : إمّا أن ترجع ، وإمّا أن تسكتَ عنهم . فقام الأنصاريُّ ، وقال : أنا أناظرُ على ما في كُمّيً ك ؛ فقال : كتاب الله ، وأشار إلى كمّه اليمين ، وسنّة رسول الله يَهِم ، فلم يكن فيهم من يمكنه أن يناظره من هذه الطريق (۱) .

قال: وسمعتُ أحمد بن أميرجه القلانسي ، خادم الأنصاري ، يقول: حضرتُ مع الشَّيخ للسَّلام على الوزير أبي علي الطُّوسي ، وكان أصحابه كلَّفوه بالخروج إليه ، وذلك بعد المحنة ورجوعه من بلخ ، فلمَّا دخل عليه أكرمه وبجَّله ، وكان في العَسْكر أئمةٌ من الفريقين في ذلك اليوم ، وقد علموا أنه يَحْضُر ، فاتفقوا جميعًا على أن يسألوه عن مسألةٍ بين يدي الوزير ؛ فإن أجاب بما يجيبُ به بِهَرَاة سقط من عين الوزير ، وإن لم يُجِبُ سقط من عيون أصحابه وأهل مذهبه . فلمَّا دخل واستقرَّ به المجلسُ انتدبَ له رجلٌ من أصحاب الشافعيُّ يُعْرَفُ بالعلوي الدبوسي ، فقال : يأذنُ الشَّيخُ الإمام في أنْ أسأل مسألةً ؟ فقال : يأذنُ الشَّيخُ الإمام في أنْ أسأل مسألةً ؟ فقال : من جوابه . فلمَّا كان بعد ساعةٍ قال له الوزير : أجبه ، فقال : لا أعرفُ الأشعريّ ، من جوابه . فلمَّا كان بعد ساعةٍ قال له الوزير : أجبه ، فقال : لا أعرفُ الأشعريّ ، وإنما ألعنُ من لم يعتقد أن الله عزَّ وجل في السماء ، وأن القرآن في المصحف ،

<sup>(</sup>١) وانظر: « الآداب الشرعية » (١/ ٢٢٧).

وأن النبيّ اليوم نبيٌّ . ثم قام وانصرف ، فلم يمكن أحدٌ أن يتكلّم بكلمةٍ من هيبته وصلابته وصولته . فقال الوزيرُ للسائل ومن معه : هذا أردتم ؟! كنّا نسمعُ أنه يَذْكُرُ هذا بِهَرَاة ، فاجتهدتم حتى سمعناه بآذاننا ، ما عسى أن أفعل به ؟! ثم بعث خلفه خِلَعًا وصِلَةً ، فلم يقبلها . وخرج من فوره إلى هَراة ، ولم يلبث .

قال ابن طاهر : وسمعتُ أصحابنا بِهَرَاة يقولون : لمَّا قدم السلطانُ ألب أرسلان هَراة في بعض قَدْماته ، اجتمع مشايخُ البلد ورؤساؤه ، ودخلوا على الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري ، وسلَّموا عليه ، وقالوا : قد ورد السلطان ، ونحن على عزم أن نخرجَ ونسلِّم عليه ، فأحببنا أن نبدأ بالسَّلام على الشيخ الإمام ، ثم نخرج إلى هناك . وكانوا قد تواطؤوا على أنْ حملوا معهم صنمًا من الصُّفْر صغيرًا ، وجعلوه في المحراب تحت سجَّادة الشيخ ، وخرجوا وخرج الشيخُ من ذلك الموضع إلى خَلْوته ، ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصاري ، وقالوا له : إنه مجسِّم ؛ فإنه يترك في محرابه صنمًا ، ويقول : إن الله عزَّ وجل على صورته . وإنْ يبعث السلطانُ الآن يجد الصَّنمَ في قبلة مسجده . فعَـظُمَ ذلك على السلطان ، وبعث غلامًا ومعه جماعة ، ودخلوا الدار ، وقصدوا المحراب ، وأخذوا الصَّنم من تحت السجَّادة ، ورجع الغلامُ بالصَّنم ، فوضعه بين يدي السلطان . فبعث السلطانُ بغلمانٍ ، وأُحْضِرَ الأنصاريُّ ، فلما دخل رأى مشايخَ البلد جلوسًا ، ورأى ذلك الصَّنمَ بين يدي السلطان مطروحًا ، والسلطانُ قد اشتدَّ غضبُه ، فقال له: ما هذا ؟ قال: هذا صنمٌ يُعْمَلُ من الصُّفْر شِبْه اللُّعبة . فقال: لستُ عن هذا أسألك ، فقال : فعن ماذا يسأل السلطان ؟ قال : إنَّ هؤلاء يزعمون أنك تعبدُ هذا الصَّنم ، وأنك تقول : إن الله عزَّ وجل على صورته ، فقال الأنصاري : سبحاهذا بهتان عظيم . بصوتٍ جَهْوَرِيِّ وصَوْلة . فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه ، فأمر به فأُخْرِجَ إلى داره مكرَّمًا . وقال لهم : آصدقوني القصَّة ، أو أفعل بكم وأفعل ، وذكر تهديدًا عظيمًا ، فقالوا : نحن في يد هذا الرجل في بليَّةٍ من آستيلائه علينا بالعامَّة ، وأردنا أن نقطع شرَّه عنًا . فأمر بهم ، ووكَّل بكل واحدٍ منهم ولم يرجع إلى منزله حتى كتب خطَّه بمبلغ عظيم من المال يؤدِّيه إلى خزانة السلطان جنايةً ، وسَلِمُوا بأرواحهم بعد الهوان العظيم » (۱) .

١٤ - « وقال ابن طاهر الحافظ: سمعتُ أبا إسماعيل الأنصاريَّ يقول:
 كتابُ أبي عيسى الترمذي عندي أفيدُ من كتاب البخاريِّ ومسلم، فقلتُ: لِمَ؟
 قال: لأن كتابَ البخاري ومسلم لا يَصِلُ إلى الفائدة منهما إلا من يكونُ من أهل المعرفة التامَّة. وهذا كتابٌ قد شَرَحَ أحاديثَه وبيَّنها، فيصِلُ إلى فائدته كلُّ أحدٍ من الناس، من الفقهاء والمحدِّثين وغيرهم (٢).

قال : وسمعتُه يقول : المحدِّثُ يجبُ أن يكونَ : سريعَ المَشْي ، سريعَ الكتابة ، سريعَ القراءة » (٣).

<sup>(</sup>١) « ذيل طبقات الحنابلة » (١/ ٥٣ – ٥٦).

 <sup>(</sup>۲) سبق نقله مختصرًا . وانظر : « التقييد » لابن نقطة ( ۱ / ۹٤ ) ، و « فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي » للإسعردي ( ۳۳ ) ، و « شرح علل الترمذي » ( ۱ / ۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) « ذيل طبقات الحنابلة » (١/ ٥٩). وقال السمعاني: « سمعت من أثق به يقول: قال عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون: سريع القراءة، سريع النسخ، سريع المشي، وقد جمع الله هذه الخصال في هذا الشّاب، وأشار إلى ابن طاهر، وكان بين يديه ». انظر: « السير » (١٩/ ٣٦٦).

### الفهارس(١)

- \* فهرس الآيات القرآنية
- \* فهرس الأحاديث النبوية
  - \* فهرس الشُّعْر
  - \* فهرس الأعلام
- \* فهرس المواضع والبلدان
- \* فهرس الطوائف والجماعات
- \* فهرس الكتب المذكورة في النص
  - \* فهرس الفوائد المنثورة
  - \* فهرس المصادر والمراجع
    - \* فهرس الموضوعات

<sup>(</sup>١) وهي خاصةٌ بالنصّ المحقّق ، والعزو فيها إلى أرقام فقراته ، عدا فهرسي المسائل والموضوعات فللكتاب كله ، والعزو فيهما إلى أرقام الصفحات .



### فهرس الآيات القرآنية

| ۲۳ | ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ [ ق: ٣٨]             |
|----|------------------------------------------------------|
| 44 | ﴿ تَلْكَ إِذَا كُرِّهُ خَاسَهُ ۗ ﴾ [ النازعات : ١٢ ] |

### فهرس الأحاديث النبوية

| ۱۳ | إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات |
|----|--------------------------------------------|
| ١٤ | الحَسَبُ المال ، والكرمُ التقوى            |
| ٤١ | النهي عن ردِّ الطيب                        |

# فهرس الشُّعْر

| 3 Y | ويِلْتُ ما نسال قيادونٌ وعبمسلاقُ        | هَبْنِي ملكتُ بلادَ الأرضِ قاطبةً      |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٣٨  | فـــتوصيتي للـنَّاس أنْ يَتَحَنْــبَلُوا | أنا حنبليٌّ ما حَيِيتُ وإنْ أَمُــتْ   |
| ٣٨  | من المثمرات اعتدَّه الناسُ في الحطبْ     | إذا السعُودُ لم يُنْمِرُ ولم يكُ أصلُه |
| ٦.  | وقىالتُ : ما سوى ذا العلم باطلُ          | أقـــولُ لفتيــةٍ بالفقــه صالــت      |
| 11  | ونِلْتُ مِن الأيام سُسؤُلي ومُنْيتي      | هَبْ الدَّهْرَ أعطاني رضاي وبُغْيتي    |

# فهرس الأعلام

| ۱۱،۲۱،۸۱،۲۵،۳۵،۷۵،۷۲      | إبراهيم بن سعيد بن عبدالله الحبال                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 7,77,77,73,73,0,10        |                                                   |
|                           |                                                   |
| <b>{</b> { <b>! ! ! !</b> | إبراهيم بن نصر الصُّوفي ، أبو إسحاق               |
| 71,70,09                  | أحمد بن حَمْد بن عَبْدوس الوَفْراوَنْدي ، أبو نصر |
| 47,03                     | أحمد بن أبي طاهر ، أبو حامد الإسفراييني           |
| 3,0,77,77,30              | أحمد بن عبد الله بن أحمد ، أبو نعيم الأصبهاني     |
| 09                        | أحمد بن عبد الله بن سليمان ، أبو العلاء المعرِّي  |
| 7,0,71,77,77,70,70,       | أحمد بن علي بن ثابت ، أبو بكر الخطيب              |
| 30,00,70                  |                                                   |
| ۲.                        | أحمد بن علي الأصبهاني ، أبو بكر                   |
| ليني ١٠                   | أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ، أبو سعد الما   |
| <b>£</b> V                | إدريس بن حمزة الرملي ، أبو الحسن                  |
| ٥٤                        | إسماعيل بن أبي الفضل القومساني ، أبو الفضل        |
| <b>£</b> £                | أيوب الرازي ، والد سُلَيْم                        |
| 77,70                     | الحسن بن أحمد بن الحسن ، أبو علي الدقاق           |
| ۳۳، ۲۲                    | الحسن بن أحمد السمرقندي ، أبو محمد                |
| 77                        | الحسين بن أحمد التُّوَيِّي                        |
| 18                        | خديجة بنت أحمد الموسوي                            |
| 77.10                     | رافع بن نصر الحمال                                |
| ٨، ٢١، ١٧، ١٨، ١٣، ٥٥     | سعد بن علي ، أبو القاسم الزنجاني                  |

| 77              | سعيد القفال                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٩              | سلامة بن محمد القطَّان ، خادم الشيخ نصر                               |
| 00, 27, 20, 22  | سُلَيْم بن أيوب الرازي                                                |
| *1              | سليمان بن أحمد بن أيوب ، أبو القاسم الطبراني                          |
| 47.0            | شجاع بن فارس ، أبو غالب الذهلي                                        |
| ١               | صالح بن محمد البغدادي ، جزرة                                          |
|                 | صالح جزرة = صالح بن محمد البغدادي                                     |
| ۲               | طاهر بن علي المقدسي ، أبو الحسن                                       |
| ٣٩              | عبد الرحمن بن أبي شُرَيْح الأنصاري                                    |
| 77              | عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده                                    |
| ٤٣              | عبد السَّاتر بن علي بن عبد السَّاتر ، أبو محمد                        |
| ٣٥،٣٤،٨         | عبد الغني بن سعيد الأزدي                                              |
| 77              | عبد الله بن الحسين التُّويِّي ، أبو بكر المزكِّي                      |
| 71.10           | عبد الله بن عباس                                                      |
| 0 •             | عبد الله بن القادر بالله ، أبو جعفر ، القائم بأمر الله                |
| 40              | عبد الله بن لهيعة                                                     |
| 40              | عبدالله بن المبارك                                                    |
| <b>77.77.47</b> | عبد الله بن محمد الأنصاري، أبو إسماعيل الهروي ٢٠،٦،                   |
| ۳۷، ۳٤          | عبد الله بن محمد ، الضعيف                                             |
| 0 •             | عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله ، أبو القاسم ، المقتدي بأمر الله |
| ٣٩              | عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، أبو القاسم البغوي                    |

| ٣٧        | عبد الله بن نمير                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 40        | عبد الله بن وهب                                           |
| 23        | عبد المؤمن بن عبد الصَّمد الزاهد                          |
| 10,75     | عبد الملك بن أبي محمد ، أبو المعالي الجويني               |
| 77,70,77  | عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده ، أبو عمرو             |
| 77.0      | عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ، أبو البركات              |
| ٣١        | عبد بن أحمد بن محمد ، أبو ذر الهروي                       |
| 77        | عبيد الله بن أبي عبد الله بن منده                         |
| 11,73     | عبيد الله بن سعيد بن حاتم ، أبو نصر السِّجْزي             |
| ٣         | عبيدُ الله بن محمد السَّقَطِي ، أبو القاسم                |
| 09        | علي بن أحمد بن يوسف الهَكَّاري ، أبو الحسن                |
| ١٣        | علي بن الحسن بن الحسين ، القاضي أبو الحسن الخلعي          |
| ۸، ۱۲، ۸۲ | علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، أبو الحسن الدارقطني          |
| 75        | علي بن فضال بن غالب المجاشعي ، القيرواني ، الأديب         |
| 01619     | علي بن هبة الله بن علي ، أبو نصر بن ماكولا                |
| ٣٣        | عمر بن أحمد بن إبراهيم ، أبو حازم العبدوي                 |
| ٤         | عمر بن أحمد بن عمر السِّمْسار                             |
| 47.0      | محمد بن إبراهيم بن علي ، أبو بكر العطار ، مستملي أبي نعيم |
| 75        | محمد بن أحمد الدقَّاق ، أبو بكر ، ابن الخاضبة             |
| ٣١        | محمد بن أحمد بن علي ، أبو مسلم الكاتب                     |
| ١٨        | محمد بن أحمد الكرجي ، أبو عبد الله                        |

| 71.7.                  | محمد بن أحمد بن محمد ، أبو الفضل الجارودي       |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| ٥٨                     | محمد بن أحمد بن محمد ، أبو المظفر الأبيوردي     |
| 77,70, 77, 1, 6        | محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده           |
| 13                     | محمد بن الحسن الصُّوفي الهروي                   |
| דץ                     | محمد بن الحسين بن محمد ، أبو يعلى ابن الفراء    |
| 79                     | محمد بن بيان الكازروني ، أبو عبد الله           |
| ٣٧                     | محمد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم بن حبان البستي  |
| 73, 70, 70             | محمد بن سلامة بن جعفر ، أبو عبد الله القضاعي    |
| 47.0                   | محمد بن عاصم الثقفي                             |
| 7, 7, 1, 1, 30         | محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو عبد الله الحاكم  |
| 31,15                  | محمد بن عَبْدُوس ، أبو الفرج                    |
| ٦٢ _                   | محمد بن علي بن محمد ، أبو الحسين ابن الغريق     |
| 01                     | محمد بن على المَيّانَجي ، القاضي ، أبو بكر      |
| 1.                     | المظفر بن حمزة المجُرجاني                       |
| ٩                      | معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه                |
| 27, 58                 | معاوية بن عبد الكريم ، الضال                    |
| 78,04                  | مكِّي بن عبد السلام الرُّمَيْلي ، أبو القاسم    |
| 40                     | منصور بن أحمد بن الفضل الإسْفِزاري ، أبو القاسم |
| 73, 73, 73, 73, 00, 75 | نصر بن إبراهيم المقدسي ، أبو الفتح              |
| ٥٣                     | هبة الله بن عبد الوارث الشِّيرازي ، أبو القاسم  |
| ٥٧                     | هبة الله بن محمد بن علي ، أبو رجاء الشيرازي     |
|                        |                                                 |

هياج بن عبيد الله الحِطّيني 77.17.10 14 يحيى بن الحسين بن إسماعيل العلوي ٦٨ يعقوب بن شيبة السدوسي الكني أبو إسحاق = إبراهيم بن نصر الصُّوفي أبو إسحاق الحبال = إبراهيم بن سعيد بن عبدالله أبو إسحاق الشِّيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف 79 أبو إسحاق بن شَهْريار أبو إسماعيل الأنصاري = عبد الله بن محمد الأنصاري أبو الحسن = طاهر بن علي المقدسي أبو الحسن الخلعي = على بن الحسن بن الحسين بن محمد أبو الحسن القيرواني ، الأديب = على بن فضال بن غالب أبو الحسين ابن الغريق = محمد بن على بن محمد أبو العلاء المعرِّي = أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو الفتح = المظفر بن حمزة الجُرجاني أبو الفتح = نصر بن إبراهيم المقدسي أبو الفضل الجارودي = محمد بن أحمد بن محمد 10 أبو الفضل بن قوام أبو القاسم البغوي = عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الزنجاني = سعد بن على

أبو القاسم السَّقَطِي = عبيدُ الله بن محمد السَّقَطِي

| أبو القاسم الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب                |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| أبو المظفر الأبيوردي = محمد بن أحمد بن محمد                 |      |
| أبو المعالي الجويني = عبد الملك بن أبي محمد                 |      |
| أبو بكر الخطيب = أحمد بن علي بن ثابت                        |      |
| أبو بكر المزكِّي = عبد الله بن الحسين التُّويِّي            |      |
| أبو بكر مستملي أبي نعيم = محمد بن إبراهيم بن علي            |      |
| ابو حاتم بن حبان البستي = محمد بن حبان بن أحمد              |      |
| ابو حازم العبدوي = عمر بن أحمد بن إبراهيم                   |      |
| بو حامد الإسفراييني = أحمد بن أبي طاهر                      |      |
| بو ذر الهروي = عبد بن أحمد                                  |      |
| بو رجاء الشيرازي = هبة الله بن محمد بن علي                  |      |
| بو سعد الكبير                                               | ٤١   |
| بو سعد الماليني = أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله          |      |
| بو عبد الله الحاكم = محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويه  |      |
| بو عبد الله ، القاضي                                        | ٦٩ . |
| بو عبد الله القضاعي = محمد بن سلامة بن جعفر                 |      |
| بو عبد الله بن منده = محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده |      |
| بو عبدالله محمد بن أحمد الكرجي                              | ۱۸   |
| بو علي الدقاق = الحسن بن أحمد بن الحسن                      |      |
| بو علي المقدسي                                              | 40   |
| بو غالب الذهلي = شجاع بن فارس                               |      |
|                                                             |      |

أبو محمد ابن السمر قندي = الحسن بن أحمد السمر قندي ابو محمد الأنماطي المعرّي أبو مسلم الكاتب = محمد بن أحمد بن علي أبو نصر السّجْزي = عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر بن ماكولا = علي بن هبة الله بن علي أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو يعلى ابن الفراء = محمد بن الحسين بن محمد

### من نُسِبَ إلى أبيه

10

0 4

20

٦٤

ابن أبي الحسن (لعله: الجن) ، العلوي ، الشريف ابن أبي الفتح سليم الرازي ابن الخاضبة = محمد بن أحمد الدقّاق ابن لهيعة ابن لهيعة ابن المُسْلمة

#### الألقاب والأنساب

إلكيا = يحيى بن الحسين بن إسماعيل العلوي الخطيب = أحمد بن علي بن ثابت الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد بن مهدي القائم بأمر الله = عبد الله بن القادر بالله المقتدي بأمر الله = عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله

## فهرس المواضع والبلدان

| 3,0,1,77,77,77                 | أصبهان                              |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 07,00,180,183,183,19,143,10,10 | بغداد ۳                             |
| 74.07.29.20                    | بيت المقدس                          |
| 73,73                          | تِنۡیس                              |
| 1.                             | <b>جُ</b> رجان                      |
| 14.14.10                       | الحرم                               |
| ٥٢                             | دمشق                                |
| ££,£,                          | الرَّي                              |
| 10                             | ر.<br>زاوية الشيخ هيَّاج الحِطِّيني |
| 11                             | سجستان                              |
| 0.181.18                       | الشام                               |
| ٤٠                             | ۱<br>صعید مصر                       |
| 03,73,70                       | ۔<br>صُور                           |
| 10                             | الطائف                              |
| 79,07                          | العراق                              |
| ٥٦                             | القدس                               |
| <b>{</b> { }                   | قسطانة (كشتانة ، كستانة )           |
| <b>£ £</b>                     | ·                                   |
| 0 A                            | القطيعة ( قطيعة الربيع )            |
| 70                             | گــُرمان<br>در ساز التران           |
| 1 **                           | المدرسة النّظامية                   |

| 10                     | المدينة      |
|------------------------|--------------|
| ٤٧                     | مرو          |
| ۸٬۳۲،۶۲،۱۹، ۵۳، ۷۵، ۷۶ | مصر          |
| 70,77,78,77,07         | مكة          |
| YA                     | نجد          |
| YY                     | النَّصْريَّة |
| 77.01.77.10.77         | نيسابور      |
| 7, 77, 77, 73          | هراة         |
| 01,02,01,77            | همذان        |
| ٥٩                     | وفراونده     |

## فهرس الطوائف والجماعات

| 70         | أصحاب أبي عبد الله بن منده     |
|------------|--------------------------------|
| <b>£</b> £ | أصحاب الشافعي                  |
| 07.79      | أصحابنا ( أصحاب محمد بن طاهر ) |
| <b>Y</b> A | الأعراب                        |
| ٥٧         | أهل الحديث                     |
| 07.10      | -<br>أهل السنة                 |
| ٥٠         | -<br>أهل الشام                 |
| ٥٤         | أهل المعرفة بالحديث            |
| ٩          | أهل بيت معاوية رضي الله عنه    |
| 10         | أهل مكة                        |
| 27         | التابعين                       |
| ٥٤،٨       | الحقّاظ                        |
| ٥          | الحفًاظ الأكابر                |
| ٤٢،١٥      | الروافض                        |
| 04.9       | الشيعة                         |
| ٤٣         | الصحابة                        |
| 79.8.      | الصوفية                        |
| 7.5        | طلبة الحديث                    |
| ٥٦         | العامَّة                       |
| ٣٥         | العبادلة                       |

| 19 | العلماء             |
|----|---------------------|
| ٦٥ | فرسان الحديث        |
| ٦٩ | الفقراء ( الصوفية ) |
| ٥٨ | قضاعة               |
| 19 | الكَتَبَة           |
| ٥١ | المتفقّهة           |
| 09 | المسلمين            |
| ٦٧ | المتعافر            |
| ٦٢ | الهاشميين           |

## فهرس الكتب المذكورة في النص

| ٥٨            | الإكمال ، لابن ماكولا                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧            | تاريخ الثقات ، لابن حبان                                                                                                                              |
| ٥٣،٥،٣        | تاريخ بغداد ، للخطيب                                                                                                                                  |
| Y             | تاريخ نيسابور ، للحاكم                                                                                                                                |
| 73            | التحرير في الفقه ، لسُليم الرازي                                                                                                                      |
| <b>{Y</b>     | تعليقة الشيخ نصر المقدسي                                                                                                                              |
| ٥             | تكملة الكامل ، لابن طاهر                                                                                                                              |
| 77.0          | جزء محمد بن عاصم الثقفي                                                                                                                               |
| ٥٧            | الشهاب، للقضاعي                                                                                                                                       |
| ٣١            | الصحيح ، لأبي ذر الهروي                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                       |
| 77            | صحيح مسلم                                                                                                                                             |
| ۲۲ ۸          | صحيح مسلم<br>العلل ، للدارقطني                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                       |
| ٦٨            | العلل ، للدارقطني                                                                                                                                     |
| ٦٨            | العلل ، للدارقطني<br>علوم الحديث ، للحاكم                                                                                                             |
| ٦٨            | العلل ، للدارقطني<br>علوم الحديث ، للحاكم<br>كتاب ابن ماكو لا = الإكمال                                                                               |
| 7.7<br>YY     | العلل، للدارقطني<br>علوم الحديث، للحاكم<br>كتاب ابن ماكو لا = الإكمال<br>كتاب يعقوب بن شيبة = المسند المعلل                                           |
| 7             | العلل، للدارقطني علوم الحديث، للحاكم كتاب ابن ماكولا = الإكمال كتاب يعقوب بن شيبة = المسند المعلل كتب أبي نعيم الأصبهاني                              |
| 7A<br>YY<br>0 | العلل، للدارقطني علوم الحديث، للحاكم كتاب ابن ماكولا = الإكمال كتاب يعقوب بن شيبة = المسند المعلل كتب أبي نعيم الأصبهاني المستدرك على الشيخين، للحاكم |

### فهرس الفوائد المنثورة

| ۲۱  | - بعض من عُرِف من الأعلام بـ « ابن القيسراني »                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۱  | - لم يشتهر ابن طاهر بـ « ابن القيسراني » في كتب أهل العلم         |
| 77  | - خطأ في مطبوعة « سير أعلام النبلاء » في سنة ولادة ابن طاهر       |
| 70  | - دخول الأتراك بيت المقدس سنة ٤٦٩ عنوةً وقتلهم أهلها              |
| Y 0 | - أول شيخ سمع ابن طاهر الحديث منه                                 |
| **  | - ابن طاهر ممن يضربُ المثل به في الرحلة لطلب الحديث               |
| ۳.  | - سماع ابن طاهر من أبي إسحاق الحبَّال المسلسل بالأولية في السُّوق |
| ٣١  | - طريق الحج من المشرق إلى مكة مرورًا ببغداد                       |
| ٣٧  | - شِعْب بوَّان من متنزَّهات الدنيا ، وتغنِّي المتنبي والشعراء به  |
| ٣٨  | - لم يجد لسماعه حلاوة ؛ لأن الشيخ لم يمتنع عليه !                 |
| ۳۹  | - ويلٌ للشجيِّ من الخليِّ !                                       |
| ٤٠  | – وضعُ الدرهم في الفم                                             |
| ٤١  | - لم يرو مسلم في صحيحه عن أبي زرعة الرازي إلا حديثًا واحدًا       |
| ٤٣  | - ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث!                                    |
| ٤٤  | - المسافة التي كان يمشيها ابن طاهر في اليوم والليلة               |
| ٤٥  | - الخصال التي ينبغي أن تكون في صاحب الحديث                        |
| 09  | - ثناء ابن طاهر على السِّلفي في صناعة الحديث                      |
| ٧٢  | - أهل بغداد يسمُّون من يتولى حفظ الثياب في الحمَّامات: الحافظ     |
| ٧٩  | - الظاء ليست في غير كلام العرب                                    |
| ۸۹  | - « أسفرايين » في ضبطها لغاتٌ لا يكاد يخطئ معها أحد               |

| 98  | - لأبي نعيم عبيد الله بن الحسن الحدَّاد الأصبهاني (ت: ١٧٥) كتابٌ في           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | الأنساب ينقل عنه ابن طاهر ، لم أر من أشار إليه                                |
| 99  | - أعلىٰ ما وقع لابن طاهر في رحلته المصرية                                     |
| 117 | <ul> <li>نسبةٌ غريبة وقعت في خمسة مواضع من « معجم شيوخ ابن عساكر »</li> </ul> |
|     | فضبطتها محققته على خمسة أنحاء مختلفة !                                        |
| 178 | - لم يرو ابن طاهر عن الخطيب البغدادي ، ووهم الجورقاني في ذلك                  |
| 371 | - الجورقاني قليل الخبرة بأحوال المتأخرين                                      |
| ١٣٧ | - سألوه عن اسمه ، فقال : أنا أبو العباس ! فسمَّاه أصحاب الحديث :              |
|     | ربيعة ا                                                                       |
| 187 | - متى يقال عن المحدِّث في القرن الخامس : « عاجله الموت » ؟ ولم ؟              |
| 101 | - لم لقّب عبد الله بن عثمان بن جبلة بـ « عبدان » ؟ في قصة طريفة               |
| 101 | - نصُّ استدعاءٍ من ابن ناصر السَّلامي يطلب الإجازة له ولأولاد أخته            |
| 107 | – ميل المقريزي لمذهب أهل الظاهر                                               |
| 171 | - من خُرِّج له في الصحيح جاز القنطرة                                          |
| 170 | - فائدة الفهارس وكتب الأطراف                                                  |
| ١٧٠ | - إشارة ابن طاهر إلى كثرة أوهام الحاكم ، وتحامله عليه في ذلك                  |
| 140 | - اعتمد ابن طاهر في كتابه « تاريخ الشام » على كتاب لعمرو بن دحيم ، وهو        |
|     | على طريقة كتب الوفيات ، ولم أر من أشار إليه                                   |
| 140 | - حرص ابن عساكر ألا يفوته أحدٌ قيل : إنه دخل دمشق ، وإن لم يثبت ذلك           |
|     | عنده ، وذكر مثالٍ لذلك                                                        |
| ۱۷٦ | - نقل ادر عساك كثيرًا من نصوص « المحروجين » و « الثقات » لأدر حيان            |

|       | بواسطة ابن طاهر وغيره ، كأنهما لم يقعا إليه بتمامهما                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷٦   | - نقل المزي كثيرًا عن ابن عساكر دون تصريح ، ومثالٌ طريف لم يتفطن له     |
|       | الدكتور بشار عواد                                                       |
| ۱۸٥   | - حديثٌ من زيادات القطيعي على « فضائل الصحابة » نسبه بعضهم لأحمد        |
| 781   | - أثر البدعة على صاحبها في رواية ما ينصر بدعته                          |
| ۱۸۸   | - الحديث المسلسل بالمحمَّدين                                            |
| 19.   | - ذبُّ ابن طاهر عن أبي حنيفة وثناؤه على بعض المنتسبين إلى مذهبه         |
| 191   | - صورة خطِّ ابن طاهر من نسخةٍ جليلةٍ غير مشهورة لكتابه : ذخيرة الحفاظ   |
| 197   | - من المصنَّفات في رباعيات الصحابة                                      |
| 197   | - الإشارة إلى بعض من صنَّف في الشَّيب                                   |
| ۲۱.   | - « مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث » هو اسم جزء ابن طاهر المشهور          |
|       | في شروط الأثمة الستة                                                    |
| Y 1 1 | - التسمية هي البسملة عند الجمهور نصًّا واستعمالًا ، وفرَّق بينهما بعضهم |
| 717   | - الأكمل في صفة التسمية على الطعام                                      |
| 710   | - « معجم البلاد » لابن طاهر ليس من مصادر ياقوت                          |
| 777   | - مقدمة جزء « التسمية » لابن طاهر                                       |
| 777   | - تحوُّل ابن طاهر عن مذهب الشافعي الذي نشأ عليه ، وسبب ذلك              |
| 777   | - مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ،       |
|       | وتسمية بعض من صنَّف فيها من فقهاء المذاهب                               |
| 377   | - التعبير عن الحديث « المنقطع » بـ « المنفصل »                          |
| 770   | - معنى قولهم : فلان « سبقَ الحاجُّ »                                    |

| 777          | - ردُّ زعم الكوثري أن ابن طاهر تلقي مذهب أهل الظاهر عن الحميدي      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 777          | - لم يكن الحميدي في المشرق متظاهرًا بالانتساب لأهل الظاهر           |
| <b>Y Y V</b> | - المواضع التي ذكر فيها ابنُ طاهر ابنَ حزم في كتبه                  |
| 779          | - ابن حزم لا يسلك طريقة الحفاظ في تعليل الحديث                      |
| 779          | - إثبات ابن حزم للصفات                                              |
| 779          | - انتشار مذهب داود في بلاد المشرق في القرنين الرابع والخامس         |
| ۲۳٦          | - الاعتذار مما قد يكون في بعض شعر ابن طاهر من مخالفة الشريعة        |
| ۲۳۷          | - لا يقام الحدُّ على الشاعر إن أقرَّ في شعره بما يستوجبُ الحدَّ     |
| <b>۲</b> ۳۷  | - كيف تُسْتَحْسَنُ الأبيات في وصف الخمر وليست موضعًا للمدح؟         |
| <b>የ</b> ۳۸  | - من أسباب عدم حجّ جماعةٍ من أهل العلم                              |
| 7 2 •        | - « لا أعفَّ من أهل بيت المقدس »                                    |
| 7            | - انقطاع بعض المتصوفة عن طلب المعاش مع تعلُّق قلوبهم بالدنيا        |
| 7            | - بعض ما نسخه ابن طاهر من الكتب بالوراقة                            |
| 7 2 7        | - معرفة ابن طاهر بالفارسية ، وترجمته نصًّا منها                     |
| 337          | - بين ابن طاهر وسيف الدين بن المجد المقدسيَّيْن في التيسير والتشديد |
| 7            | - « مثل الذي يسمع الحكمة ولا يحمل إلا شرَّها »                      |
| 7 8 0        | - الشكوى ممن نسك نسكًا أعجميًّا                                     |
| Y & A        | - الإسناد المسلسل بـ « ما رأيتُ أحفظ منه »                          |
| 707          | - معنى « الآيين »                                                   |
| 704          | - الذهبي لبس خرقة التصوف بمصر                                       |
| Y 0 E        | - من هم الملامتيّة ؟                                                |

| 700          | - ابن طاهر أول من صنَّف في نوعين من أنواع التصنيف في علم الحديث    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 707          | - تبرُّم الصوفية بمن يشتغل بالعلم والحديث                          |
| 707          | - معنى « الشوازك »                                                 |
| 401          | - « الشاهد » عند غلاة الصوفية                                      |
| 777          | - « وبيني وبينه ما كان من الحقد والحسد »!                          |
| 777          | - تشدُّد الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق رحمه الله                |
| 777          | تعصُّب الحافظ محمد بن ناصر السلامي وتعنُّته في الجرح               |
| 377          | - تعصُّب ابن الجوزي                                                |
| 777          | - دلالة حديث أبي مالك الأشعري على تحريم المعازف                    |
| <b>Y7Y</b>   | - سماع المعازف يكون على وجهين                                      |
| <b>X 7 X</b> | - الخلاف في سماع المعازف على وجه اللهو                             |
| 779          | - من عيوب كتاب « السماع » لابن طاهر                                |
| 779          | - النظر إلى الـمُـرْد ثلاثة أقسام                                  |
| ۲٧٠          | - مذهب الظاهرية في النظر إلى المُرْد                               |
| ۲۷.          | - يُبْس الظاهرية في التشبُّث بالظاهر وانمياعهم في باب العشق والنظر |
| 777          | - أهمية النحو ، وعظيم خطره ، ورفيع قدره                            |
| 777          | - من أسباب وصف بعض أهل العلم بقلة العلم بالنحو                     |
| 777          | - علم أبي عبيدة معمر بن المثنى بالنحو                              |
| 202          | - أبو حامد الغزالي والنحو                                          |
| ۲۷۳          | - أعظم كتَّاب العربية عند الطنطاوي خمسة ، الغزاليُّ أحدهم          |
| ۲۷۳          | - ممن وُصِف باللحن أو عدم إحسان النحو من الشعراء المجيدين          |

| 377      | - ممن وُصِف باللحن من أهل العلم المشهورين                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 377      | - كتاب « من كان يلحن من النحويين » !! لعمر بن شبَّة                        |
| 240      | - تعصُّب ابن عساكر للأشعرية ، ونماذج من تعصُّبه                            |
| ***      | - « بلغني » أخت « زعموا » وهي مطيةٌ مهزولةٌ تلجئ إليها الضرورة             |
| 444      | - رجوع العبدري عن مذهب أهل الظاهر إلى مذهب الشافعي                         |
| **       | - ما كان بين المقادسة وابن عساكر من الخصومة                                |
| **       | - ندم الحافظ عبد الغني المقدسي على عدم سماعه من ابن عساكر بسبب             |
|          | متشدِّدٍ منعه من ذلك في صدر شبابه                                          |
| ***      | - كلام ابن عساكر في أبي علي الأهوازي وتهوُّره                              |
| ۲۸۰      | - من أسباب الاختلاف في ذكر عدد أجزاء الكتاب الواحد                         |
| 111      | - مثال على مبالغة ابن النجار وتحامله في النقد                              |
| 111      | - كتاب « درة الإكليل في تتمة التذييل » للقطيعي                             |
| 3 1 1    | - وضع وبطلان حديث تواجد النبي ﷺ والصحابة ، والمتَّهم بــه                  |
| ۲۸۷      | - الجواب عما وقع في كتب ابن طاهر من الأحاديث الضعيفة                       |
| <b>Y</b> | - التساهل في أحاديث الفضائل والرقاق                                        |
| 44.      | - قول ابن معين عن جاريةٍ مليحة رآها بمصر: « صلى الله عليها »               |
| 494      | - ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعِبْدِ خِيرًا استعمله ﴾                          |
| ۳۰۳      | - اعتماد أهل العلم على مختصراتٍ ومنتخباتٍ لا يُعْرَف مُنْ تَخِبُوها ، ومتى |
|          | يصحُّ ذلك ، وتسمية بعضها                                                   |
| ۸۰۳      | - مادة كتب فوائد الرحلات                                                   |
| ٣١١      | - اختصار الصلاة على النبي ﷺ في الكتابة                                     |

| ٣٢٣         | – نوادر في رؤية الأحول الشيء شيئين                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 478         | - إسقاط الهمزة من « أبا » في قولهم : « يا با فلان » تخفيفًا          |
| 440         | - عناية العلماء بتاريخ بغداد للخطيب وتعاقبهم في التذييل عليه         |
| 417         | - الخلاف بين ابن منده وأبي نعيم في مسألة اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق ؟ |
| ۳۲۷         | - وصف تلك المسألة بأنها صعبةٌ مشؤومة ، وتحرير القول فيها             |
| ٣٢٩         | - رجوع النفس إلى الحق ، واعترافها به                                 |
| ٣٢٩         | - شرط الخطيب في « تاريخ بغداد » في المحدثين الغرباء من غير أهلها     |
| ۲۳.         | - رحلة الخطيب إلى أبي نعيم                                           |
| ۳۳.         | - رسالةٌ من البرقاني إلى أبي نعيم يوصيه فيها بالخطيب                 |
| ۱۳۳         | - البحث فيما قيل من خلط أبي نعيم المسموع له بالـمُجاز دون بيان       |
| ٣٣٣         | - لا يُقْبِل ما يقوله الخصوم مما يطرقه الاحتمال                      |
| ۲۳۳         | - ما قيل في سماع أبي نعيم لمسند الحارث بن أبي أسامة                  |
| ٤٣٣         | - رواية أبي نعيم الأحاديث الموضوعة دون بيان حالها ، والاعتذار له     |
| ۲۳٦         | - المراد بقولهم: « ذكرت الحكاية على الوجه »                          |
| ۲۳۸         | - وصف الحاكم بالرفض والتشيع وبسط القول في أربعة مقامات               |
| *           | - أبو إسماعيل الأنصاري يقدح بأدني شيء ينكره من مواضع النزاع          |
| *07         | - « تاريخ نيسابور » للحاكم وبعض ما قيل فيه                           |
| *00         | - الحاكم يميل إلى الكرامية ، عند الذهبي                              |
| <b>"</b> 07 | - القول في « مستدرك » الحاكم وتساهله والاعتذار له                    |
| *17         | - ترجمة يحيى بن الحسين الشجري ، المرشد بالله                         |
| <b>"</b> \  | - النظر في تهمة الدارقطني بالتشيع ، ودرؤها عنه                       |

| ۲۷٦         | - حذف نون الرفع من الفعل مع عدم الناصب أو الجازم تخفيفًا                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲         | - واقعةٌ وقعت لأهل السنة بمكة مع الرافضة                                             |
| ۳۷۷         | - إسقاط ألف التنوين في الكتابة في الاسم المنصوب                                      |
| ٣٧٧         | - نصب ما حقه الرفع فيما يظهر معناه ولا يشكل عند السامع                               |
| ۲۷۸         | - أثر رؤية الصالحين على النفس ، وما جاء في ذلك                                       |
| ۳۷۹         | - كان هيَّاج الحطيني يعتمر كل يوم ثلاث عُـمَر                                        |
| ۳۸۰         | - منع العبيديين أبا إسحاق الحبال من التحديث وإملائه في بيته سرًّا                    |
| ۳۸•         | - معنى « فلم نرفع به رأسًا »                                                         |
| <b>۳</b> ۸۳ | - بعض القصص المذكورة في عقوبة من استهزأ بشيء من الآي أو الحديث                       |
| ٥٨٣         | - خبر المدرسة النظامية وتولي أبي إسحاق الشيرازي لها                                  |
| ۳۸۷         | - الاستشهاد بالآيات في الأمر يعرض من أمور الدنيا                                     |
| <b>۳</b> ۸۸ | - النظر في العواقب بين التهوُّر والحزم ، وتحرير القول في ذلك                         |
| ۳۸۹         | – كثرة كتب التفسير ، وذكر بعض الشواهد                                                |
| ٣٩٠         | - كتب أبي ذر الهروي في الصحيح                                                        |
| ۲۹٦         | - كلمة « بس » بمعنى : أكفف ، هل هي عربيةٌ أم فارسية ؟                                |
| 447         | - الكشف الجزئي ، ومنه معرفة الضمير ، يقع أحيانًا لبعض البشر على وجه                  |
|             | الكرامة أو الفراسة أو الرياضة                                                        |
| 447         | - تسمية الصوفية بالفقراء                                                             |
| <b>79</b> 1 | - النهي عن ردِّ الطِّيب ، أو ردِّ الريحان ؟                                          |
| ۲۰3         | - سبب ترك نصر المقدسي السماع من القضاعي                                              |
| ۲۰۶         | - كان شُلب الداذي يقول: ﴿ وَضِعَتْ مِنْ صُورٍ عُورٌ فَعِتْ مِنْ أَبِي الْحِسْنِ بِنَ |

## . المحاملي بغداد »

| ٤٠٣ | – عيبُ كتابٍ أنه لم يصنَّف ببغداد                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٦ | - قلة معرفة الجويني بالحديث ، وإن أبي السبكي                    |
| ٤٠٨ | - مقارنة بين الخطيب وابن ماكولا في الحفظ والاستحضار             |
| ٤١٠ | - تهمة أبي نعيم والخطيب بالتعصُّب للأشاعرة لا برهان لها         |
| ٤١٠ | - ميل أبي نعيم إلى مذهب الأشعري                                 |
| ٤١١ | - تعصُّب ابن الجوزي على الخطيب والسمعاني                        |
| 113 | - تعصُّب الحاكم لبعض شيوخه في الحديث                            |
| ٤١٥ | - حُسْن قراءة ابن الخاضبة للحديث                                |
| ٤١٦ | - هل صنَّف القضاعي كتاب « الشهاب » بنفسه أم جُمِع له ؟          |
| ٤١٦ | - كتب ابنُ الخاضبة سنة الغرق ببغداد صحيح مسلم سبع مراتٍ بالأجرة |
| ٤١٨ | - من طريف ما وقع في ترجمة علي بن فضال المجاشعي القيرواني        |
| ٤١٨ | - أبو علي الدقاق : اثنان ، محدِّثٌ وصوفي                        |
| ٤١٨ | - قولٌ عزيزٌ لابن طاهر في ترجمة أبي علي الدقاق المحدُّث         |
| ٤١٩ | – عامة الـمَعافر نزلوا مصر عند الفتح الإسلام <i>ي</i>           |
| ٤٢. | - قصة تصنيف كتاب « العلل » للدارقطني ، والجواب عن دعوى أنه      |
|     | ۔<br>مستخرخ من کتاب یعقوب بن شیبة                               |
| ٤٣٦ | - قال ابن خاموش : « من لم يكن حنبليًّا فليس بمسلم » !           |

#### فهرس المراجع والمصادر

- ١٠- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للجورقاني ، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي ، الجامعة السلفية ، بنارس الهند ، الطبعة الثالثة ١٤١٥ ، تصوير: مكتبة الصميعي ، الرياض .
- ٢- اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا: للمقريزي ، تحقيق: د .
   جمال الدين الشيال ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٧ م ، القاهرة .
- ٣- الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،
   ١٤٠٧ ، المكتبة العصرية ، بيروت .
- ٤- اجتماع الجيوش الإسلامية: لابن قيم الجوزية ، تحقيق: عواد عبد الله المعتق ، الطبعة الثانية ١٤١٥ ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- ه- الأجوبة المرضية فيما أسأل عنه من الأحاديث النبوية: للسخاوي، تحقيق
   د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، الطبعة الأولى ١٤١٨، دار الراية، الرّياض.
- ٦- أحاديث الشّغر: لعبد الغني المقدسي ، تحقيق: حسان عبد المنان ،
   الطبعة الأولى ١٤١٠، المكتبة الإسلامية ، عمان .
- ٧- الأحاديث المختارة: للضياء المقدسي ، تحقيق: عبد الملك بن دهيش ،
   الطبعة الأولى ١٤١٠ ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة .
- ٨- الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان: لابن بلبان الفارسي ، تحقيق: شعيب
   الأرنؤوط ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ٩- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: لمحمد بن أحمد المقدسي، تحقيق:
   دي خويه، ١٩٠٦ م، ليدن.

- ١٠ أحوال الرجال: لأبي إسحاق الجوزجاني، تحقيق: د. عبد العليم البستوي، الطبعة الأولى ١٤١١، حديث أكاديمي، فيصل آباد، ومكتبة الطحاوي، الرياض.
- ١١- أخبار مكة: للفاكهي، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، الطبعة الأولى
   ١٤٠٧، مكتبة النهضة الحديث، مكة المكرمة.
- ۱۲ الآداب الشرعية: لابن مفلح ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام ،
   الطبعة الأولى ١٤١٦ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ١٣- آداب الصحبة: لأبي عبد الرحمن السلمي، تحقيق: مجدي السيد،
   الطبعة الأولى ١٤١٠، دار الصحابة، طنطا.
- ١٤- أدب الإملاء والاستملاء: للسمعاني، تحقيق: أحمد محمد عبد الرحمن الطبعة الأولى، المطبعة المحمودية، جدة.
- ١٥ الأربعين البلدانية: لابن عساكر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، الطبعة الأولى ١٤١٣، دار الفكر، دمشق.
- ١٦- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي ، تحقيق: إحسان عباس ، الطبعة الأولى ١٩٩٣ م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .
- ۱۷ الإرشاد في معرفة علماء الحديث: للخليلي ، تحقيق: د . محمد سعيد عمر إدريس ، الطبعة الأولى ١٤٠٩ ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- ۱۸ الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: لطارق عوض الله
   محمد ، الطبعة الأولى ١٤١٧ ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .
- ١٩ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين

- الألباني ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .
- · ٢- أَسَاس البلاغة: للزمخشري، الطبعة الأولى ١٤١٢، دار صادر، بيروت.
- ٢١- أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان: لمحمد بن طاهر المقدسي ، الطبعة الأولى ١٣٢٣ ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الهند ، تصوير: دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ۲۲- استدراكات على تاريخ التراث العربي: لجماعة من الباحثين ، الطبعة الأولى ١٤٢٢ ، دار ابن الجوزي ، الدمام .
- ٢٣ الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: محمد رشاد سالم ، الطبعة الثانية ، تصوير: مؤسسة قرطبة .
- ٢٤- أسماء الكتب: لعبد اللطيف بن محمد رياضي زادة ، تحقيق: د . محمد التونجى ، الطبعة الثالثة ١٤٠٣ ، دار الفكر ، دمشق .
- ٢٥ الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلام: للذهبي ، عني بتحقيقه: إبراهيم صالح ، الطبعة الأولى ١٤١١ ، دار ابن الأثير ، الكويت .
- ٢٦- الأشربة: لابن قتيبة، تحقيق: ياسين السواس، الطبعة الأولى ١٤٢٠،
   دار الفكر المعاصر، دمشق.
- ۲۷- الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني ، تحقيق: على محمد
   البجاوي ، الطبعة الأولى ١٤١٢ ، تصوير: دار الجيل ، بيروت .
- ٢٨- إصلاح المنطق: لابن السكيت، تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام
   هارون، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة.
- ٢٩ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي ، مطبعة

- المدني ، القاهرة ، تصوير : مكتبة ابن تيمية .
- ٣٠- أطراف الغرائب والأفراد: لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق: محمود عمد نصار والسيد يوسف ، الطبعة الأولى ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
   ومصورة النسخة الخطية .
- ٣١- الاعتبار: لأسامة بن منقذ، تحقيق: د. عبد الكريم الأشتر، الطبعة الثانية
   ١٤٢٤، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٣٢- الأعلام: للزركلي، الطبعة الحادية عشرة، ١٩٩٥ م، دار العلم للملايين،
   بيروت.
- ٣٣- أعلام المؤلفين الزيدية: لعبد السلام الوجيه، الطبعة الأولى ١٤٢٠، مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية، عمان، الأردن.
- ٣٤- الإعلام بسنته عليه السلام: لمغلطاي بن قليج ، تحقيق: كامل عويضة ، الطبعة الأولى ١٤١٩ ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة .
- ٣٥- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لابن الملقن ، تحقيق: عبد العزيز المشيقح ، الطبعة الأولى ١٤١٧ ، دار العاصمة ، الرياض.
- ٣٦- الإعلان بالتوبيخ على من ذم التوريخ: للسخاوي، تحقيق: فرانز روزنثال تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٧- أعيان الشيعة: لمحسن الأمين العاملي ، تحقيق: حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت .
- ٣٨- الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني، تحقيق: لجنة من الأدباء بإشراف عبد الستار فراج، الطبعة الثامنة ١٤١٠، دار الثقافة، بيروت.

- ٣٩- الأفعال: لابن القطاع، دائرة المعارف العثمانية، الهند، تصوير: عالم الكتب، بيروت.
- ٤٠ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن
   تيمية ، تحقيق: ناصر العقل ، الطبعة الرابعة ١٤١٤ ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- ٤١ إكمال تهذيب الكمال: لمغلطاي بن قليج ، تحقيق : عادل محمد وأسامة إبراهيم ، الطبعة الأولى ١٤٢١ ، دار الفاروق ، القاهرة .
- 27 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: لابن ماكولا، تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعارف العثمانية بالهند، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.
- 27 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: السيد أحمد صقر، الطبعة الأولى ١٣٨٩، دار التراث، القاهرة، والمكتبة العتيقة، تونس.
- ٤٤ الأمالي: لأبي على القالي ، دار الكتب المصرية ، تصوير: دار الكتب العلمية ، بيروت.
- ٤٥- أمالي ابن الشجري: لهبة الله بن علي بن محمد ، تحقيق: د. محمود
   الطناحي ، الطبعة الأولى ١٤١٣ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .
- ٤٦- الإمام في أحاديث الأحكام: لابن دقيق العيد، تحقيق: د. سعد آل
   حميد، الطبعة الأولى ١٤٢٠، دار المحقق، الرّياض.
- ٧٤- إمتاع الأسماع بما للنبي على من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: للمقريزي، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، الطبعة الأولى ١٤٢٠، دار

- الكتب العلمية ، بيروت.
- ٤٨- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: لابن حجر العسقلاني،
   تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، ١٤٠٨، الدار السلفية، الكويت.
- ١٤٠ الأمصار ذوات الآثار: للذهبي، تحقيق: قاسم علي سعد، الطبعة الأولى
   ١٤٠٦ دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- ٥٠ الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة: لمغلطاي بن قليج ، تحقيق: السيد عزت المرسي وإبراهيم القاضي ومجدي الشافعي ، الطبعة الأولى ١٤٢٠ ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- ١٥- إنباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر العسقلاني، دائرة المعارف العثمانية،
   حيدر آباد الهند، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ونباه الرواة على أنباء النحاة: للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
   تصوير: دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- ٥٣- الأنساب: للسمعاني، تحقيق المعلمي وجماعة، الطبعة الثانية، الناشر:
   محمد أمين دمج، بيروت.
- ٥٤ الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط: لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق: دي يونج ، تصوير: مكتبة المثنى ، بغداد.
- ٥٥- الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري: لابن
   العديم ، مطبوع ضمن: تعريف القدماء بأبي العلاء .
- ٥٦- الأنوار الكاشفة لما في كتاب « أضواء على السنة » من المجازفة: للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ، ١٤٠٣ ، تصوير: دار عالم الكتب ، بيروت.

- ٥٧- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لابن المنذر، تحقيق: صغير أحمد حنيف، الطبعة الثانية ١٤١٤، دار طيبة، الرّياض.
- ٥٨- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام، تحقيق: محمد محي
   الدين عبد الحميد، ١٤١٥، المكتبة العصرية، بيروت.
- وما إيثار الحق على الخلق: لمحمد بن إبراهيم الوزير ، الطبعة الثانية ١٤٠٧ ،
   دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٦٠- إيضاح الإشكال: لمحمد بن طاهر المقدسي، تحقيق: باسم فيصل الجوابرة، الطبعة الأولى ١٤٠٨، مكتبة المعلا، الكويت.
- ٦١- البحر الذي زخر: للسيوطي، تحقيق: د. أنيس طاهر الأندونوسي،
   الطبعة الأولى ١٤٢٠، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة.
- ٦٢ البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
   ورفاقه، الطبعة الأولى ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٣- البداية والنهاية: لابن كثير، تحقيق: د. عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى ١٤١٩، دار هجر، القاهرة.
- ٦٤- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن ، تحقيق: مجموعة من المحققين ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ ، دار الهجرة ، السعودية . وطبعة أخرى بتحقيق: جمال السيد وأحمد شريف الدين ، الطبعة الأولى ١٤١٤ ، دار العاصمة ، الرياض . والعزو عند الإطلاق إلى الأولى .
- ٥٥ بديعة البيان عن موت الأعيان: لابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: أكرم

- البوشي ، الطبعة الأولى ١٤١٨ ، دار ابن الأثير ، الكويت .
- ٦٦- البرهان في علوم القرآن: للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،
   المكتبة العصرية، بيروت.
- ٦٧- بستان العارفين: للنووي ، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي ، الطبعة
   الأولى ١٤٢٤ ، دار ابن حزم ، بيروت .
- ٦٨- البصائر والذخائر: لأبي حيان التوحيدي، تحقيق: وداد القاضي، الطبعة
   الأولى ١٤٠٨، دار صادر، بيروت.
- ٦٩- بغداد مدينة السلام ، الجانب الغربي : للدكتور صالح أحمد العلي ،
   الطبعة الأولى ١٩٨٥م ، المجمع العلمي العراقي ، بغداد .
- ٧٠ بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم ، تحقيق: سهيل زكار ، دار
   الفكر ، بيروت .
- ٧١- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي ، تحقيق: محمد أبو
   الفضل إبراهيم ، تصوير: المكتبة العصرية ، بيروت .
- ٧٢- بلاد العرب: للحسن بن عبد الله الأصبهاني ، تحقيق: حمد الجاسر والدكتور صالح العلي ، منشورات دار اليمامة ، الرياض.
- ٧٣- بلدان الخلافة الشرقية: لكي لسترنج، ترجمة وتعليق: كوركيس عواد
   وبشير فرنسيس، الطبعة الثانية ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٧٤- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية ، تصحيح:
   محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، تصوير: مؤسسة قرطبة.
- ٧٥- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لابن القطان الفاسي ،

- تحقيق : د . الحسين آيت سعيد ، الطبعة الأولى ١٤١٨ ، دار طيبة ، الرّياض .
- ٧٦- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى لزبيدي ، تحقيق:
   جماعة من المحققين ، الكويت .
  - \* تاريخ أبي الفداء = المختصر في أخبار البشر
    - \* تاريخ أصبهان = ذكر أخبار أصبهان
- ٧٧- تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان ، الطبعة الأولى ١٤١٢ ، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب ، القاهرة .
- ۷۸- تاريخ الإسلام: للذهبي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى
   ۱٤۲٤، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- ٧٩- تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين، نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- ٨٠ تاريخ الخلفاء : للسيوطي ، تحقيق : إبراهيم صالح ، الطبعة الثانية
   ١٤٢٤ ، دار صادر ، بيروت .
- ٨١- التاريخ الكبير: للبخاري، تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي، دائرة
   المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۸۲- التاريخ المجدد لمدينة السلام: لابن النجار ، صحح بمشاركة: قيصر فرح ، الطبعة الأولى ١٣٩٩- ١٤٠٦، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الهند.
- ۸۳ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي ، مكتبة الخانجي ، تصوير: دار الكتب
   العلمية ، بيروت .

- ۸۶ تاریخ دمشق: لابن عساکر ، تحقیق عمرو غرامة العمروي ، الطبعة الأولى ۱٤۱٥ ، دار الفكر ، بیروت .
- ٥٨- تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي، المكتبة الأندلسية، الدار المصرية
   للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.
- ٨٦- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد علي النجار وعلي محمد البجاوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
- ۸۷ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين الزيلعي ، تصوير: دار
   الكتاب الإسلامي ، القاهرة .
- ٨٨- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لابن عساكر، تعليق: محمد زاهد الكوثري، تصوير: دار الفكر، دمشق.
- ٨٩- تتمة يتيمة الدهر: لأبي منصور الثعالبي ، تحقيق: مفيد محمد قميحة ،
   الطبعة الأولى ١٤٢٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٩٠ التحقيق في أحاديث الخلاف: لأبي الفرج ابن الجوزي ، تحقيق: مسعد السعدني و محمد فارس ، الطبعة الأولى ١٤١٥، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٩١- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: لجمال الدين الزيلعي ، اعتنى به: سلطان بن فهد الطبيشي ، الطبعة الأولى ١٤١٤ ، دار ابن خزيمة ، الرياض .
- ٩٢ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: للسيوطي، تحقيق: نظر الفاريابي،
   الطبعة الأولى ١٤١٤، مكتبة الكوثر، الرَّياض.

- ٩٣- التدوين في أخبار قَزْوين: للرافعي عبد الكريم بن محمد القَزْويني،
   تحقيق: عزيز الله العطاردي، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٩٤ تذكرة الحفاظ: للذهبي، تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي، دائرة
   المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.
- 90- تذكرة الحفاظ: لمحمد بن طاهر المقدسي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى، الطبعة الأولى ١٤١٥، دار الصميعى، الرّياض.
- 97- التذكرة الحمدونية: لابن حمدون، تحقيق: إحسان عباس وبكر عباس، الطبعة الأولى ١٩٩٦ م، دار صادر، بيروت.
- ٩٧- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك: للقاضي عياض اليحصبي، تحقيق جماعة من المحققين، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية.
- ٩٨- التسعينية : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق : د . محمد إبراهيم العجلان ، الطبعة الأولى ١٤٢٠ ، مكتبة المعارف ، الرّياض .
  - \* التسمية = مسألة في التسمية
- 99- تصحيفات المحدثين: لأبي أحمد العسكري، تحقيق: محمود أحمد ميرة، الطبعة الأولى ١٤٠٢، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة.
- ١٠٠ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة : لابن حجر العسقلاني ،
   تحقيق : إكرام الله إمداد الحق ، الطبعة الأولى ١٤١٦ ، دار البشائر الإسلامية ،
   بيروت .
- ١٠١-التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : لأبي

- الوليد الباجي ، تحقيق : د . أبو لبابة حسين ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ ، دار اللواء ، الرِّياض .
- ١٠٢ تعريف القدماء بأبي العلاء: جمع وتحقيق نفر من الأساتذة بإشراف طه
   حسين ، دار الكتب المصرية ، ١٣٦٣ ، تصوير: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
   القاهرة .
- ۱۰۳-تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس: لابن حجر العسقلانی، تحقیق: د. أحمد بن علی سیر المبارکی، الطبعة الأولی، ۱٤۱۳.
- ١٠٤ تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني ، تحقيق: سعيد القزقي ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار عمار ، الأردن .
- ١٠٥ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين: للراغب الأصفهاني، تحقيق:
   د. عبد المجيد النجار، الطبعة الأولى ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- ١٠٦ تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد شاغف
   الباكستاني، الطبعة الأولى ١٤١٦، دار العاصمة، الرَّياض.
- ١٠٧ تقييد المهمل وتمييز المشكل: لأبي علي الجياني ، تحقيق: محمد عزير شمس وعلي العمران ، الطبعة الأولى ١٤٢١ ، دار عالم الفوائد ، مكة .
- ١٠٨ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسائيد: لأبي بكر ابن نقطة ، دائرة المعارف
   العثمانية ، حيدر آباد الهند ، تصوير: دار الحديث ، حلب .
- ١٠٩ التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: للعراقي،
   تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، تصوير: دار الفكر، بيروت.
- ١١٠-تكملة الإكمال: لابن نقطة ، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي ، الطبعة

الأولى ١٤١٠ ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى .

۱۱۱ - التكملة لوفيات النقلة : للمنذري ، تحقيق : د . بشار عواد معروف ،
 الطبعة الثانية ۱٤۰۱ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

١١٢ - تلبيس إبليس: لابن الجوزي، تحقيق: السيد الجميلي، الطبعة الأولى
 ١٤٠٥، دار الكتاب العربي، بيروت.

١١٣-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

١١٤ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر، تحقيق جماعة من المحققين، وزارة الأوقاف، المغرب.

١١٥ التمييز والفصل بين المتفق والمفترق في الخط والنقط والشكل:
 لإسماعيل بن باطيش ، تحقيق: عبد الحفيظ منصور ، الطبعة الأولى ، الدار العربية للكتاب.

117 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لابن عراق الكناني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن الصديق الغماري، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.

١١٧-التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية يحيى المعلمي، مكتبة المعارف، الرِّياض.

١١٨ - تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الهند .

- ١١٩ تهذيب الكمال: لأبي الحجاج المزي، تحقيق: بشار عواد معروف،
   الطبعة الرابعة ١٤١٥، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ١٢ تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي: لمحمد على الأبطحي، الطبعة الثانية ١٤١٧ ، مطبعة نگارش، قم.
- ۱۲۱-توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة الخانجي، تصوير: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٢٧ توضيح المشتبه: لابن ناصر الدين الدمشقي ، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي ، الطبعة الأولى ١٤١٤ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ١٢٣-تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: لعبد الله بن عبد الرحمن البسام، الطبعة السابعة ١٤٠٧، دار الفكر، بيروت، مكتبة جدة.
- ١٢٤ الثقات: لابن حبان ، الطبعة الأولى ١٣٩٣ ، دائرة المعارف العثمانية ،
   حيدر آباد الهند ، تصوير: مؤسسة الكتب الثقافية .
- ١٢٥ الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم: لصالح بن حامد الرفاعي ، الطبعة الثانية ١٤١٨ ، دار الخضيري ، المدينة المنورة .
- ١٢٦-الجامع: لأبي عيسى الترمذي ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، الطبعة الأولى ١٣٥٦ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة .
- ۱۲۷ جامع الرسائل: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم ، تصوير: دار العطاء .
- ١٢٨ جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي ، تحقيق: طارق عوض الله

محمد ، الطبعة الرابعة ١٤٢٣ ، دار ابن الجوزي ، الدمام .

١٢٩ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي ، تحقيق:
 د. محمد عجاج الخطيب ، الطبعة الثالثة ١٤١٦ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.

١٣٠ - جذوة المقتبس: لأبي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي ، تحقيق: محمد
 بن تاويت الطنجي ، تصوير: مكتبة الخانجي ، القاهرة .

١٣١ - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: للمعافى بن زكريا، تحقيق: محمد مرسي الخولي وإحسان عباس، الطبعة الأولى ١٤١٣، دار عالم الكتب، بيروت.

۱۳۲ - جمع الجيوش والدَّساكر على ابن عساكر: ليوسف بن محمد بن عبد الهادي ، ابن المَبْرَد ، نسخة الظاهرية .

١٣٣ - جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، الطبعة الأولى ١٣٨٤، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.

١٣٤ – جمهرة النسب : لابن الكلبي ، تحقيق : د . ناجي حسن ، الطبعة الأولى ١٣٤ - جمهرة النسب ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت .

١٣٥ - جمهرة أنساب العرب: لابن حزم ، تحقيق: عبد السلام هارون ، الطبعة السادسة ، دار المعارف ، القاهرة .

١٣٦-الجنى الداني في حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق: فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل ، تصوير: دار الكتب العلمية ، بيروت.

١٣٧ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لعبد القادر القرشي ، تحقيق :

عبد الفتاح الحلو، الطبعة الثانية ١٤١٣ ، دار هجر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

١٣٨ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: للسخاوي ، تحقيق: إبراهيم باجس ، الطبعة الأولى ١٤١٩ ، دار ابن حزم ، بيروت .

۱۳۹ - جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى: لأبي محمد بن حزم ، تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين الأسد ، دار المعارف ، مصر.

• ١٤ - الجوهر النقي: لابن التركماني ، بحاشية السنن الكبرى للبيهقي .

١٤١ - الحجة: لمحمد بن طاهر المقدسي ، نسخة خطية مصورة من مكتبة المسجد النبوي الشريف .

187- حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني ، تصوير: دار الكتب العلمية ، بيروت .

18٣ - حماسة الظرفاء من أشعار المُحْدَثين والقدماء: لأبي محمد الزوزني، وضع حواشيه: خليل عمران المنصور، الطبعة الأولى ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت.

184 - حياة الحيوان الكبرى: لكمال الدين الدميري، تحقيق: إبراهيم صالح، الطبعة الأولى ١٤٢٦، دار البشائر، دمشق.

١٤٥ - خريدة القصر: للعماد الكاتب. (قسم الشام): تحقيق: شكري فيصل،
 المجمع العلمي العربي، دمشق، ١٣٧٥. و (بلاد فارس): تحقيق: د. عدنان
 محمد آل طعمة، الطبعة الأولى ١٤٢٠، نشر مرآة التراث.

187 - الخصائص: لأبي الفتح ابن جني ، تحقيق: محمد علي النجار ، تصوير: المكتبة العلمية.

1 ٤٧ - خلق أفعال العباد: للبخاري ، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم ، الطبعة الأولى ١٤٣٣ ، دار ابن القيم ، ودار ابن عفان ، القاهرة .

١٤٨ - الداء والدواء: لابن قيم الجوزية ، تحقيق: محمد يونس شعيب وعصام الحرستاني ، الطبعة الأولى ١٤١١ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار عمار ، عمان .

189-دائرة المعارف الإسلامية: للفيف من المستشرقين وغيرهم، ترجمة أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي وعبد الحميديونس.

١٥٠ -درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم: لابن الجوزي ، تحقيق: جاسم الفهيد الدوسري ، الطبعة الأولى ١٤١٥ ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت.

١٥١ - درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم ، تصوير: دار الكنوز الأدبية .

١٥٢-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي ، تحقيق: د. أحمد الخراط، الطبعة الأولى ١٤٠٦ ، دار القلم ، دمشق.

١٥٣ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية : لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : عبد الله هاشم اليماني ، تصوير : المكتبة الفيصلية ، مكة .

١٥٤ - دلائل النبوة: لأبي القاسم التيمي الأصبهاني ، تحقيق: محمود الحداد ،
 الطبعة الأولى ١٤٠٩ ، دار طيبة ، الرّياض .

١٥٥ - دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديمًا وحديثًا: للدكتورين مصطفى جواد وأحمد سوسه، الطبعة الأولى ١٣٧٨، المجمع العلمي العراقي، بغداد.

١٥٦ - دمية القصر وعُصْرة أهل العصر: لعلي بن الحسن الباخرزي ، تحقيق :
 د . محمد ألتونجي ، الطبعة الأولى ١٤١٤ ، تصوير : دار الجيل ، بيروت .

١٥٧ - دول الإسلام: للذهبي ، تحقيق: حسن مروة ، الطبعة الأولى ١٩٩٩ م ، دار صادر ، بيروت .

١٥٨-ديوان ابن الرومي ، تحقيق : حسين نصار ، ١٩٧٣ م ، دار الكتب المصرية ، القاهرة .

١٥٩ - ديوان الشريف الرضي : صححه وقدم له : إحسان عباس ، ١٩٩٤ م ، دار صادر ، بيروت .

١٦٠-ديوان الضعفاء: للذهبي ، تحقيق: حماد الأنصاري ، الطبعة الأولى ١٦٠-ديوان النهضة الحديثة ، مكة .

171 - ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ: لمحمد بن طاهر المقدسي، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة الأولى ١٤١٦، نشر دار السلف، الرِّياض.

١٦٢-ذكر أخبار أصبهان : لأبي نعيم الأصبهاني ، نشر : ديدرنغ ، ليدن ، 1٦٢-ذكر أخبار أصبهان : الدار العلمية ، الهند .

١٦٣ - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للذهبي ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الخامسة ١٤١٠ ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ،

١٦٤ - ذكريات على الطنطاوي : للشيخ الأديب على الطنطاوي ، الطبعة الثالثة
 ١٤٢٢ ، دار المنارة ، جدة .

١٦٥ - ذيل التقييد لرواة السنن والمسانيد : للفاسي ، تحقيق : كمال يوسف

الحوت ، الطبعة الأولى ١٤١٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

١٦٦ - ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، تصوير: دار المعرفة ، بيروت .

١٦٧ - ذيل اللآلئ المصنوعة: للسيوطي، المطبع العلوي لمحمد علي بخش خان اللكنوي، لكناو، الهند، ١٣٠٣.

١٦٨ - ذيل ميزان الاعتدال: للعراقي ، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى .

١٦٩ - ربيع الأبرار: للزمخشري، تحقيق: سليم النعيمي، ١٩٦٧ م، بغداد.

• ١٧ - رحلة ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، تحقيق: عبد الهادي التازي، ١٤١٧ ، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية.

١٧١ - رحلة ابن شيخ الحزَّامين من التصوف المنحرف إلى تصوف أهل الحديث والأثر ، اعتنى بها : محمد بن عبد الله أحمد أبو الفضل القونوي ، الطبعة الأولى ١٤٢٦ ، قونية ، تركية .

۱۷۲ - الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: محمود عجال ،
 الطبعة الأولى ١٤١٧ ، مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة .

۱۷۳ - الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي فيما ذكره في تاريخه في ترجمة أبي حنيفة : للملك أبي المظفر عيسى الأيوبي ، ملحق بمطبوعة مكتبة الخانجي لتاريخ بغداد ، تصوير : دار الكتب العلمية ، بيروت .

١٧٤ - الرد على الصغاني: للعراقي ، بذيل مسند الشهاب للقضاعي.

١٧٥ -الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة : لابن رجب ، تحقيق : الوليد

الفريان ، الطبعة الأولى ١٤١٨ ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة .

١٧٦ -الرسالة: لمحمد بن عبد الواحد الدقاق، نسخة الظاهرية.

١٧٧ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني ، الطبعة الثانية ١٤١٤ ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت .

١٧٨ - رسالة الملامتية : لأبي عبد الرحمن السلمي ، تحقيق وتقديم : أبو العلا عفيفي ، ١٩٤٥ م ، القاهرة .

١٧٩ - رسائل ابن حزم: تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الثانية ١٩٨٧ م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

١٨٠ - رسائل الجاحظ: تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.

١٨١ - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: لمحمد بن إبراهيم الوزير، تحقيق: على العمران، الطبعة الأولى ١٤١٩، دار عالم الفوائد، مكة.

۱۸۲ – الروض البسام بترتیب وتخریج فوائد تمام: لجاسم الفهید الدوسري ،
 الطبعة الأولى (۱٤۰۸ – ۱٤۱٤) ، دار البشائر الإسلامية ، بیروت .

١٨٣ - الروض المعطار : للحميري ، تحقيق : إحسان عباس ، الطبعة الثانية ١٩٨٠ م ، مؤسسة ناصر للثقافة ، بيروت .

١٨٤ - روضة المحبين: لابن قيم الجوزية ، تحقيق: محيي الدين مستو ، الطبعة الأولى ١٨٤ ، دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ، دمشق.

١٨٥ – زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة الخامسة والعشرون ١٤١٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

۱۸٦ - الزهد: للمعافى بن عمران الموصلي ، تحقيق: عامر حسن صبري ،
 الطبعة الأولى ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت .

١٨٧ - زهر الآداب وثمر اللباب: لأبي إسحاق الحصري ، تحقيق: على محمد البجاوي ، الطبعة الثانية ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة .

١٨٨ - الزهرة: لمحمد بن داود الأصبهاني ، تحقيق: إبراهيم السامرائي ونوري القيسي ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ ، مكتبة المنار ، عمَّان ، الأردن .

١٨٩ - السلسلة الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ ، المكتب الإسلامي ، بيروت .

١٩٠ السماع: لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق: أبو الوفا المراغي ،
 ١٤١٥ ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ،
 القاهرة . ونسخة مكتبة كوبريللي بتركيا .

۱۹۱-السنن : لابن ماجه ، ترقيم وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي ، تصوير : دار الكتب العلمية ، بيروت .

١٩٢ - السنن الكبرى: للبيهقي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند.

١٩٣ - سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني: تحقيق: عبد العليم البستوي، الطبعة الأولى ١٤١٨ ، مؤسسة الريان، بيروت.

١٩٤ – سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني: تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى ١٤٠٤، مكتبة المعارف، الرياض.

١٩٥ - سؤالات السجزي للحاكم النيسابوري: تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد القادر ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .

- ١٩٦-سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني: تحقيق: د. سليمان آتش، الطبعة الأولى ١٤٠٨، دار العلوم، الرّياض.
- ١٩٧ سير أعلام النبلاء: للذهبي ، تحقيق نخبة من المحققين ، الطبعة السابعة ١٩٧ سير أعلام الرسالة ، بيروت .
- ١٩٨ الشجرة المباركة: للرازي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الطبعة الثانية ١٩٨ الشجرة المباركة: للرازي، تحقيق النجفي، قم.
- ١٩٩- الشذا الفياح: للأبناسي، تحقيق: صلاح فتحي هلل، الطبعة الأولى ١٩٩- الشذا الفياح: للأبناسي ، تحقيق : صلاح فتحي هلل، الطبعة الأولى
- ٢٠٠ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي ، تحقيق:
   محمود الأرنؤوط ، الطبعة الأولى ١٤١١ ، دار ابن كثير ، دمشق .
- ٢٠١ شرح الأشموني لألفية ابن مالك ، تحقيق : د . عبد الحميد السيد محمد
   عبد الحميد ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة .
- ٢٠٢ شرح التبصرة والتذكرة: للعراقي ، تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل ، الطبعة الأولى ١٤٢٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٣٠٧- شرح الحماسة: للمرزوقي ، تحقيق: عبد السلام هارون وأحمد أمين ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، تصوير: دار الجيل ، بيروت .
- ٤٠٢ شرح شافية ابن الحاجب في التصريف: للإستراباذي ، تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميد ، تصوير: دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٧٠٥ شرح علل الترمذي: لابن رجب، تحقيق: نور الدين عتر، الطبعة الرابعة

١٤٢١ ، دار العطاء ، الرِّياض .

٢٠٦ - شرح الكافية الشافية: لابن مالك، تحقيق: د. عبد المنعم هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، دار المأمون للتراث.

## \* شرح مسلم = المنهاج

٢٠٧- شرح موقظة الذهبي: للشريف حاتم بن عارف العوني ، الطبعة الأولى
 ١٤٢٧ ، دار ابن الجوزي ، السعودية .

٢٠٨ - شروح سقط الزند، تحقيق: جمع من الأساتذة بإشراف طه حسين، مركز تحقيق التراث، دار الكتب المصرية ١٣٦٤، تصوير: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٢٠٩ شروط الأثمة: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، تحقيق:
 د. عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة الأولى ١٤١٦، دار المسلم، الرياض.

\* شروط الأئمة لابن طاهر = مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث

۲۱۰ شعب الإيمان: للبيهقي، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد،
 الطبعة الأولى ۱٤۰۸، الدار السلفية، بومباي، الهند.

۲۱۱-شعر ابن لنكك : حققه وقدم له : د . زهير غازي زاهد ، الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م، منشورات الجمل ، ألمانيا .

٢١٢ - شواهد التوضيح والتصحيح: لابن مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، تصوير: دار الكتب العلمية.

\* صحيح ابن حبان = الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان

٢١٣- صحيح ابن خزيمة ، تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب

- الإسلامي، بيروت.
- ٢١٤ صحيح مسلم ، تعليق : محمد فؤاد عبد الباقي ، تصوير : دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٢١٥ الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: محمد رشاد سالم ، تصوير:
   دار الهدي النبوي ، المنصورة ، ودار الفضيلة ، الرياض .
- ٢١٦ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل: لعبد الفتاح أبو
   غدة ، الطبعة الرابعة ١٤١٤ ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب .
- ٢١٧ صفوة التصوف: لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق غادة المقدم ، الطبعة
   الأولى ١٤١٦ ، دار المنتخب العربي ، بيروت . ونسخة مكتبة الفاتح بتركيا .
- ٢١٨ الصلة : لابن بشكوال ، المكتبة الأندلسية ، الدار المصرية للتأليف
   والترجمة ، ١٩٦٦ م .
- ٢١٩ صورة الأرض: لأبي القاسم ابن حوقل ، تصوير: دار مكتبة الحياة ،
   بيروت ، ١٩٧٩ م .
- ٢٢- الصوفية القلندرية: لأبي الفضل محمد بن عبد الله القونوي ، الطبعة الأولى ١٤٢٣.
- ٢٢١ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والسقط: لابن الصلاح، تحقيق:
   د. موفق بن عبد القادر، الطبعة الثانية ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
  - ٢٢٢ صيد الخاطر: لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٢٣ الضعفاء : لأبي جعفر العقيلي ، تحقيق : عبد المعطي قلعجي ، الطبعة
   الأولى ١٤٠٤ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

- ٢٢٤ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي ، تصوير: مكتبة الحياة ،
   بيروت.
- ۲۲۰ الطب النبوي: لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: د. مصطفى خضر،
   الطبعة الأولى ۱٤۲۷، دار ابن حزم، بيروت.
- ۲۲۲ طبقات الأولياء: لابن الملقن ، تحقيق: نور الدين شريبة ، الطبعة الأولى
   ۱۳۹۳ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .
- ۲۲۷ طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى ، تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين ،
   الطبعة الأولى ١٤١٩ ، الرّياض .
- ٢٢٨ طبقات الشافعية: لابن الصلاح، تحقيق: محي الدين علي نجيب،
   الطبعة الأولى ١٤١٣، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- ۲۲۹ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو
   و محمود الطناحى، الطبعة الثانية ١٤١٣، دار هجر، مصر.
- ٢٣٠ طبقات الشعراء: لابن المعتز ، تحقيق : عبد الستار فراج ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة .
- ٢٣١ طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي، تحقيق: نور الدين شريبة،
   الطبعة الثالثة ١٤١٨، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- ٢٣٢ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي ، تحقيق: إحسان عباس ، الطبعة الثانية ١٤٠١ ، دار الرائد العربي ، بيروت .
- ٢٣٣ طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق:
   عبد الغفور البلوشي، الطبعة الأولى ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- ٢٣٤ طبقات المفسرين: للسيوطي، تحقيق: على محمد عمر، الطبعة الأولى
   ١٣٩٦ ، مكتبة وهبه، القاهرة.
- ۲۳٥ طبقات علماء الحديث: لابن عبد الهادي ، تحقيق: إبراهيم الزئبق وأكرم البوشي ، الطبعة الثانية ١٤١٧ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ٢٣٦ الطيوريات: انتخاب أبي طاهر السَّلفي ، تحقيق: مأمون الصاغرجي
   ومحمد أديب الجادر ، الطبعة الأولى ١٤٢٢ ، دار البشائر ، دمشق.
- ۲۳۷ العبر في خبر من عبر: للذهبي ، تحقيق: صلاح الدين المنجد وفؤاد
   السيد ، ۱۹۹۰ م ، الكويت .
- ٢٣٨ عجالة المبتدي وفضالة المنتهي : للحازمي ، تحقيق : عبد الله كنون ،
   الطبعة الثانية ١٣٩٣ ، مجمع اللغة العربية بمصر .
- ۲۳۹ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لتقي الدين الفاسي ، تحقيق: محمد
   حامد الفقي وفؤاد السيد و محمود الطناحي ، الطبعة الأولى ١٣٧٨ ، مطبعة السنة
   المحمدية ، القاهرة .
- ٢٤- العقود الدرية: لابن عبد الهادي ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، تصوير: دار الكاتب العربي ، بيروت.
- ٢٤١ العقيدة السلفية في كلام رب البرية: لعبد الله بن يوسف الجديع ، الطبعة الثانية ١٤١٦ ، دار الإمام مالك ، ودار الصميعي ، الرياض .
- ٢٤٢ العلل: للدارقطني، تحقيق: د. محفوظ الرحمن السلفي، الطبعة الأولى، مكتبة طيبة، الرِّياض. ومصورة نسخة دار الكتب المصرية.
- ٢٤٣ العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد : رواية المروذي وغيره ، تحقيق :

- وصي الله عباس ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ ، الدار السلفية ، بومباي ، الهند .
- ٢٤٤ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج ابن الجوزي ، تحقيق: إرشاد الحق الأثري ، الطبعة الأولى ، إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، والمكتبة الإمدادية ، مكة المكرمة .
- ٢٤٥ العلو للعلي الغفار: للذهبي ، اعتنى به: أشرف عبد المقصود ، الطبعة الأولى ١٤١٦ ، دار أضواء السلف ، الرياض .
- ٢٤٦ العلو والنزول: لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد ، مكتبة ابن تيمية ، الكويت .
- ٢٤٧ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري : للعيني ، إدارة الطباعة المنيرية ،
   تصوير : دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٢٤٨ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لمحمد بن إبراهيم الوزير ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، الطبعة الثالثة ١٤١٥ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ٢٤٩ عيون الأخبار: لابن قتيبة ، دار الكتب المصرية ، تصوير: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر.
- ٢٥٠ غاية النهاية في طبقات القراء : لابن الجزري ، عني بنشره : ج .
   برجستراسر . الطبعة الأولى ١٣٥١ ، تصوير : دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٢٥١ غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام ، الطبعة الأولى ، دائرة
   المعارف العثمانية ، حيدر آباد الهند ، تصوير: دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٢٥٢ الغوامض والمبهمات : لابن بشكوال ، تحقيق : محمود مغراوي ، الطبعة

- الأولى ١٤١٥، دار الأندلس الخضراء، جدة.
- ٢٥٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني ، تحقيق: محب الدين الخطيب ، دار الرَّيان للتراث ، القاهرة .
- ٢٥٤ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للسخاوي ، تحقيق: على حسين
   على ، الطبعة الثانية ١٤١٢ ، تصوير: دار الإمام الطبري.
- ٢٥٥ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية : لابن علان الصديقي ، نشر
   جمعية التأليف والنشر الأزهرية ، تصوير : دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٢٥٦- الفخري في أنساب الطالبيين: للمروزي الأزورقاني، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الطبعة الأولى ١٤٠٩، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم.
- ٢٥٧ الفروسية: لابن قيم الجوزية ، تحقيق: مشهور حسن سلمان ، الطبعة الثانية ١٤١٧ ، دار الأندلس ، حائل.
- ٢٥٨ فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل، تحقيق: وصي الله عباس، الطبعة الثانية ١٤٢٠، دار ابن الجوزي، الدمام.
- ٢٥٩ فضائل القرآن : لأبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق : مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين ، الطبعة الأولى ١٤١٥ ، دار ابن كثير ، دمشق .
- ٢٦٠ فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي: للإسعردي، تحقيق: صبحي السامرائي، الطبعة الأولى ١٤٠٩، دار عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت.
- ٢٦١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : لمحمد بن الحسن الحجوي

- الثعالبي ، تحقيق : عبد العزيز القارئ ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة ، مكتبة دار التراث ، القاهرة .
- ٢٦٢ الفلاكة والمفلوكون: لأحمد بن علي الدلجي ، الطبعة الأولى ١٤١٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٢٦٣ الفهرست: للنديم، تحقيق: رضا تجدد، الطبعة الثالثة ١٩٨٨ م، مصورة عن طبعة إيران ١٩٨١، دار المسيرة، بيروت.
- ٢٦٤ فهرست ما رواه ابن خير الإشبيلي عن شيوخه ، وقف على طبعه :
   فرنسشكه قداره زيدين ، بسرقسطة ، تصوير : دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
- ٢٦٥ فهرس الفهارس والأثبات: لمحمد عبد الحي الكتاني ، تحقيق: إحسان عباس ، الطبعة الثانية ١٤٠٢ ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .
- ٢٦٦- الفوائد الرجالية: لمحمد المهدي بحر العلوم (ت: ١٢١٢) ، تحقيق:
   محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم ، الطبعة الأولى ١٣٦٣ ش ، مكتبة
   الصادق ، طهران .
- ٢٦٧ فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة .
- ٢٦٨ قاموس الرجال: لمحمد تقي التستري ، الطبعة الأولى ١٤١٩ ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم .
- ٢٦٩ قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل: للمحبي ، تحقيق:
   د. عثمان الصيني ، الطبعة الأولى ١٤١٥ ، مكتبة التوبة ، الرَّياض .
- ٢٧٠- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر : لجمال الدين عبد الله الطيب

- با مخرمة (ت: ٩٤٧) ، تحقيق: عبد الرحمن محمد جيلان ، الطبعة الأولى 1٤٢٥ ، وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية اليمنية .
- ٢٧١ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: لابن حجر العسقلاني ، تصوير
   مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
- ۲۷۲ الكامل: لأبي العباس المبرد، تحقيق: د. محمد أحمد الدالي، الطبعة
   الثانية ١٤١٣، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ۲۷۳ الكامل في التاريخ: لابن الأثير، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري،
   الطبعة الأولى ١٤١٧، دار الكتاب العربى، بيروت.
- ٢٧٤ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي ، تحقيق: د. سهيل زكار ، الطبعة
   الثالثة ١٤٠٩ ، دار الفكر ، بيروت .
- ۲۷۰ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة ، تصوير: دار
   الكتب العلمية ، بيروت .
  - ٢٧٦ الكشكول: للعاملي ، ١٩٨٣ م ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت .
- ۲۷۷ الكناية والتعريض: للثعالبي ، تحقيق: د. عائشة حسين فريد ، الطبعة الأولى ١٩٩٨ م ، دار قباء ، القاهرة .
- ۲۷۸ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: لزين الدين المناوي ، تحقيق
   محمد أديب الجادر ، الطبعة الأولى ١٩٩٩ م ، دار صادر ، بيروت .
- ٢٧٩ اللالئ المصنوعة في الأحاديث الوضوعة : للسيوطي ، الطبعة الثالثة
   ١٤٠٩ ، تصوير : دار المعرفة ، بيروت .
- ٢٨ اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثير الجزري ، تصوير: دار صادر ،

بيروت .

٢٨١ لباب الآداب : لأسامة بن منقذ ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، الطبعة الأولى ١٣٥٤ ، تصوير : دار الكتب السلفية ، القاهرة .

٢٨٢ - لباب الأنساب والألقاب والأعقاب: لأبي الحسن البيهقي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الطبعة الأولى ١٤١٠، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم.

٢٨٣ لب اللباب في تحرير الأنساب: للسيوطي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت.

۲۸٤ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند. وطبعة أخرى بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، وثالثة بإشراف محمد المرعشلي، الطبعة الأولى ١٤١٦، دار إحياء التراث العربي، بيروت. والعزو عند الإطلاق للأولى.

۲۸٥ - اللطائف من دقائق المعارف: لأبي موسى المديني ، تحقيق: محمد علي
 سمك ، الطبعة الأولى ١٤٢٠ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

۲۸۲ - اللمع : لأبي نصر السراج ، تحقيق : د . عبد الحليم محمود وطه
 عبد الباقي سرور ، لجنة التراث الصوفي ، ۱۳۸۰ ، القاهرة .

۲۸۷ - المؤتلف والمختلف: للدارقطني، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن
 عبد القادر، الطبعة الأولى ١٤٠٦، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

٢٨٨ - مجالس في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: لابن ناصر الدين الدمشقي ، تحقيق : محمد عوامة ، الطبعة الأولى ١٤٢١ ، دار القبلة

للثقافة الإسلامية ، مؤسسة الرّيان .

۲۸۹ - المجالسة وجواهر العلم: للدينوري ، تحقيق: مشهور حسن سلمان ، الطبعة الأولى ١٤١٩، جمعية التربية الإسلامية ، البحرين ، ودار ابن حزم ، بيروت .

• ٢٩- المجروحين: لابن حبان البستي ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد ، دار المعرفة ، بيروت .

۲۹۱ مجمع الآداب في معجم الألقاب: لكمال الدين ابن الفوطي ، تحقيق:
 محمد الكاظم ، الطبعة الأولى ١٤١٦ ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ،
 طهران .

٢٩٢ - المجموع اللفيف : لإبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ ، دار عمَّان .

٢٩٣- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: لابن حجر العسقلاني ، تحقيق: د. يوسف المرعشلي ، الطبعة الأولى ١٤١٥ ، دار المعرفة ، بيروت .

٢٩٤- مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، ومساعدة ابنه محمد ، الطبعة الأولى ، تصوير: مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

٢٩٥ محاسن الاصطلاح: للبلقيني ، تحقيق: عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، القاهرة ، بحاشية كتاب ابن الصلاح.

۲۹٦ محاضرات الأدباء: للراغب الأصبهاني ، تحقيق: رياض عبد الحميد
 مراد ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ ، دار صادر ، بيروت .

۲۹۸ - المحمّدون من الشعراء: للقفطي ، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد ،
 الطبعة الأولى ١٣٩٥ ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق .

\* المختارة = الأحاديث المختارة

۲۹۹ مختصر الرد على ابن طاهر للسيف المقدسي: للذهبي ، نسخة دار الكتب
 المصرية .

• ٣٠٠ مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم: لابن الملقن ، تحقيق : د . سعد آل حميد ود . عبد الله اللحيدان ، الطبعة الأولى ١٤١١ ، دار العاصمة ، الرّياض .

١٠٣- المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل ، تصوير:
 دار المعرفة ، بيروت .

٣٠٧- المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي: للذهبي ، الطبعة الأولى ٥٠٠- المختصر العلمية ، بيروت .

٣٠٣- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لابن قيم الجوزية ، تعليق : محمد حامد الفقى ، تصوير : دار الكتب العلمية ، بيروت .

٤٠٣- المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات ، والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها : لابن الحاج محمد بن محمد العبدري ، تصوير : دار الفكر ، بيروت .

٣٠٥- المدخل إلى الصحيح: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق:

د. إبراهيم بن علي آل كليب ، الطبعة الأولى ١٤٢٣ ، مكتبة العبيكان ، الرياض . ٢٠٦ - المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل : لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق : أحمد بن فارس السلوم ، الطبعة الأولى ١٤٣٣ ، دار ابن حزم ، بيروت . ٢٠٠ - المدهش : لابن الجوزي ، عناية : عبد الكريم تتان وخلدون عبد العزيز ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ ، دار القلم ، دمشق .

٣٠٨ مذاهب الأثمة في تصحيح الحديث: لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الأولى ١٤١٧ ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب .

٩٠ ٣- مرآة الزمان: لسبط ابن الجوزي، تحقيق: مسفر الغامدي، الطبعة الأولى
 ١٤٠٧، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

• ٣١٠ مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، تصوير: دار الفكر العربي ، القاهرة.

٣١١ المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس: للشريف حاتم بن عارف العوني ،
 الطبعة الأولى ١٤١٨ ، دار الهجرة ، السعودية .

٣١٧- المزهر في علوم اللغة: للسيوطي ، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلى البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، تصوير: دار الجيل ، بيروت .

٣١٣ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: لابن فضل الله العمري ، الجزء الخامس ، تحقيق: محمد عجاج الخطيب ومصطفى مسلم وصالح رضا ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي .

٣١٤- المسالك والممالك: للإصطخري ، تحقيق: د. محمد جابر عبد العال

الحيني ، ١٣٨١ ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالجمهورية العربية المتحدة .

٣١٥ - مسألة في التسمية : لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق : عبد الله علي مرشد ، مكتبة الصحابة ، جدة . ونسخة الظاهرية .

٣١٦ - المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند، تصوير: دار المعرفة، بيروت.

٣١٧- مستدركات علم رجال الحديث : لعلي النمازي الشاهرودي ، الطبعة الأولى ١٤١٢ ، مطبعة شفق ، طهران .

٣١٨- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: لأحمد بن أيبك الحسيني الدمياطي، تحقيق: د. قيصر أبو فرح، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند، تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت.

٣١٩ المستفاد من مبهمات المتن والإسناد: لأبي زرعة العراقي ، تحقيق:
 عبد الرحمن عبد الحميد البر ، الطبعة الأولى ١٤١٤ ، دار الوفاء ، مصر .

• ٣٢- المسند: للإمام أحمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية .

٣٢١- المسند: للبزار ، المطبوع باسم: البحر الزخار ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله ، الطبعة الأولى ١٤١٥ ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة .

٣٢٢- مسند الشهاب: للقضاعي ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

٣٢٣- مشيخة ابن الحطاب الرازي ، انتقاء أبي طاهر السَّلفي ، تحقيق : الشريف حاتم بن عارف العوني ، الطبعة الأولى ١٤١٥، دار الهجرة .

٣٢٤- المصنف : لأبي بكر ابن أبي شيبة ، تحقيق : عامر الأعظمي ومختار

الندوي ، الطبعة الأولى ، الدار السلفية ، الهند .

٣٢٥- معجم البلدان: لياقوت الحموي ، الطبعة الثانية ١٩٩٥ م ، دار صادر ، بيروت .

٣٢٦- معجم بلدان فلسطين: لمحمد حسن شراب ، الطبعة الثانية ١٤١٦ ، الدار الأهلية للنشر والتوزيع ، عمَّان ، الأردن .

٣٢٧ - معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية: لأحمد تيمور ، تحقيق: حسين نصار ، الطبعة الثانية ١٤٢٣ ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة .

٣٢٨ - معجم السفر : لأبي طاهر السُّلفي ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة .

٣٢٩ - معجم الشيوخ: لابن عساكر، تحقيق: د. وفاء تقي الدين، الطبعة الأولى ١٤٢١ ، دار البشائر، دمشق.

• ٣٣- المعجم في بقية الأشياء: لأبي هلال العسكري ، أكمله وعلق عليه وضبطه: إبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي ، دار الكتب المصرية ، تصوير: مكتبة الهداية ، بيروت.

٣٣١ - المعجم المختص بالمحدثين: للذهبي ، تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ ، مكتبة الصديق ، الطائف.

٣٣٢- المعجم المفهرس: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمود شكور محمود، الطبعة الأولى ١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٣٣٣- معجم المناهي اللفظية: لبكر بن عبد الله أبو زيد ، الطبعة الثالثة ١٤١٧ ، دار العاصمة ، الرياض .

- ٣٣٤- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة ، تصوير: دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ٣٣٥- معرفة الألقاب: لمحمد بن طاهر المقدسي ، تحقيق: عدنان حمود أبو زيد ، الطبعة الأولى ١٤٢٢ ، دار الثقافة الدينية ، مصر .
- ٣٣٦ معرفة السنن والآثار: للبيهقي ، تحقيق: سيد كسروي حسن ، الطبعة الأولى ١٤١٢، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٣٣٧- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للذهبي ، تحقيق بشار عواد وشعيب الأرونؤوط وصالح مهدي عباس ، الطبعة الثانية ١٤٠٨ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت . وطبعة أخرى بتحقيق : د . طيار آلتي قولاج ، الطبعة الأولى ١٤١٦ ، استانبول .
- ٣٣٨- معرفة أنواع علم الحديث: لابن الصلاح، تحقيق: عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة.
- ٣٣٩ المعرفة والتاريخ: ليعقوب بن سفيان الفسوي ، تحقيق: د . أكرم العمرى ، الطبعة الأولى ١٤١٠ ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة .
- ٣٤٠ المُغْرِب في ترتيب المُغْرِب: للمطرِّزي، تحقيق: محمود فاخوري
   وعبد الحميد مختار، الطبعة الأولى ١٤٢٠، مكتبة لبنان، بيروت.
- ٣٤١- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: للعراقي ، اعتنى به: أشرف عبد المقصود، الطبعة الأولى ١٤١٥، مكتبة دار طبرية ، الرِّياض.
  - ٣٤٢- المغنى في الضعفاء: للذهبي، تحقيق: نور الدين عتر.
- ٣٤٣ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة :

- للسخاوي ، تحقيق : محمد عثمان الخشت ، الطبعة الثانية ١٤١٤ ، دار الكتاب العربى ، بيروت .
- ٣٤٤- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين ابن مفلح ، تحقيق : د . عبد الرحمن العثيمين ، الطبعة الأولى ١٤١٠ ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- ٣٤٥ المقفى الكبير: للمقريزي، تحقيق: محمد اليعلاوي، الطبعة الأولى
   ١٤١١، دار الغرب الإسلامى، بيروت.
- ٣٤٦- المقنع في علوم الحديث: لابن الملقن، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، الطبعة الأولى ١٤١٣، دار فواز، الأحساء.
- ٣٤٧- المكافأة وحسن العقبى: لأحمد بن يوسف الكاتب ، حققه وشرحه وصححه: محمود محمد شاكر ، تصوير: دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٣٤٨ ملء العيبة بما جُمِع بطول الغيبة: لابن رشيد السبتي . الجزء الثالث: الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، ١٩٨١ . والجزء الخامس: دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ . كلاهما بتحقيق: د . محمد الحبيب المخوجة .
- ٣٤٩- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن القيم، تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي، الطبعة الأولى ١٤١٩، دار العاصمة، الرّياض.
- ٣٥٠ المناسك : المنسوب إلى إبراهيم الحربي ، تحقيق : حمد الجاسر ، الطبعة الثانية ١٤٠١ ، دار اليمامة ، الرياض .
- ٣٥١- مناقب الإمام أحمد بن حنبل : لابن الجوزي ، تحقيق : د . عبد الله

- التركى ، الطبعة الثانية ٩ ٠٤٠ ، دار هجر ، القاهرة .
- ٣٥٢ منتخب التحبير: للسمعاني، تحقيق: منيرة ناجي سالم، الطبعة الأولى ١٣٩٥ ، وزارة الأوقاف، بغداد.
- ٣٥٣- المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور لعبد الغافر الفارسي: انتخاب الصريفيني، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى ١٤٠٩، دار الكتب العلمية.
- ٤٠٥٠ المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ، تحقيق : د . موفق بن عبد الله بن عبد الله عبد القادر ، الطبعة الأولى ١٤١٧ ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، دار عالم الكتب ، الرّياض .
- ٣٥٥ المنتخل: للثعالبي، تحقيق: د. يحيى الجبوري، الطبعة الأولى ٢٠٠٠ م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- ٣٥٦- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الهند . وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٣٥٧- المنتقى : لأبي الوليد الباجي ، الطبعة الأولى ١٣٣١ ، مطبعة السعادة ، تصوير : دار الكتاب العربي ، بيروت .
- ٣٥٨- منتقلة الطالبية: لإبراهيم بن ناصر بن طباطبا ، المطبعة الحيدرية ، النجف .
- ٣٥٩- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي ، راجعه: خليل الميس ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ ، دار القلم ، بيروت.
- ٣٦٠- منهاج السلامة في ميزان القيامة : لابن ناصر الدين ، تحقيق : مشعل

الجبرين المطيري ، الطبعة الأولى ١٤١٦ ، دار ابن حزم ، بيروت .

٣٦١ - منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم ، الطبعة الثانية ١٤٠٩ ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تصوير: مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.

٣٦٢ - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: لابن تغري بردي ، تحقيق: د. محمود محمد أمين ، ١٩٨٤ م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٣٦٣ - موارد الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » : للدكتور أكرم ضياء العمري ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ ، دار طيبة ، الرّياض .

٣٦٤- المواعظ والاعتبار: للمقريزي، تحقيق: أيمن فؤاد سيد، الطبعة الأولى، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.

٣٦٥- المواقف في علم الكلام: للإيجي ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة ، الطبعة الأولى ١٩٩٧ م ، دار الجيل ، بيروت .

٣٦٦- الموضوعات: لابن الجوزي ، تحقيق: د. نور الدين بن شكري ، الطبعة الأولى ١٤١٨ ، دار أضواء السلف ، الرياض .

٣٦٧- الموطأ: للإمام مالك بن أنس ، رواية يحيى الليثي ، تحقيق: بشار عواد معروف ، الطبعة الثانية ١٤١٧، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .

٣٦٨- الموقظة: للذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى ١٤٠٥، محتب المطبوعات الإسلامية، حلب.

٣٦٩- ميزان الاعتدال : للذهبي ، تحقيق : على البجاوي ، تصوير : دار المعرفة ، بيروت .

• ٣٧٠ - النحو الوافي : لعباس حسن ، الطبعة الثالثة ١٩٦٦ م ، دار المعارف ، القاهرة .

٣٧١ - نزهة الألباب في الألقاب: للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق: عبد العزيز السديري ، الطبعة الأولى ١٤٠٩ ، مكتبة الرشد ، الرياض .

٣٧٢- نزهة الحفاظ: لأبي موسى المديني ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت .

٣٧٣- النسبة إلى المواضع والبلدان: لجمال الدين عبد الله الطيب با مخرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٥، مركز الوثائق والبحوث، أبو ظبي.

٣٧٤ - نصب الراية: للزيلعي، تحقيق: المجلس العلمي بالهند، تصوير: دار الحديث، مصر.

٣٧٥ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري ، تحقيق: إحسان عباس ، ١٤٠٨ ، دار صادر ، بيروت .

٣٧٦- النكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع هادي عمير، الطبعة الثالثة ١٤١٥، دار الراية، الرياض.

٣٧٧- النكت على مقدمة ابن الصلاح: للزركشي، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد، الطبعة الأولى ١٤١٩، دار أضواء السلف، الرِّياض.

٣٧٨- نهاية الأرب: للنويري ، دار الكتب المصرية ، القاهرة .

٣٧٩-الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: لأبي نصر الكلاباذي ، تحقيق: عبد الله الليثي ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ ، دار المعرفة ، بيروت .

• ٣٨- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون :

لإسماعيل باشا البغدادي ، تصوير : دار الكتب العلمية ، بيروت .

. ٣٨١- الهوامل والشوامل: لأبي حيان التوحيدي ، تحقيق: السيد أحمد صقر وأحمد أمين ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة .

٣٨٢- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: لابن قيم الجوزية ، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، الطبعة الأولى ١٤٢٤، دار عالم الفوائد، مكة .

٣٨٣- الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين : لمغلطاي بن قليج ، مؤسسة الانتشار العربي ، بيروت ، ١٩٩٧ م .

٣٨٤- الوافي بالوفيات: للصفدي، تحقيق نخبة من المحققين، دار النشر فرانز شتايز، ألمانيا.

٣٨٥- الوضَّاعون وأحاديثهم الموضوعة من كتاب الغدير للشيخ الأميني: إعداد وتقديم: رامي يوزبكي، الطبعة الأولى ١٤٢٠، مركز الغدير للدراسات الإسلامية.

٣٨٦- وفيات الأعيان : لابن خلكان ، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .

٣٨٧- الولاة والقضاة: لمحمد بن يوسف الكندي ، تصحيح: رفن كست ، تصوير: مؤسسة قرطبة ، مصر.

## فَهُ إِنْ ٱلْمُوْضُوعَاتُ

| )            | المقدمة                                            |
|--------------|----------------------------------------------------|
| ĭ            | منهج العمل في الرسالة                              |
| 11           | القسم الأول: الدراسة                               |
| ۳            | الباب الأول: التعريف بالمؤلف                       |
| 10           | مصادر ترجمة محمد بن طاهر                           |
| ۲١           | المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده                    |
| ۲۱           | اسمه ونسبه وكنيته                                  |
| ۲۲           | مولدهمولده                                         |
| 1 &          | المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته           |
| 1 &          | نشأته وأسرته                                       |
| 10           |                                                    |
| ۲۷           | طلبه للعلم                                         |
| "            | المدن والبلاد التي سمع فيها الحديث                 |
| <b>"</b> V   | البلدان والمواضع التي دخلها ولم يجد فيها من يحدِّث |
| ۴۸           | من أخباره وقصصه الدالة على عظيم صبره في رحلاته     |
| ٤٦           | المبحث الثالث: شيوخه                               |
| 184          | المبحث الرابع: تلاميذه                             |
| 301          | المبحث الخامس: مؤلفاته                             |
| <b>11</b>    | المبحث السادس: ثقافته وجوانب حياته:                |
| <b>7 1 A</b> | علم الحديث:                                        |

| * سعة حفظه وعلمه بالسنة N          | <b>Y 1 A</b> |
|------------------------------------|--------------|
|                                    | 719          |
|                                    | 719          |
|                                    | ۲۲.          |
|                                    | ۲۲.          |
|                                    | 777          |
|                                    | ۲۳.          |
|                                    | 777          |
| شعره شعره                          | 777          |
| عبادته                             | ۲۳۷          |
| أمانته وصدقه                       | 739          |
| قناعته وزهده                       | 48.          |
| مهنته وکسبه مهنته وکسبه            | 137          |
| ذكاؤه                              | 737          |
| أخلاقه وطبعه                       | 737          |
| المبحث السابع: ثناء أهل العلم عليه | 787          |
|                                    | 101          |
|                                    | 101          |
| * مذهب المَلَامة والإباحة          | 404          |
|                                    | 777          |
| _                                  | 779          |

| * اللَّحْن                                                        | 177         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| * كثرة الأوهام في تصانيفه                                         | <b>۲</b> ۷٤ |
| * رواية الأحاديث الضعيفة والواهية                                 | 7.4.7       |
| * الكذب والاختلاق                                                 | ۲٩٠         |
| المبحث التاسع : وفاته                                             | ۲۹۳         |
| الباب الثاني: التعريف بالكتاب                                     | <b>79</b> 7 |
| المبحث الأول: إثبات نسبته إلى مؤلفه                               | 799         |
| المبحث الثاني: تحرير اسم الكتاب                                   | ۳٠٥         |
| المبحث الثالث : موضوع الكتاب و مميزاته                            | ۳۰۸         |
| المبحث الرابع : وصف النسخة الخطية للكتاب                          | ۳۱.         |
| نماذج من النسخة الخطية                                            | ۳۱۳         |
| القسم الثاني: النص المحقق                                         | 419         |
| الأحول يرى الشيء شيئين                                            | ٣٢٣         |
| ترجمة عبيد الله بن محمد السقطي                                    | 277         |
| قول أبي نعيم في ابن منده: جبل من الجبال ، مع ما بينهما من الخصومة | ۲۲٦         |
| سبب ترك الخطيب ترجمة شيخه أبي نعيم الأصبهاني في تاريخ بغداد       | ۳۲۹         |
| الأمور التي نُقِـمَت على أبي نعيم                                 | ۳۳.         |
| تهمة الحاكم النيسابوري بالرفض والتشيُّع                           | ٣٣٨         |
| المقارنة بين الدارقطني وعبد الغني وابن منده والحاكم               | ۳٥٣         |
| تهمة الحاكم بالانحراف عن معاوية رضي الله عنه وأهل بيته            | 408         |
| تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث في كتابه « المستدرك »              | 807         |

| حرص السجزي على طلب العلم وإيثاره على الزواج ١                        | ٣٦٦ |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| تهمة الدارقطني بالتشيع                                               | ۸۲۳ |
| رؤيا للنبي ﷺ يخبر فيها بعدم غسل الإناء من ولوغ الهر                  | 474 |
| رؤيا للنبي ﷺ يقول فيها: الحسب المال والكرم التقوى                    | ۳۷۳ |
| زهدرافع الحمَّال                                                     | 440 |
| •                                                                    | 200 |
| من أخبار هيَّاج الحِطِّيني                                           | ۲۷٦ |
| إمساك الزنجاني عن مبادرة القارئ بالردِّ إذا أخطأ                     | ۳۷۸ |
| تعظيم هيَّاج الحِطِّيني لأبي القاسم الزنجاني                         | ۳۷۸ |
| وفاء الزنجاني بما عزم عليه من المجاهدات والعبادات عند مجاورته بمكة ٩ | 444 |
| ثناء الحبَّال على علم ابن ماكولا بالحديث                             | ٣٨٠ |
| إخبار أبي إسماعيل الأنصاري أنه رأى في سفره وحضره حافظًا ونصفًا       | 441 |
| الحافظ هو أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني                              | ۳۸۱ |
| ونصف الحافظ هو أبو الفضل الجارودي                                    | ۳۸۱ |
| تعسُّر الطبراني على الجارودي في سماع الحديث ، وسبب ذلك               | ۳۸۲ |
| أحسن تصانيف الحاكم: علوم الحديث                                      | ۳۸۲ |
| عقوبة رجلٍ لم يراع الأدب مع آيةٍ من كتاب الله                        | ۳۸۳ |
| بيتان لأبي الفرج محمد بن عبدوس                                       | 387 |
| رؤيا لأبي إسحاق الشيرازي في حاله مع المدرسة النِّظامية               | ۳۸٥ |
| تفقُّه الشيرازي وأبي يعلى الفراء بمراعاة رافع الحمال لهما            | ۳۸٦ |
| حال الشيرازي مع الجوع وصديقه الباقلاني٧                              | ۳۸۷ |

| ۳۸۷ | قول بعض الأعراب: من نظر في العواقب ذل                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹ | ثبات أبي إسماعيل الأنصاري على رأيه                             |
| ۳۸۹ | وعلمه بالتفسير والحديث                                         |
| ٣٩٠ | تخريج أبي ذر الهروي لأبي مسلم الكاتب في صحيحه ونقد الزنجاني له |
| 491 | رواية أبي نعيم لجزء محمد بن عاصم وما قيل في سماعه له           |
| 491 | تساهل أبي نعيم في التعبير عن الإجازة بـ « أخبرنا »             |
| 497 | ثناء الخطيب على حفظ أبي نعيم وأبي حازم العبدوي                 |
| 497 | رجلان جليلان لحقهما لقبان قبيحان                               |
| ۳۹۳ | رواية العبادلة عن عبد الله بن لهيعة                            |
| ۳۹۳ | سبب تلقيب معاوية بن عبد الكريم بالضال                          |
| 498 | بعض ما كان ينشده أبو إسماعيل الأنصاري من الشعر                 |
| 490 | قصة غريبة لأبي القاسم البغوي عند وفاته                         |
| ۳۹٦ | معرفة شابِّ صوفيٌّ بما أضمره آخر ، في قصةٍ قليلة المحصول       |
| 447 | عادة الصوفية في عدم رد الطِّيب والماوّرُد                      |
| 499 | قصة طريفة جرت لرافضيِّ عاقبه الله بكلبٍ يؤذيه                  |
| 499 | الأنس بالخلوة مع كتب الحديث و مجالسة الصحابة والتابعين         |
| ٤., | خبر سُليم الرازي مع أبيه وسبب خروجه من بغداد إلى الشام         |
| ٤٠٢ | إذا أردت ألا يضيع منك الجزء فاجعل الكبير في وسط الصغير         |
| ٤٠٢ | رأي القضاعي في كتاب « التحرير » لسُليم الرازي                  |
| ۲۰3 | إعجاب أبي إسحاق الشيرازي بتعليقة نصر المقدسي في الفقه          |
| ٤٠٣ | وثناؤه عليه وافتخاره به في رسالة بعثها إليه مع ابن طاهر        |

| ٤٠٤ | رجوع ابن طاهر من بغداد إلى القدس وفرح شيخه نصر به              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥ | تشبيه أبي إسحاق الشيرازي الخليفة المقتدي بأمر الله بابن طاهر   |
| ٤٠٥ | تاريخ مولد ابن طاهر ومولد المقتدي                              |
| ٤٠٥ | قصةٌ تدل على قلة معرفة أبي المعالي الجويني بالحديث             |
| ٤٠٧ | سبب خروج الخطيب البغدادي من دمشق إلى صُور                      |
| ٤٠٨ | هل كان حفظ الخطيب على قدر تصانيفه ؟                            |
| ٤٠٩ | قول القومساني : ثلاثةٌ من الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم          |
| ٤١١ | رأي أبي القاسم الزنجاني في الخطيب البغدادي                     |
| 113 | قصةٌ وقعت للخطيب مع نصر المقدسي عند إقرائه الحديث              |
| 113 | هل القضاعي هو من صنَّف كتاب « الشهاب » ؟                       |
| 213 | « القضاعي » بالضاد المعجمة أم بالمهملة ؟                       |
| ٤١٤ | رأي أبي الحسن الهكَّاري في أبي العلاء المعرِّي                 |
| 113 | أبيات لابن لنكك ، وأخرى لابن عبدوس                             |
| ٤١٥ | جواب ابن الخاضبة عن تهمة ابن الغريق بالاعتزال وما رآه في منامه |
| ٤١٧ | نهي الجويني أصحابه عن الاشتغال بعلم الكلام                     |
| ٤١٧ | قصة طريفة لأحد طلبة الحديث مع ابن المسلمة في سماع الحديث       |
| ٤١٨ | كتاب « معرفة الصحابة » لابن منده                               |
| ٤١٩ | مرض أبي عبد الله بن منده في آخر عمره ثم معافاته ورزقه الأولاد  |
| ٤١٩ | قصة طريفة لشيخ مَعافِريٍّ كان يُبَخَّل                         |
| ٤٢. | « علل الدارقطني » مستخرج من « علل يعقوب بن شيبة »              |
| 277 | قصة لأحد شيوخ الصوفية في التقلُّل من الطعام                    |
|     |                                                                |

| ملحق النصوص المنقولة عن « المنثور » وليست في أصلنا ٢٥ |
|-------------------------------------------------------|
| الفهارس                                               |
| فهرس الآيات القرآنية                                  |
| فهرس الأحاديث النبوية                                 |
| فهرس الشعر الشعر                                      |
| فهرس الأعلام                                          |
| فهرس المواضع والبلدان                                 |
| فهرس الطوائف والجماعات                                |
| فهرس الكتب المذكورة في النص                           |
| فهرس الفوائد المنثورة ٥٦                              |
| فهرس المصادر والمراجع                                 |
| فهرس الموضوعات                                        |